

للشَّيْخُ إِبراً هيم بن مُحَّدُ بن أَحَدُ النَّسَا فِعِيَّ البَيْجُورِي النَّسَا فِعِيَّ البَيْجُورِي المتوفِيِّ سَنة ١٢٧٧هـ

شرح جُوَّهُ فَ النَّوِّحية

المعطّعة الشيخ برهان الدّين إبراهيم بن حسَن اللقاني المتوفّى سِنة (١٠٤ه

> ضَبطه وصخَّحه عبداللّرمحمّدالخاليلي

مشودات گرگی ای بیانی دارالکنب العلمیة سروت بسیان



#### دارالكنب العلمية

جميع الحقوق محفوظة Copyright

年子子院一十二十二八年的人名 医克勒特 教養的 建数 日清清明 医水体络学科会

All rights reserved Tous droits réservés

جميع حقوق الملكية الأدبيسة والفنيسة محفوظ هم المسلمان الكتاب به العلميسة بيسروت لبنسان. ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخساله على الكمبيوت وابرمجت على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشسر خطياً

#### Exclusive rights by ©

#### Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beirut - Lebanon

No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

### Tous droits exclusivement réservés à © Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beyrouth - Liban

Toute représentation, édition, traduction ou reproduction même partielle, par tous procédés, en tous pays, faite sans autorisation préalable signé par l'éditeur est illicite et exposerait le contrevenant à des poursuites judiciaires.

#### الطبعة الثانيـة ٢٠٠٤ مـ ١٤٢٤ هـ

## دارالكنب العلمية

رمل الظريف شارع البحتري بناية ملكارت الادارة العامة: عرمون القبة مبنى دار الكتب العلمية هاتف وفاكس: ٨٠٤/١١/١٢/١٢ ( ٩٦٦ - ٩ صندوق بريد: ٩٤٢٤ ١١ بيروت لبنان

#### Dar Al-Kotob Al-ilmiyah

Beirut - Lebanon

Raml Al-Zarif, Bohtory Str., Melkart Bldg. 1st Floor **Head office** 

Aramoun - Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Bldg. Tel & Fax: (+961 5) 804810 / 11 / 12 / 13 P.O.Box: 11-9424 Beirut - Lebanon

#### Dar Al-Kotob Al-ilmiyah

Beyrouth - Liban

Raml Al-Zarif, Rue Bohtory, Imm. Melkart, 1er Étage

#### Administration général

Aramoun - Imm. Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Tel & Fax: (+961 5) 804810 / 11 / 12 / 13 B.P: 11-9424 Beyrouth - Liban

ISBN 2-7451-3200-8

http://www.al-ilmiyah.com/

e-mail:• sales@al-ilmiyah.com info@al-ilmiyah.com baydoun@al-ilmiyah.com

# بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰ الرَّحَالِ ٱلرَّحَالِ الرَّحَالِ

# ترجمة المصنّف الشيخ إبراهيم اللقاني

هو أبو الأمداد برهان الدين إبراهيم بن حسن بن علي بن عبد القدوس المالكي اللقاني نسبة إلى «لقانة» قرية من قرى مصر مركز شبراخيت مديرية البحيرة.

كان أحد الأعلام وأئمة الإسلام المشار إليهم بسعة الاطّلاع وطول الباع في علم الحديث المتبحِّر في الأحكام وإليه المرجع في المشكلات والفتاوى وكان من أرباب الأحوال والكشف وكان مهابًا جدًّا لا يكلِّمه إلا القليل من الناس مع انقطاع تردده على الحكّام وكانت له مزايا وكرامات باهرة.

أخذ عن أعلام منهم صدر الدين المنياوي وعبد الكريم البرموني وسالم السنهوري ويحيئ القرافي وأبو العباس أحمد عرب الشرنوبي وكان شيخ التربية في التصوّف وأخذ عنه كثير منهم ابنه عبد السلام والخرشي وعبد الباقي الزرقاني والشبراخيتي ويوسف الفيشي وتاج الدين المكي.

له تآليف نافعة منها:

ا ـ جوهرة التوحيد: أنشأها ليلاً بإشارة من شيخه الشرنوبي وأوصاه لمّا فرغ منها ألاّ يعتذر لأحد عن ذنب أو عيب بلغه عنه بل يعترف له وبه ويظهر له التصديق على طريق التورية مذلّة للنفس فما خالفه بعد، كتب منها في يوم واحد خمسمائة نسخة وشرحها بثلاثة شروح.

 ٢ ـ نصيحة الإخوان باجتناب الدخان: أولها الحمد لله واهب العقول وله المِنّة على فتحه لها بابى المعقول والمنقول.

- ٣ ـ حاشية على مختصر خليل.
- ٤ \_ قضاء الوطر في نزهة النظر في توضيح تحفة الأثر للحافظ ابن حجر.
  - ٥ ـ بهجة المحافل بالتعريف بروايات الشمائل.
  - ٦ ـ منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى.

٧ - عقد الجمان في مسائل الضمان.

٨ ـ التحفة في أسانيد حديث الرسول ﷺ وغير ذلك.

ونظم المُنجِيات فقال:

يَس تُنجي من دخان الواقعه والملك والإنسان نعم الشافعه ثم البروج لها انشراح هذه سبع وهي المُنجيات النافعه

توفي منصرفًا من الحج بالشرفة ليلة الأحد قبيل العشاء الأخيرة ثالث شهر صفر سنة إحدى وأربعين بعد الألف عن نيّف وسبعين سنة وحمل إلى عقية أيلة فدفن بمحل عالٍ مجاور لآخر بساتينها على يمين الراجع تجاه البحر الأحمر نفعنا الله به وبآثاره ورضى الله عنه وعنّا به.

### ترجمة الشيخ الباجوري مؤلِّف تحفة المريد على جوهرة التوحيد

هو الشيخ العالِم العلاَّمة إبراهيم بن محمد بن أحمد الشافعي الباجوري نسبة إلى الباجور مركز بمديرية المنوفية بمصر وُلِدَ بها سنة ١١٩٨ هجرية سنة ثمان وتسعين ومائة بعد الألف.

نشأ في حجر والده وقرأ عليه القرآن وقَدِمَ الأزهر في طلب العلم سنة ١٢١٢ هجرية وهو ابن أربع عشرة سنة ولمّا دخل الفرّنسيون مصر سنة ١٢١٣ هجرية خرج إلى الجيزة وأقام بها ولما خرج الفرنسيون من مصر سنة ١٢١٦ رجع واشتغل بالعلم.

أخذ عنه كبار العلماء الأعلام كالشيخ محمد الأمير الكبير والشيخ عبد الله الشرقاوي والسيد داود القلعاوي والشيخ محمد الفضالي والشيخ حسن القويسني. وغيرهم ممن كان في عصره وفي مدة قليلة ظهرت عليه آيات النجابة فدرس وألف التآليف العديدة الجامعة المفيدة.

تقلّد رئاسة الأزهر سنة ١٢٦٣ ولم يزل مستمرًا على الدراسة به مع قيامه بشؤون المشيخة. وكان عباس باشا الأول يزوره في درسه بالأزهر فلا يقوم له بل يجلسه على كرسي من جريد خارج الدرس.

قرأ وهو شيخ الأزهر تفسير الفخر الرازي وتلقاه عليه أفاضل العلماء وكبار الأعيان ولكن لضعفه لم يتمكن من إكماله وكان مهيبًا بين الأنام وعند الوُلاة والحُكّام.

ولمّا كبر سِنّه وحدث بالأزهر حوادث أُقيم مقامه أربعة وكلاء للقيام بواجبات المشيخة تحت رئاسة الشيخ مصطفى العروسي الذي أُسندت إليه رئاسة الأزهر بعد الشيخ الباجوري.

وهاكَ مؤلفاته مرتبة حسب تأليفها:

١ حاشية الباجوري على رسالة في لا إله إلا الله للشيخ محمد الفضالي ألفها سنة ١٢٢٢.

٢ - تحقيق المقام على كفاية العوام فيما يجب عليهم من علم الكلام للعلامة الشيخ محمد الفضائي أولها الحمد لله العالِم بالكليّات والجزئيات أتمّها سنة ١٢٢٣.

٣ ـ فتح القريب المُجيب بشرح بداية المريد للشيخ السباعي ألّفها سنة ١٢٢٤.

٤ ـ حاشية على مولد الإمام ابن حجر الهيتمي ألَّفها سنة ١٢٢٥.

٥ ـ حاشية على شرح السنوسي في علم المنطق ألَّفها سنة ١٢٢٥.

٦ - حاشية على متن السلم المرونق في المنطق للعلاَّمة الأخضري أتمّها سنة .
١٢٢٦.

٧ ـ حاشية على متن السمرقندية في الاستعارات «بلاغة» أتمها سنة ١٢٢٦.

٨ ـ فتح الخبير اللطيف بشرح متن الترصيف للشيخ عبد الرحمان بن عيسى سنة ١٢٢٧.

٩ ـ حاشية الباجوري على أُم البراهين والعقائد للعلاّمة السنوسي ألّفها سُنة ١٢٢٧.

١٠ ـ حاشية على مولد الشيخ أحمد الدردير رحمه الله ألَّفها سنة ١٢٢٧.

١١ ـ فتح رب البَرِيَّة على الدرّة البهيّة نظم الأجرومية للعلاَّمة العمريطي ألفها سنة ١٢٢٩.

١٢ ـ حاشية على متن البُردة للبوصيري ألَّفها سنة ١٢٢٩.

١٣٠ ـ حاشية على بانت سعاد في مديح المصطفى عليه الصلاة والسلام ألَّفها سنة . ١٢٣٤.

١٤ ـ تحفة المريد على جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني ألَّفها سنة ١٢٣٤.

١٥ ـ منح الفتَّاح على نور المصباح في أحكام النكاح ألَّفها سنة ١٢٣٤.

١٦٠ ـ التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية «ميراث» أولها الحمد لله الذي يرث الأرض ومَن عليها وهو خير الوارثين أتمّها سنة ١٢٣٦.

 ۱۷ ـ الدرر الحِسان على فتح الرحمان فيما يحصل به الإسلام والإيمان للعلامة الزبيدي سنة ۱۲۳۸.

١٨ ـ رسالة صغيرة في علم التوحيد سنة ١٢٣٨.

١٩ ـ المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية للحافظ الترمذي أتمّها سنة ١٢٥١.

- ٢٠ ـ حاشية على شرح العلاَّمة ابن قاسم الغزي على متن الشيخ أبي شجاع (فقه الشافعي رضي الله عنه) أتمها سنة ١٢٥٨ وهي آخر ما أتمّ تأليفه وهي جزءان كبيران، وله مؤلفات أُخر لم تكمل منها:
  - ١ ـ حاشية على جمع الجوامع إلى آخر المقدمة.
  - ٢ ـ حاشية على شرح السعد على العقائد النسفية.
    - ٣ ـ حاشية على المنهج إلى كتاب الجنائز.
  - ٤ ـ حاشية على شرح منظومة الشيخ البخاري في التوحيد.

وكان ديدنه رحمه الله التعلّم والاستفادة والتعليم والإفادة وكان له حسب جسيم لأهل بيت النبي ﷺ وكان لسانه رطبًا بتلاوة القرآن وذكر الله تعالى وبالجملة فكان رحمه الله صارفًا زمنه في طاعة مولاه شاكرًا له على ما أولاه ولذا حصل الانتفاع بتأليفه في حياته وبعد مماته.

ثم انتقل طيّب الله ثَراه إلى رحمة مولاه سنة ١٢٧٧ سبع وسبعين ومائتين بعد الألف بعد أن عاش نحوًا من ثمانين سنة، عمّه الله تعالى بالرحمة والرضوان.

# [مقدمة الشّارح]

الحمد لله المنفرد بالإعدام والإيجاد، المنزَّه عن شوائب النقص والأضداد.

وأشهد أن لا إلـٰه إلا الله وحده لا شريك له القديم المخالف لما عداه من الكائنات، الباقي وهالك كل مَن عداه من المخلوقات.

وأشهد أن سيدنا ونبيّنا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، المُبَلِّغ كل ما أُمِرَ بتبليغه من ربّ العالمين؛ صلّى الله عليه وعلى آله وصحبه جواهر المعارف، وأزهار رِياض الفصاحة والعوارف.

أما بعد. . . فيقول أفقر الورى إلى ربه القدير ، إبراهيم بن محمد البيجوري ذو التقصير: إنه لمّا كان نظم العالِم العلاَّمة، والحَبْر البحر الفهَّامة، ذي الفيض الداني، الشيخ إبراهيم اللقاني، الموسوم بجوهرة التوحيد، قد نظم فرائد هذا الفن في عقد نضيد، وحوى من نفائس الدّرر ومحاسن الغرر ما يدهش الألباب، ويقضي بالعجب العجاب، وقد ولع الناس بالدخول في رياض فوائده، والأخذ من ثمار موائده، سألني وفد من الإخوان، أصلح الله لي ولهم الحال والشان: أن أكتب عليه حاشية تسفر عن مطويات ما فيه من الرموز والأسرار، وتكشف عنه سدول النقاب والأستار؛ فلما انشرح صدري لذلك، والله أعلم بما هنالك: صرفت زمام العزم نحو رياضه، وأوردت الفكر في عبقري حِياضه؛ وقد تيسّر لي إذ ذاك بعض شرّاح الناظم الهمام، مع حواشي النظم وشرحه للشيخ عبد السلام، ومع ما كتبه عليه السادة الأعلام، وغير ذلك مما فتح به السلام؛ فالتقطت منها دررًا نفيسة، ومحاسن شريفة؛ ونظمتها في سلك التحبير والتصنيف، وجعلتها حاشية على هذا المتن الشريف؛ وقد سمَّيتها: (تحفة المريد، على جوهرة التوحيد)، جعلها الله خالصة لوجهه الكريم، ونفع بها كل مَن تلقّاها بقلب سليم؛ والمرجو ممَّن اطِّلع عليها أن ينظر إليها نظر اعتذار ويجرّ على ما فيها من الهفوات أذيال الأستار؛ فالستر من شيم الكرام، وإذاعة العورات من دأب اللئام؛ والله أسأل، وبنبيَّه أتوسّل: أن تحلّ محل القبول، إنه خير مأمول وأكرم مسؤول.

وها أنا أشرع في المقصود، بعون الملك المعبود؛ فأقول وبالله التوفيق.

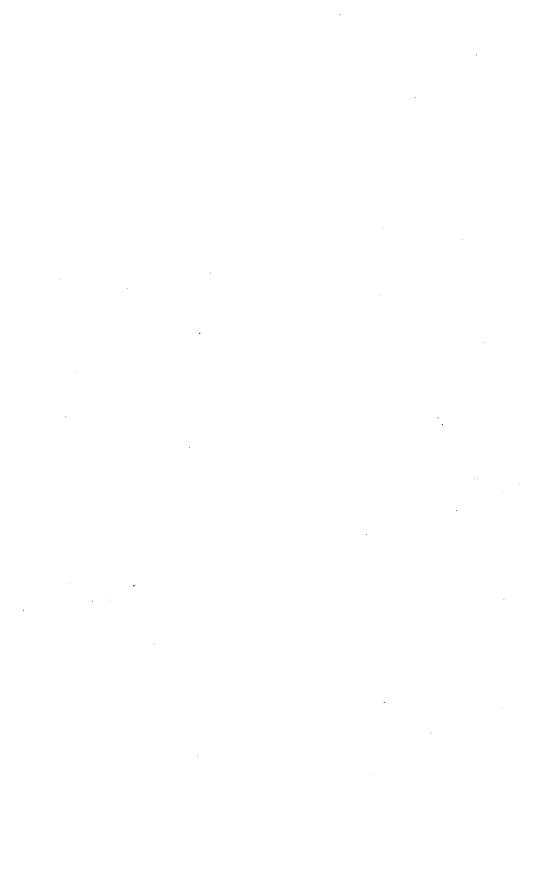

# بِنْهِ اللَّهِ ٱلرُّهُنِ ٱلرَّحِيهِ

#### [الكلام على البسملة]

قوله: (بسم الله الرحمان الرحيم) افتتح الناظم كتابه بالبسملة ثم بالحمدلة اقتداء بالكتاب العزيز في ابتدائه بهما في الترتيب التوقيفي، لا أنهما أولُ ما أنزل فإنه خلاف ما في صحيح البخاري وغيره في بدء الوحي: من أن أول ما أنزل ﴿ٱقْرَأَ﴾ [الإسرَاء: الآية ١٤] وقد نقل أبو بكر التونسي إجماع علماء كل ملَّة على أن الله سبحانه وتعالى افتتح جميع كتبه ببسم الله الرحمان الرحيم، وعملاً بخبر «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمان الرحيم فهو أبتر، أو أجذم (١)، أو أقطع» روايات: أي ناقص وقليل البركة، فهو وإن تمّ حسًا لا يتم معنّى مع خبر «كل أمر ذّي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله. . . الخ» والمراد بالأمر: ما يعم القول كالقراءة، والفعل كالتأليف؛ ومعنى «ذي بال» أي صاحب حال بحيث يهتم به شرعًا؛ أي بأن لا يكون من سفاسف الأمور وليس محرمًا ولا مكروهًا؛ ويشترط أيضًا أن لا يكون ذكرًا محضًا ولا جعل الشَّارع له مبدأ غير البسملة والحمدلة، فخرجت سفاسف الأمور كلبس النعل والبصاق والمخاط فلا تسنّ البسملة ولا الحمدلة عليها، وخرج المحرم لذاته كالزنا، والمكروه لذاته كالنظر لفرج زوجته بلا حاجة. فتحرم على الأول وتُكرَه على الثاني، بخلاف المحرم لعارض كالوضوء بماء مغصوب، والمكروه لعارض كأكل البصل، فلا تحرم على الأول ولا تُكرَه على الثاني، وخرج الذكر المحض كـ «لا إله إلا الله» فلا تسنّ التسمية عليه، بخلاف غير المحض كالقرآن لاشتماله على غير الذكر كالأخبار والمواعظ، وخرج ما جعل الشارع له مبدأ غير البسملة والحمدلة كالصلاة فلا يبدأ بالبسملة ولا بالحمدلة بل بالتكبير مثلاً: فإن

<sup>(</sup>۱) قوله: «أجذم» يقال: جذم الرجل يجذم، بمعنى قطعت يده، والمصدر الجذم. أفاده صاحب المصباح. وعلى هذا فالأجذم بمعنى الأقطع؛ وأما مَن أصابه داء الجذام فيقال له مجذوم لا أجذم، كما تدلّ عليه عبارة المصباح أيضًا.

قلت: بين الخبرين المذكورين تعارض، فكيف يمكن العمل بهما؟ قلت: أجيب عن ذلك بأجوبة أشهرها: أن الابتداء نوعان: حقيقي وهو الابتداء بما تقدم أمام المقصود ولم يسبقه شيء، وإضافي وهو الابتداء بما تقدم أمام المقصود وإن سبقه شيء، فبينهما العموم والخصوص المطلق، فحمل خبر البسملة على النوع الأول، وخبر الحمدلة على الثاني، وإنما لم يعكس للكتاب والإجماع. ولا يقال إن هذا المؤلف شعر على الراجح خلافًا لمَن قال إن الرجز ليس شعرًا، وقد قال العلماء لا يبدأ الشعر بالبسملة؛ لأنًا نقول الشعر الذي لا يبدأ بالبسملة هو المحرم، كهجو مَن لا يحلّ هجوه، أو المكروه كالتغزّل في غير معين؛ وأما ما يتعلق بالعلوم كهذه المنظومة فيبدأ بالبسملة اتفاقًا، وإنما لم يأتِ بها نظمًا كما فعل الشاطبي حيث قال:

بدأت ببسم اللَّه في النظم أولا الله عنه اللَّه عنه اللَّه عنه اللَّه عنه اللَّه عنه اللَّه عنه اللَّه

لأنه خلاف الأولى. ثم اعلم أن الباء في البسملة إما للمصاحبة على وجه التبرّك، أو للاستعانة كذلك، ولا مانع من الاستعانة باسمه تعالى كما يُستعان بذاته، والأولى جعلها للمصاحبة لأن جعلها للاستعانة فيه إساءة أدب، لأن باء الاستعانة تدخل على الآلة فيلزم عليها جعل اسم الله مقصودًا لغيره لا لذاته، إلا أن يقال إن مَن جعلها للاستعانة نظر إلى جهة أخرى: وهي أن الفعل المشروع فيه لا يتم على الوجه الأكمل إلا باسمه تعالى، لكن قد يقال مظنَّةُ الإساءة ما زالت موجودة، ومعناها الإشاري: بي كان ما كان، وبي يكون ما يكون. وحينئذ يكون في الباء إشارة إلى جميع العقائد؛ لأن المراد: بي وجد ما وجد، وبي يوجد ما يوجد. ولا يكون كذلك إلا مَن اتَّصف بصفات الكمال وتنزّه عن صفات النقصان، كما ذكره بعض أئمة التفسير. والاسم: مشتق عند البصريين من السمو وهو العلو لأنه يعلو مسماه، وعند الكوفيين من «وسم» بصيغة الماضي: أي علم بصيغة الماضي أيضًا؛ لأن الاشتقاق عندهم من الأفعال، فقول بعض العلماء «وعند الكوفيين من الوسم بمعنى العلامة» فيه تسمح، ومعناه: ما دلّ على مسمّى. وأما قولهم «كلمة دلّت على معنى في نفسها. . . الخ» فهو اصطلاح نحوي، وعلم من التعريف المذكور أن الاسم غير المسمّى وهو التحقيق؛ نعم إن أريد به المدلول كان عين المسمى، وبهذا يجمع بين القولين. و«الله» علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد؛ وقولنا «الواجب الوجود. . . الخ» تعيين للمسمّى، لا أنه من جملة المسمّى على ما هو التحقيق؛ وإلا لكان كليًّا، وهو علم شخصي بمعنى أن مدلوله معين في الخارج لا بمعنى أنه قامت به مشخصات كالبياض والطول وهكذا لاستحالة ذلك؛ ولا يجوز أن يقال ذلك إلا في مقام التعليم لما فيه من إيهام ما لا يليق؛ وبذلك تعلم أنه ليس علمًا بالغلبة خلافًا لمَن زعم ذلك؛ وهو اسم الله الأعظم

## الْحَـمْـدُ لِلَّهِ عَـلَى صِلْتِهِ ثُـمَّ سَلَامُ ٱللَّهِ مَعْ صَلَاتِهِ

عند الجمهور. واختار النووي أنه «الحيّ القيوم» وإنما تخلفت الإجابة عند الدعاء به من بعض الناس لتخلّف شروط الإجابة التي أعظمها أكل الحلال. و«الرحمان الرحيم» صفتان مأخوذتان من الرحمة بمعنى الإحسان أو إرادة الإحسان، لا بمعناها الأصلي الذي هو رقّة في القلب تقتضي التفضّل والإحسان؛ لاستحالة ذلك في حقه تعالى؛ فالرّحمان الرحيم في حقه بمعنى المحسن أو مريد الإحسان، لكن الأول بمعنى المحسن بجلائل النّعم أي بالنّعم الجليلة، والثاني بمعنى المحسن بدقائق النّعم أي بالنّعم الدقيقة؛ لأن زيادة المبني تدلّ على زيادة المعنى غالبًا؛ وإنما جمع بينهما إشارة إلى أنه ينبغي أن يُطلَب منه النّعم العظيمة؛ لأن ينبغي أن يُطلَب منه النّعم العظيمة؛ لأن الكل منه وحده سبحانه وتعالى. ويتعلق بالبسملة أبحاث كثيرة فلا نطيل بذكرها.

### [الكلام على الحمد]

قوله: (الحمد لله. . . الخ) قال النووي رحمه الله تعالى: يستحب الحمد في ابتداء الكتب المصنّفة، وكذا في ابتداء دروس المدرّسين وقراءة الطالبين بين يدي المعلمين، سواء قرأ حديثًا أو فقهًا أو غيرهما. وأحسن العبارات في ذلك «الحمد لله رب العالمين» اهـ. وإنما لم يأتِ بحرف العطف إشارة إلى أن كلاًّ من البسملة والحمدلة محصّل للمقصود في الابتداء، أو لاحتمال أن تكون إحداهما خبرية والأخرى إنشائية؛ والصحيح أنه لا يجوز عطف الإنشاء على الأخبار وعكسه. والحمد لغة: الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على جهة التبجيل والتعظيم، سواء كان في مقابلة نعمة أم لا، فمثال الأول ما إذا أكرمك زيد فقلت «زيد كريم» فإنه في مقابلة نعمة؛ ومثال الثاني ما إذا وجدت زيدًا يصلِّي صلاة تامَّة فقلت «زيد رجل صالح» فإنه ليس في مقابلة نعمة؛ والثناء \_ بتقديم المثلثة على النون: هو الإتيان بما يدلُّ على التعظيم. وقيل: هو الذكر بخير، وضدّه النثاء ـ بتقديم النون على المثلثة؛ وإنما عبّرنا بالكلام كما عبّر به بعض المحقِّقين ليشمل التعريف حينئذ الحمد القديم وهو حمد الله نفسه بنفسه وحمده لأنبيائه وأوليائه وأصفيائه، والحمد الحادث وهو حمدنا لله تعالى وحمد بعضنا لبعض، فدخلت أقسام الحمد الأربعة وهي حمد قديم لقديم وحمد قديم لحادث وحمذ حادث لقديم وحمد حادث لحادث؛ وأما تعبير بعضهم باللسان فيلزم عليه أن لا يكون التعريف شاملاً للقديم، إلا أن يُراد باللسان الكلام على سبيل المجاز المرسل من إطلاق السبب وهو اللسان وإرادة المسبب وهو الكلام، ولا يرد أن التعاريف تُصان عن المجاز؛ لأن محل ذلك ما لم يكن المجاز مشهورًا كما هنا. وقولنا «على الجميل الاختياري» أي لأجل

الجميل الاختياري ولو كان جميلاً في اعتقاد المحمود بزعم الحامد وإن لم يكن جميلاً شرعًا كنهب الأموال؛ وخرج بقيد الاختياري: الاضطراري، فإن الثناء عليه يسمى مدحًا لا حمدًا، تقول: مدحت اللؤلؤة على حُسنها، دون حمدتها. وقال الزمخشري: الحمد والمدح أخوان بمعنى أنهما مترادفان، والاختياري إنما هو قيد في المحمود عليه لا في المحمود به، فقد يكون المحمود عليه اختياريًا، والمحمود به اضطراريًا، كما إذا أكرمك زيد فقلت «زيد حسن». وأركان الحمد خمسة: حامد، ومحمود، ومحمود به، ومحمود عليه، وصيغة، ثم اعلم أن المحمود به والمحمود عليه قد يتحدان ذاتًا ويختلفان اعتبارًا، كما إذا أكرمك زيد فقلت «زيد كريم» فإن الكرم من حيث كونه باعثًا على الحمد يقال له محمود عليه، ومن حيث كونه مدلول الصيغة يقال له محمود به، وقد يختلفان ذاتًا واعتبارًا، كما إذا أكرمك زيد فقلت «زيد عالم» فإن المحمود عليه هو الكرم والمحمود به هو العلم. فإن قلت: التقييد بالاختياري يخرج الحمد على ذاته تعالى وصفاته فظاهره أنه لا يسمى حمدًا، والتزمه بعضهم فقال يسمى مدحًا. قلت: أُجيب عن ذلك بأن المراد ما يشمل الاختياري حقيقة وهو ظاهر، أو حُكمًا والمراد به ما كان منشأ للأفعال الاختيارية كالذات وصفات التأثير أو ملازمًا للمنشأ كصفات غير التأثير. وقولنا «على جهة التبجيل والتعظيم» أي على جهة هي التبجيل والتعظيم، فالإضافة للبيان، وعطف التعظيم على التبجيل للتفسير؛ وخرج بذلك ما إذا كان على جهة الاستهزاء والسخرية، كما في قول الملائكة لأبي جهل: ﴿ ذُقَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَـزِيزُ ٱلۡكَرِيمُ﴾ [الدَّخَان: الآية ٤٩] أي بزعمك عند قومك. وعبارة الخازن ما نصه: ذق: أي هذا العذاب، إنك أنت العزيز الكريم: أي عند قومك بزعمك، وذلك أن أبا جهل لعنه الله كان يقولُ: أنا أعزّ البوادي وأكرمهم، فتقول خَزَنَة النار له ذلك على طريق الاستخفاف والتوبيخ اهـ. وفي الحقيقة هذا خارج من أول الأمر، لأنه ليس ثناء إلا بحسب الصورة، فهذا القيد عند التحقيق للإيضاح. وأما الحمد اصطلاحًا فهو فعل يُنبىء عن تعظيم المُنعِم من حيث كونه منعمًا على الحامد أو غيره، سواء كان ذلك قولاً باللسان أو اعتقادًا بالجنان أو عملاً بالأركان التي هي الأعضاء، كما قال القائل:

أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا

وإنما كان الاعتقاد فعلاً لأنه التصميم بالقلب؛ وأما قولهم «التحقيق أنه كيف: أي الصورة الحاصلة في النفس» فهو تدقيق كلامي لا ينظر إليه هنا. فإن قيل: الاعتقاد لا ينبىء عن تعظيم المنعم. أجيب بأنه ينبىء لو اطّلع عليه، أو أنه يستدل عليه بالقول، ويتحقق حينئذ حمدان: أحدهما بالقول، والآخر بالاعتقاد المأخوذ منه. والشكر لغة: هو الحمد اصطلاحًا، لكن بإبدال الحامد بالشاكر. واصطلاحًا: صرف العبد جميع ما

أنعم الله به عليه فيما خلق لأجله. ثم إعِلم أن «أل» في الحمد إما للاستغراق أو للجنس أو للعهد، واللام في «لله» إما للاستحقاق أو للاختصاص أو للملك، فتحصل من هذا احتمالات تسعة قائمة من ضرب ثلاثة في ثلاثة يمتنع منها جعل اللام للملك مع جعل «أل» للعهد إذا جعل المعهود هو الحمد القديم فقط؛ لأن القديم لا يملك، بخلاف ما إذا جعل المعهود حمد مَن يعتدّ بحمده كحمده تعالى وحمد أنبيائه وأوليائه وأصفيائه لأن المعهود حينئذ هو الجملة المركبة من القديم والحادث. والقاعدة أن المركب من القديم والحادث حادث فيصح أن يملك. قوله: (على صلاته) أي لأجل صلاته؛ فعلى للتعليل على حدّ قوله تعالى: ﴿ وَالتُّكِّيُّوا أَللَّهَ عَلَى مَا هَدَنكُمْ ﴾ [البَّقَرَة: الآية ١٨٥] والجار والمجرور متعلق بالحمد؛ واغتفر الفصل بين المصدر ومعموله بالخبر؛ لأن ذلك يغتفر في الجار والمجرور، وبعضهم جعله خبرًا بعد خبر فيكون المصنّف قد حمد أولاً في مقابلة الذات ثم حمد ثانيًا في مقابلة الصلات، ثم إن الصلات بكسر الصاد جمع صلة وهي العطية بمعنى الشيء المعطى كما هو المتبادر، أو بمعنى الإعطاء وهو أولى؛ لأنه حمد على صفة المولى بلا واسطة والحمد على الشيء المُعطى حمد على الصفة بواسطة؛ وإنما اختار الحمد المقيد على المطلق(١) لأن المقيد أفضل من المطلق؛ فإنه يُثاب على المقيد ثواب الواجب لكونه في مقابلة نعمة، فهو كأداء الديون. وبعضهم ذهب إلى أن المطلق أفضل.

### [الكلام على الصلاة والسلام على النبي]

قوله: (ثم سلام الله... النع) يحتمل أن تكون ثم للاستئناف، ويحتمل أن تكون للعطف؛ وعلى الثاني فيحتمل أن تكون للترتيب الذكري وأن تكون للترتيب الرتبي؛ لأن رتبة ما يتعلق بالمخلوق من الصلاة والسلام متأخرة ومتراخية عن رتبة ما يتعلق بالخالق من البسملة والحمدلة؛ ومعنى سلام الله تحيته اللائقة به على بحسب ما عنده تعالى كما تشعر به إضافته له تعالى، فالمطلوب تحية عظمى بلغت الدرجة القصوى فتكون أعظم التحيات لأنه على أعظم المخلوقات؛ والمراد بالتحية في حقه على كما أفاده السنوسي في شرح الجزائرية أن يسمعه كلامه القديم الدال على رفعة مقامه العظيم ولم يرتض بعضهم تفسير السلام بالأمان وإن ذكره السنوسي وغيره؛ لأنه ربما أشعر بمظنة الخوف مع أن النبي على بل وأتباعه لا خوف عليهم، نعم يخاف على خوف مهابة وإجلال، ولذلك قال على يأني لأخوفكم من الله». فإن قيل: إن السلام يؤخر عن الصلاة كما جرى به قال على إلى المسلام على المسلام على

<sup>(</sup>١) قوله: «المطلق» المراد بالمطلق ما كان في مقابلة جميل غير نعمة، وليس المراد به ما لا مقابل له؛ لأن حقيقة الحمد: الثناء لأجل جميل اختياري، فلا بدّ من مقابل.

عُرْف الاستعمال لآية ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: الآية ٥٦] فما بال المصنّف قدّمه عليها؟ أُجيب بأن ذلك لضرورة النظم، على أنه أشار بلطف إلى أن رتبته التأخير حيث أدخل «مع» على الصلاة وهي تدخل على المتبوع، يقال «جاء الوزير مع السلطان» دون العكس. قوله: (مع صلاته) بإسكان العين هنا على اللغة القليلة لأجل الوزن وإن كان الأفصح فتحها. ومعنى صلاته: رحمته المقرونة بالتعظيم كما تشعر به الإضافة إلى ضميره تعالى، وهذا هو اللائق بالمقام. وقيل: هي مطلق الرحمة سواء قرنت بالتعظيم أم لا، لكن هذا بيان للصلاة في حدّ ذاتها بقطع النظر عن المقام، وينبني على هذا الخلاف العطف في قوله تعالى: ﴿ أُوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن رَّبِهِمْ وَرَحْمَةً ﴾ [البَقَرَة: الآية ١٥٧] فعلى الأول يكون من عطف العام على الخاص، وعلى الثاني من عطف التفسير؛ وقد فسر الجمهور الصلاة بأنها من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن غيرهم ولو حجرًا وشجرًا ومدرًا التضرّع والدعاء، فقد ورد أنها صلّت عليه كما رواه الحلبي في السيرة وإن اشتهر أنها سلّمت عليه فقط، وإن شئت قلت وهو الأُخْصَر: هي من الله الرحمة ومن غيره الدعاء؛ وحينئذ يكون شاملاً للاستغفار وغيره؛ واختار ابن هشام في مُغنيه أنها العطف بفتح العين وهو بالنسبة لله الرحمة... الخ، ويترتب على هذا الخلاف أنها من قبيل المشترك اللفظي على الأول وضابطه أن يتّحد اللفظ ويتعدُّد المعنى والوضع، ومن قبيل المشترك المعنوي على الثاني وضابطه أن يتَّحد كلُّ من اللفظ والمعنى والوضع، والتحقيق: الثاني وإن رجح بعضهم الأول، والصحيح أنه على التصريح بذلك إلا في مقام المن الله على التصريح بذلك إلا في مقام التعليم، كما أشار إلى ذلك بعضهم بقوله:

وصححوا بأنه ينتفع بذي الصلاة شأنه مرتفع لنا بذا القول وذا صحيح

لكنه لا ينبغي التصريح

وقيل: المنفعة عائدة على المصلى ليس إلا؛ لأنه ﷺ قد أفرغت عليه الكمالات. ورد بأنه ما من كمال إلا وعند الله أكمل منه، والكامل يقبل الكمال؛ لكن لا ينبغي للمصلى أن يلاحظ ذلك بل يلاحظ أنه يتوسل به ﷺ عند ربه في نيل مقصوده؛ وفي كلام المصنّف نوع من المحسنات البديعية يسمى بالجناس المحرّف: وهو ما تماثل ركناه في الحروف لا في الحركات؛ فإنه عبّر أولاً بصلاته بكسر الصاد، ثم عبّر بصلاته بفتحها وفي هذا البيت مع ما بعده التضمين، وهو كما في شرح شيخ الإسلام على الخزرجية تعلق قافية البيت بما بعدها، وهو مغتفر للمولدين عند بعضهم. وإثبات الصلاة والسلام في صدر الكتب والرسائل حدث في زمن ولاية هشام، ثم مضى العمل على استحبابه، ومن العلماء مَن يختم بهما كتابه أيضًا كما في شرح المصنّف الصغير.

# عَلَى نَبِيٍّ جَاءَ بِالتَّوْحِيدِ وَقَدْ خَلَا الدِّينُ عَنِ التَّوْحِيدِ

قوله: (على نبيّ) أي كائنان على نبي، فالجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ، وليس من باب التنازع لأن بعضهم منعه في الجوامد، وإنما عدّى الدعاء بعلى مع أن الدعاء إن كان بخير تعدّى باللام وإن كان بشرّ تعدّى بعلى، لأن محل ذلك ما لم يكن بعنوان الصلاة والسلام للفرق الظاهر بين «صلّى عليه» و«دعا عليه» إذ الأول لا يُفهَم منه إلا المسرّة، والثاني لا يُفهَم منه إلاّ المضرّة؛ وأيضًا في التِعبير بعلى إشارة إلى شدّة التمكّن. والنبيء ـ بالهمز وتركه ـ مأخوذ من النبأ وهو الخبر، لأنه «مخبر» بكسر الباء؛ فإنه يخبرنا بالأحكام عن الله تعالى إن كان رسولاً ونبيًّا أيضًا، فإن كان نبيًّا فقط أخبرنا بأنه نبي ليحترم؛ أو «مخبر» بفتحها؛ لأن جبريل يخبره عن الله تعالى، أو مأخوذ من النبوّة وهي الرُّفعة؛ لأنه مرفوع الرتبة فإنه ما من نبي إلا وهو أفضل من أمته أو رافع رتبة مَن اتَّبعه، فعلى كل «فعيل» صالح لاسم الفاعل واسم المفعول، وعبَّر بالنبي ولمَّ يعبُّر بالرسول إشارة إلى أنه يستحق الصلاة والسلام بوصف النبوة كما يستحقها بوصف الرسالة، وموافقة لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمُلَتِّكَنَّهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ ۗ [الأحزاب: الآية ٥٦] وعرفوا النبي بأنه إنسان ذكر حرّ من بني آدم سليم عن منفر طبعًا، أُوحي إليه بشرع يعمل به وإن لم يؤمر بتبليغه. وأما الرسول فيعرف بما ذكر لكن مع التقييد بقولنا «وأمر بتبليغه» فبينهما العموم والخصوص المطلق لأن كل رسول نبي ولا عكس. وجعل بعضهم الرسول أعمّ، قال: لأن الرّسل تكون من الملائكة. وقال العلاّمة السعد التفتازاني: هما متساويان، وقيل: بينهما العموم والخصوص الوجهي لأن «النبي» فقط: مَن أُوحِيَ إليه بشرع يعمل به واختصّ به و«الرسول» فقط: مَن أُوحِيَ إليه بشرع يعمل به ويبلغه لغيره ولم يختصّ بشيء منه؛ فإن اختصّ بالبعض وبلّغ البعض فهو نبي ورسول؛ وخرج بالإنسان بقية الحيوانات، وكفر مَن قال: «في كل أمة نذير» بمعنى أنه في كل جماعة من الحيوانات رسول. وأما قوله تعالى: ﴿وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ [فاطر: الآية ٢٤] فهو في أمم البشر الماضية؛ وخرج بالذكر: الأُنثى، بناء على أنه يقال لها إنسان. وقال بعضهم: يقال لها إنسانة، كما قال القائل:

#### إنـــانــة فــتـانــة بدر الدجى منها خجل

وعليه فتكون الأنشى خرجت بالإنسان؛ والقول بنبوّة مريم وآسية امرأة فرعون وحواء وأم موسى ـ واسمها «يوحانذ» بالذال المعجمة ـ وهاجر وسارة، فهو مرجوح، قال صاحب بدء الأمالى:

وما كان نبيًا قطّ أُنشى ولا عبد وشخص ذو فعال

أي فعل قبيح. وخرج بالحر: الرقيق، ولا يرد لقمان، لأنه لم يكن نبيًّا بل كان تلميذًا لأنبياء؛ لأنه ورد أنه كان تلميذًا لألف نبي؛ وخرج بقولنا: «من بني آدم» الجن والملائكة، بناء على أن الإنسان مأخوذ من النوس وهو التحرّك، يقال ناس إذا تحرك، فيشمل الجّن والملك فيحتاج لإخراجهما بما ذكر، وأما على أنه مأخوذ من الإنس فيختص ببني آدم، فلا يحتاج لإخراجهما بما ذكر، ولا يرد قوله تعالى: ﴿ يَكُمُّعْشَرَ ٱلِّجِّيِّ وَٱلْآيِشِ ٱلَمَدَ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِنكُمُ ﴾ [الأنعَام: الآية ١٣٠] لأن معناه ـ والله أعلم ـ ألم يأتكم رسل من بعضكم وهم الإنس، أو المراد برسل الجن السفراء منهم أي النوّاب منهم عن الرسل لا رسل من عند الله تعالى، ولا يرد أيضًا قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ يَصْطُفِي مِنَ ٱلْمَلَيْكِكَةِ رُسُلًا﴾ [الحَجّ: الآية ٧٥] لأن معنياه ـ والله أعلم ـ أنهم سفراء بين الله وبين أنبيائه ليبلِّغوهم عن الله تعالى الشرائع، وخرج بالسليم عن المنفر: غير السليم عنه، فمَن كان فيه منفر كعمى وبرص وجذام لم يكن نبيًا ولا رسولاً، ولا يرد بلاء أيوب وعمى يعقوب؛ لأنه أمر ظاهري وليس حقيقيًّا، ولا يرد أيضًا بناء على أنه حقيقي لطروه بعد تقرر النبوّة، والكلام فيما قارنها. وقد اختلف في عدد الأنبياء: فقيل مائة ألف وأربعة وعشرون ألفًا، وقيل مائتا ألف وأربعة وعشرون ألفًا. واختلف أيضًا في عدد الرّسل منهم: فقيل ثلاثمائة وثلاثة عشر، وقيل وأربعة عشر، وقيل وخمسة عشر. والأسلم الإمساك عن ذلك لقوله تعالى لنبيّه ﷺ: ﴿ مِنْهُم مِّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصٌ عَلَيَكُ ﴾ [غَافر: الآية ٧٨] واعلم أن التنوين في «نبي» للتعظيم، والإبهام فيه يرفعه ما يأتي في كلامه بعد إن شاء الله تعالى. قوله: (جاء ... الخ) هذه الجملة صفة لنبي كما هو القاعدة من أن الجمل بعد النكرات صفات، وقد قيد الناظم هذه الجملة بقوله: وقد خلا الدين عن التوحيد، لأنه حال من فاعل «جاء» والحال قيد في عاملها فصارت الصفة بهذا الاعتبار مخصصة للموصوف وقاصرة له على نبيّنا ﷺ، لأنه لم يأتِ نبي بالتوحيد في حال خلو الدين عن التوحيد إلا نبينا ﷺ، والمراد بالمجيء: الإرسال، فتفسيره به تفسير مراد، لأنه تفسير بالسبب، فإن الإرسال سبب للمجيء وقد أرسله الله تعالى على رأس الأربعين سنة إلى جَميع المكلفين من الثقلين: أي الإنس والجن، سُمِّيا بذلك لأنهما أثقلا الأرض، وقيل لثقلهما بالذنوب، وقيل لثقل ميزانهما بالحسنات. وخرج بالثقلين الملائكة فإنه لم يرسل إليهم إرسال تكليف بل أرسل إليهم إرسال تشريف؛ لأن طاعتهم جبلية لا يكلفون بها، وهذا هو الذي اعتمده الرملي في شرح المنهاج وخالفه الشيخ ابن حجر، وعبارته بعد قول المصنّف «عبده ورسوله»: لكافة الثقلين الإنس والجن إجماعًا معلومًا من الدين بالضرورة فيكفر منكره وكذا الملائكة كما رجحه جمع محقّقون كالسبكي ومَن تبعه وردّوا على مَن خالف ذلك. . . إلى آخر

عبارته. والتعبير برأس الأربعين يفيد أنه بعث عند استكمالها من غير زيادة ولا نقص وهو الصحيح الذي عليه الجمهور، لكن هذا لا يتم إلا لو كانت البعثة في شهر الولادة، مع أن المشهور أنه وُلِدَ في ربيع الأول وبعث في رمضان، فله حين البعث أربعون سنة ونصف سنة إن كان البعث في رمضان الواقع بعد السنة المتمِّمة للأربعين، أو تسعة وثلاثون ونصف إن كان البعث في رمضان الواقع في أثناء السنة المتمِّمة للأربعين؛ فمَن قال أربعون سنة ألغي الكسر على الأول وجبره على الثاني. وقال بعضهم: كان ابتداء الوحي بالمنام في ربيع ومكث ستة أشهر كذلك. ومَن قال كان ابتداؤه في رمضان أراد مجيء جبريل يقظة؛ فرجع الخلاف لفظيًّا ولا كسر. والصحيح أن نبوَّته ﷺ ورسالته مقترنتان. وقال ابن عبد البر وغيره أرسله الله لما بلغ ثلاثًا وأربعين سنة فكانت النبوّة سابقة بنزول ﴿ أَقُرَّا ﴾ [الإسرَاء: الآية ١٤] وكانت الرسالة بأمره بالإنذار لما نزلت آية المَدَّثر فهو في زمن فترة الوحي نبي لا رسول. وأجاب القائلون بالأول بأن آية المدّثر بيان للمراد من سورة ﴿ أَقُرَّا ﴾ لأن المعنى: اقرأ على قومك ما سنبيِّنه لك، وإنما كان الإرسال على رأس الأربعين لأن العادة المستمرة في معظم الأنبياء أو جميعهم كما جزم به أي بالثاني كثيرون منهِم شيخ الإسلام في حواشي البيضاوي. وإنما استدلولم بالعادة المستمرة ولم يستدلوا بحديث «ما نُبّىء نبي إلا على رأس الأربعين سنة» لعد ابن الجوزي له في الموضوعات؛ وذكر العلاَّمة الشيخ الأمير والعلاَّمة الشيخ الشنواني أن الحق أن هذا السن غالب فقط في النبوّة، وإلا فقد نُبّىء عيسى ورُفِعَ إلى السماء قبله وكان عمره ثلاثًا وثلاثين سنة، ونُبِّيء يحيى صبيًّا بناء على أن الحُكم الذي أُوتيه صبيًّا: النبوة اهـ؛ ولكن ذكروا في حواشي التفسير نقلاً عن المواهب أن هذا خلاف التحقيق وقالوا الصحيح أن عيسى ما رُفِعَ إلا بعد مضي ثمانين سنة من النبوّة وبعد نزوله من السماء يعيش أربعين سنة، ولا يرد قوله تعالى في حق يحيى: ﴿وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحُكُمُ صَلِيتًا﴾ [مريَم: الآية ١٢] لأن المراد بالحكم العلم والمعرفة لا النبوّة، ولا يرد أيضًا قوله تعالى حكاية عن عيسى: ﴿ اَتَنْنِي ٱلْكِنْبُ وَجَعَلَنِي نِيْتًا ﴾ [مريم: الآية ٣٠] لأنه من التعبير بالماضي عن المستقبل على حدّ قوله تعالى: ﴿ أَنَّ أَمْرُ اللَّهِ ﴾ [النَّحل: الآية ١] أو المعنى: وجعلني نبيًّا في علمه، هذا ووقع في كلام سيدي علي الخواص: أن النبي نُبِّيء من صغره، ولعله أراد الكمال والتهيؤ كما ذكره العلامة الآمير، والله أعلم بالحقيقة.

## [تعريف علم التوحيد وثمرته وفضله ونسبته وواضعه وحكمه]

قوله: (بالتوحيد) أي بطلبه وفيه براعة استهلال: وهي أن يأتي المتكلم في طالعة كلامه بما يشعر بمقصوده. والتوحيد لغة: العلم بأن الشيء واحد؛ وشرعًا بمعنى الفن شرح جوهرة التوحيد/ م ٢

المُدَوَّن فيما سيأتي، وهو علم (۱) يقتدر به على إثبات العقائد الدينية مكتسب من أدلتها اليقينية، والمراد به هنا الشرعي لا بمعنى الفن المُدَوَّن فيما سيأتي وهو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته والتصديق بها ذاتا وصفات وأفعالاً، فليس هناك ذات تشبه ذاته تعالى ولا تقبل ذاته الانقسام لا فعلاً ولا وهما ولا فرضًا مطابقًا للواقع، ولا تشبه صفاته الصفات، ولا تعدد فيها من جنس واحد بأن يكون له تعالى قدرتان مثلاً، ولا يدخل أفعاله الاشتراك إذ لا فعل لغيره سبحانه خلقًا وإن نسب إلى غيره كسبًا، وقيل: هو إثبات ذات غير مشبهة للذوات ولا معطّلة عن الصفات، خلافًا للمعتزلة المعطّلين للذات عن الصفات الوجودية. فإن قيل: قد جاء على التوحيد، فلم اقتصر الناظم على التوحيد؟ أُجيب بأنه خصه لأنه أشرف العبادات ويليه الصلاة كما في حديث أبي سعيد التوحيد؟ أُجيب بأنه خصه لأنه أشرف العبادات ويليه الصلاة ولو كان شيء أفضل منه الخترضه على ملائكته: منهم راكع ومنهم ساجد» والحدّ السابق هو أحد المبادىء العشرة المنظومة في قول بعضهم:

إن مبادي كل فن عشره وفضله ونسبه والواضغ مسائل والبعض بالبعض اكتفئ

الحد والموضوع ثم الثمره والاسم الاستمداد حكم الشارغ ومَن درى الجميع حاز الشرفا

فحد هذا الفن لغة واصطلاحًا تقدم. وموضوعه: ذات الله تعالى من حيث ما يجب له وما يستحيل وما يجوز، وذات الرّسل كذلك، والممكن من حيث إنه يتوصل به إلى وجود صانعه، والسمعيات من حيث اعتقادها. وثمرته: معرفة الله بالبراهين القطعية والفوز بالسعادة الأبدية. وفضله: أنه أشرف العلوم لكونه متعلقًا بذاته تعالى وذات رسله وما يتبع ذلك، والمتعلق ـ بكسر اللام ـ يشرف بشرف المتعلق ـ بفتحها ـ ونسبته: أنه أصل العلوم الدينية وما سواه فرع؛ وما أحسن قول القائل:

أيها المغتدي لتطلب علمًا كل علم عبد لعلم الكلام تطلب الفقه كي تصحّح حكمًا ثم أغفلت منزل الأحكام

وواضعه: أبو الحسن الأشعري ومَن تبعه، وأبو منصور الماتريدي، ومَن تبعه: بمعنى أنهم دوَّنوا كتبه وردّوا الشبه التي أوردتها المعتزلة، وإلا فالتوحيد جاء به كل نبي من لدن آدم إلى يوم القيامة. واسمه: علم التوحيد؛ لأن مبحث الوحدانية أشهر مباحثه،

<sup>(</sup>۱) (قوله وهو علم. . . الخ) هذا يقتضي أن العلم غير العقائد وأنه مُكتَسَب من أدلة العقائد، والظاهر أن العلم هو نفس العقائد فلا معنى لكونه يقتدر به على إثباتها، ولا معنى لاكتسابه من أدلتها أن يكون هو عين العقائد.

ويسمى أيضًا: علم الكلام لأن المتقدمين كانوا يقولون في الترجمة عن مباحثه: الكلام في كذا، أو لأنه قد كثر الاختلاف في مسألة الكلام، وذكر بعضهم أن له ثمانية أسماء. واستمداده: من الأدلة العقلية والنقلية. وحكم الشّارع فيه: الوجوب العيني على كل مكلف من ذكر وأنثى. ومسائله: قضاياه الباحثة عن الواجبات والجائزات والمستحيلات، وهذه المبادىء هي التي تسمى مقدمة العلم لأنها اسم لمعان يتوقف عليها الشروع في المقصود. قوله: (وقد خلا... الخ) أي والحال أنه قد خلا... الخ، فالواو للحال، وعبارته تقتضي أن ما عليه عبدة الأصنام يسمى دينًا وهو كذلك، لأن الدين ما يتدبّن به ولو باطلاً فهو يطلق على الدين الحق وعلى الدين الباطل، كما يدلّ قوله تعالى: ﴿وَمَن يَبْبَغ غَيْر الْإِسْلَامِ دِينًا فَلْن يُقْبَلُ مِنْهُ ﴿ [آل عِمرَان: الآية ١٥٥] وقد يعنى بعض النسخ «عرا» بدل «خلا» وفيه نظر؛ لأنه يقال: عرا يعرو كعلا يعلو؛ بمعنى أصاب. ومنه قول الشاعر:

وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر

ويقال: عرى يعرى كعلم يعلم بمعنى خلا، والمناسب هنا الثاني لا الأول، إلا أن يوجه بأن «عرا» في كلامه بفتح الراء المقلوب عن كسرها، والأصل: عرى كعلم، قلبت الكسرة فتحة لمناسبة الوزن فتحرّكت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفًا فصار: عرا كرأى، ولذلك قال المصنّف في شرحه الصغير بعد أن شرح على نسخة «خلا» ما نصه: هذه النسخة الواقعة هنا أخبرني بعض أصحابنا الموثوق بهم أنه أخذها عني كذلك، وضمن «خلا» معنى «تجرد» فعدّاه بعن، ووجهنا نُسخة عرا في الشرحين أي الكبير والمتوسط، ومراده ببعض الأصحاب الشيخ اليوسي كما وجد في بعض الهوامش الصححة.

### [بيان معنى الدين]

قوله: (الدين) يطلق لغة على عدة معانٍ منها الطاعة والعبادة والجزاء والحساب، ولهم فيه اصطلاحًا تعريفان: أحدهما مختصر: وهو ما شرعه الله تعالى على لسان نبيّه من الأحكام، وسمي دينًا لأننا ندين له وننقاد ويسمى أيضًا ملّة من حيث إن الملك يُمليه على الرسول وهو يُمليه علينا، ويسمى شرعًا وشريعة من حيث إن الله شرعه لنا: أي بيّنه لنا على لسان النبي على فلله هو الشّارع حقيقة، والنبي شارع مجازًا. وثانيهما مطوّل: وهو وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم المحمود إلى ما هو خير لهم بالذات، فقولهم: "وضع" أي موضوع، فهو مصدر بمعنى اسم المفعول: أي شيء موضوع بقطع النظر عن أن يكون حكمًا أو غيره لأجل الإخراجات الآتية، ودخل المجاز التعريف لشهرته، وقولهم: "إلهي" أي، غيره لأجل الإخراجات الآتية، ودخل المجاز التعريف لشهرته، وقولهم: "إلهي" أي،

منسوب للإله وهو الله تعالى، وخرج به الوضع البشري ظاهرًا وإلا فالواضع لجميع الأشياء هو الله في الحقيقة، وذلك نحو الرسوم السياسية أي القوانين التي ترجع إليها سياسة العالم كعلم إصلاح المنزل وحُسن العِشرة مع الأهل والإخوان، والأوضاع الصناعية كالنجارة والقزازة وغير ذلك، وقد كانت الحكماء القدماء يؤلُّفون كتبًا في سياسة الرعيّة وإصلاح المدن فيحكم بها ملوك مَن لا شرع لهم، فإنه وإن كان الخالق لكل الأشياء هو الله تعالى إلا أن البشر لهم في هذه كسب. لا يقال يلزم على ذلك أن أحكام الفقه الاجتهادية ليست من الدين لأن البشر \_ أعنى المجتهدين ـ لهم فيها كسب وإنما منه ما ورد نصًا لا خلاف فيه، لأنّا نقول هي من الدين قطعًا وهي موضوع إلهي، غاية الأمر أنه يخفي علينا والمجتهدون يُعانون إظهارها والاستدلال عليها بقواعد الشرع ولا مدخل لهم في وضعها. وقولهم: «سائق» أي باعث وحامل، لأن المكلّف إذا سمع ما يترتب على فعل الواجب من الثواب أو على فعل الحرام من العقاب انساق إلى فعل الأول وترك الثاني، هكذا قالوا. وخرج به الوضع الإلهي غير السائق كإنبات الأرض وإمطار السماء، وبحث في ذلك بأنه سائق لإصلاح المعاش، فالأحسن التمثيل لغير السائق بالوضع الإلهي الذي لا اطّلاع لنا عليه، كالذي تحت الأرضين فإن ما لا نعرفه لا يسوقنا لشيء. وقولهم «لذوي العقول السليمة» أي لأصحاب العقول السليمة من الكفر، والمراد سائق لهم فقط، وخرج به ما يسوقهم وغيرهم من الحيوانات كالأوضاع الطبيعية التي يهتدي بها الحيوانات، وهي الإلهامات التي تسوق الحيوانات لفعل منافعها كنسج العنكبوت واتخاذ النحل بيوتًا، واجتناب مضارّها كنفر الشاة من الذئب وغير ذلك. وقولهم: "باختيارهم المحمود" خرج به الأوضاع السائقة لهم لا باختيارهم، أو باختيارهم المذموم؛ فالأولى كالآلام السائقة للأنين رغمًا، وكالوجدانيات كالجوع والعطش فإنهما يسوقان إلى الأكل والشرب قهرًا، والثانية كحبّ الدنيا فإنه وضع إلهى يبعث ذوي العقول إلى ترك الزكاة باختيارهم المذموم، ومتى كان الاختيار محمودًا لا يسوق إلا إلى خير؛ فقولهم: «إلى ما هو خير لهم» إنما ذكروه توصّلاً لقولهم: «بالذات» فهو متعلق بخير، وذلك الخير الذاتي عبارة عن السعادة الأبدية والقرب من رب البَريَّة، وخرج بذلك صنعتا الطب والفلاحة فإنهما وإن تعلقتا بوضع إلنهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود، لكن لا إلى الخير الذاتي بل إلى صنف من الخير وهو حفظ صحة أبدانهم بالحكمة والعقاقير أي أجزاء الأدوية وبنحو الأغذية. وحاصل هذا التعريف مع طوله أن الدين هو الأحكام التي وضعها الله الباعثة للعباد إلى الخير الذاتي.

# فَأَرْشَدَ الْخَلْقَ لِدِينِ الْحَقِّ بِسَيْفِهِ وَهَدْيِهِ لِلْحَقِّ

### [أمور الدين ومعنى التوحيد لغة]

فائدة: أمور الدين أربعة كما قاله النووي: أي علامات وجوده. وقد نظمها بعضهم فقال:

أمور لدين صدق قصد وفا العهد وترك لمنهي كذا صحة العقد

فصدق القصد: أداء العبادة بالنية والإخلاص؛ ووفاء العهد: الإتيان بالفرائض. وترك المنهي: اجتناب المحرمات. وصحة العقد: جزمه بعقائد أهل السنة. قوله: (عن التوحيد) متعلق بـ «خلا»، والمراد بالتوحيد هنا: التوحيد اللغوي وهو العلم بأن الشيء واحد، وبحمل التوحيد هنا على اللغوي وفيما مرّ على الشرعي اندفع الإيطاء وهو اتحاد القافيتين لفظًا ومعنى فيما دون سبعة أبيات، ورد ذلك بأن الدين إنما عرا عن التوحيد الشرعي؛ فالحق أن التوحيد في الموضعين شرعي، ولا يرد أن في كلامه إيطاء إلا إذا كانت هذه المقدمة من مشطور الرجز. أما إذا كانت من تامة فلا إيطاء، لما علمت من أنه اتحاد القافيتين، وقافية البيت لا تكون إلا آخره، أما آخر الشطر الأول فليس بقافية . قال شيخ الإسلام: خرج بتكرير القافية تكرير غيرها كتكرير آخر النصف الأول مع آخر البيت فليس بإيطاء، ولو سلم أن في كلام المصنف إيطاء فهو جائز للمولدين كما هو جائز لغيرهم، وعلى اختلاف التوحيد في الموضعين يكون في الكلام الجناس التام وهو اتفاق الكلمتين لفظًا لا معنى.

#### [بيان معنى الإرشاد والسيف]

قوله: (فأرشد الخلق بالسيف عقب الإرسال، لأن الفاء تقتضي التعقيب مع أن النبي على أرشد الخلق بالسيف عقب الإرسال، لأن الفاء تقتضي التعقيب مع أن الجهاد لم يشرع بفور الإرسال بل بعد الهجرة بسنة؛ لأنه شرع في صفر من السنة الثانية من الهجرة كما نبّه عليه الحلبي في السيرة، وقد يقال: التعقيب في كل شيء بحسبه. ونوقش في ذلك بأنه لا يقال ذلك إلا إذا كان المذكور لا يمكن وجوده قبل مضي المدة التي بينه وبين المعطوف عليه، كما في «تزوج زيد فولد له» وهنا الجهاد يمكن حصوله قبل هذه المدة. وأجاب بعضهم بأن الجهاد غير ممكن قبل هذه المدة من حيث عدم الإذن فيه. قال الشهاب الملوي: ويمكن التعقيب الحقيقي بالنظر لقوله: «وهديه للحق» لأن الإرشاد بالهدي كان عقب الإرسال، فلم يتأخر على عن الإرشاد لحظة ما. ومعنى الإرشاد الحقيقي: تصييرهم راشدين أي مهديين.

وفسّروه مجازًا(١) بالدلالة؛ فإن حمل على الأول كان خاصًا بمَن آمن، وإن حمل على الثاني كان عامًّا لمَن آمن ولمَن كفر. وقوله «الخلق» أي جميع الثقلين الإنس والجن إجماعًا، وكذا الملائكة بناء على أنه مرسل إليهم إرسال تكليف، والراجح أنه مرسل إليهم إرسال تشريف كما تقدم لك تحريره وإن رجح بعضهم هنا خلافه. وأما إرساله إلى سائر الحيوانات فإرسال تشريف قطعًا. فإن قلت: كيف يستقيم العموم في الخلق مع أنه ﷺ لم يرشد من لم يجتمع به؟ قلت: الإرشاد أعمّ من أن يكون بنفسه كمن اجتمع به، أو بواسطة كمَن جاء بعده أو كان في زمنه ولم يجتمع به. وقد قال ﷺ: «ليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرُبِّ مبلِّغ أوعى من سامع». وقوله: (لدين الحق) متعلق بأرشد، ومادة الإرشاد تتعدّى باللام كما تتعدّى بعلى والدلالة تتعدى بعلى، فمَن فسّر الإرشاد بالدلالة فسّر اللام بعلى، ومَن أبقى الإرشاد على معناه الحقيقي أبقى اللام على حقيقتها، فإنه يقال: أرشدني لكذا، والمراد من الحق هنا: الله تعالى؛ لأنه اسم من أسمائه تعالى ومعناه المتحقِّق وجوده دائمًا وأبدًا، بحيث لا يسبقه عدم ولا يلحقه عدم، ويصحّ أن يُراد بالحق هنا ما طابقه الواقع، وإضافة الدين للحق على الأول على معنى اللام وعلى الثاني للبيان: أي لدين هو الأحكام الحقّة. قوله: (بسيفه) يحتمل أن يكون متعلقًا بحال محذوفة من فاعل أرشد: أي أرشد الخلق لدين الحق في حال كونه متلبِّسًا بسيفه أو حال كونه ملجئًا لهم بسيفه، لأن الإرشاد والدلالة ليسا بالسيف حتى تكون الباء للتعدية بل باللسان قطعًا، وهذا إذا جعل أرشد بمعنى دلّ، أما إذا جعل بمعنى صيّرهم راشدين على أن المراد بالخلق أمة الإجابة فالباء للسببية وإضافة سيف للضمير لأدنى ملابسة، لأن المراد بالسيف السيف الذي جاء بمشروعية مقاتلة أعداء الله به سواء كان بيده أو بيد مَن تبعه ولو إلى يوم القيامة، والمراد بالسيف آلة الجهاد التي يُباح قتال الحربيين بها، حتى الحجارة فقد رمى عَلِيم بالحجر في يوم أُحُد، ففي كلام المصنّف مجاز مرسل من إطلاق الخاص وإرادة العام، فهو من باب عموم المجاز: أي المجاز العام الشامل للحقيقة والمجاز، وقد كان له ﷺ سيوف متعددة: منها «المأثور» وهو أول سيف ملكه لأنه ورثه عن أبيه، ومنها «القضيب» بالقاف والضاد، ومنها «ذو الفقار» بفتح الفاء وكسرها، ومنها غير ذلك، وقد دفع ﷺ

<sup>(</sup>۱) قوله: «مجازًا» المراد بالحقيقة والمجاز هنا العقليان، لأن إسناد الشرع بمعنى التبيين لله تعالى من باب إسناد الشيء لفير باب إسناد الشيء لفير ما هو له فهو حقيقة عقلية، وإسناده إلى النبي على من باب إسناد الشيء لفير ما هو له، فهو مجاز عقلي لأن بيان الأحكام بالقرآن والآتي به هو الله تعالى فهو المبين حقيقة، ولما كان القرآن منزلاً على النبي على كان طريقًا في البيان، فأسند إليه الشرع بمعنى تبيين الأحكام لكونه طريقًا فيه.

لعكاشة جذل حطب حين انكسر سيفه يوم بدر وقال: اضرب به، فعاد في يده سيفًا صارمًا طويلاً أبيض شديد المتن فقاتل به.

#### [بيان معنى الحق والصدق وضدهما]

قوله: (وهديه للحق) عطف على "سيفه" فيصير التقدير: وأرشدهم بهديه للحق، لكن يلزم عليه تهافت، إذ التقدير: ودلهم بدلالته، إلا أن تجعل الباء للتصوير؛ فتحصل أن الباء من حيث دخولها على السيف للملابسة (1) أو للسببية كما تقدم بيانه، ومن حيث دخولها على هديه للتصوير؛ وبعضهم حمل الهدي على القرآن والسنّة، فقد كان كي يراسل الناس أولا بالقرآن والدعوة للإسلام، فإن أجابوا للإسلام فظاهر؛ وإلا أعلمهم بالتهيؤ للجهاد، وهكذا خلفاؤه وأصحابه من بعده؛ والمراد بالحق هنا ما طابقه الواقع إن أريد بالحق الأول الله تعالى، أو المراد به هنا الله تعالى إن أريد به في الأول ما طابقه الواقع، فليس في كلام المصنّف إيطاء، بل فيه الجناس النام، وفيه ما تقدم من أنها الباطل، وفسروا (٢) الصدق بأنه الحكم الذي طابق الواقع، وضدّه الباطل، وفسروا (٢) الصدق بأنه الحكم الذي طابق الواقع، وضدّه الكذب؛ فأسندوا المطابقة في تفسير الحق إلى الواقع، وذلك أن المطابقة وإن كانت مفاعلة من الجانبين إلا أنه لما كان الحق مأخوذًا من حق الشيء ثبت ـ والثابت إنما هو الواقع ـ ناسب أن تنسب المطابقة في جانب الحق إلى الواقع، بخلافه في الصدق. واختار بعض المحققين أن الحق والصدق شيء واحد وهو مطابقة الخبر الصدق . واختار بعض المحققين أن الحق والصدق شيء واحد وهو مطابقة الخبر

<sup>(</sup>۱) قوله: «للملابسة» والمعنى على الملابسة؛ أرشد الخلق أي دلّهم متلبّسًا عند ذلك بسيفه إرشادًا مصورًا بهديه، ويرد عليه أن الواو حينئذ لا تكون لتشريك ما بعدها مع ما قبلها في الحكم، لأن حكم ما قبلها كونه متلبّسًا به عند الإرشاد وما بعدها ليس بهذا الحكم بل هو تصوير للإرشاد، والمعنى على جعلها للسببيّة: أرشد الخلق أي صيّرهم راشدين بسبب سيفه إرشادًا مصورًا بهديه، ويرد عليه ما تقدّم بعينه، ويرد عليه أيضًا أن الإرشاد حينئذ بمعنى التصيير راشدين، وهو بهذا المعنى لا يصور بالهدي؛ فتعيّن حمل الهدي على القرآن والسُئة، وحنيئذ تكون الباء للسببية بالنظر إلى السيف والهدى جميعًا.

<sup>(</sup>٢) قوله: «وفسروا» المذكور في علم المعاني أن صدق الخبر مطابقة حكمه للواقع فالصدق هو مطابقة الحكم، لا الحكم المطابق للواقع. وفرق بين مطابقة الحكم والحكم المطابق، والمناسب لهذا حمل الحق الذي أريد الفرق بينه وبين الصدق على معناه المصدري وهو المطابقة، لأن الحق يستعمل مصدرًا، والمتحشي حمله على أنه اسم فاعل وفسره بما طابقه الواقع وهما معنيان صحيحان، إلا أن المناسب منهما هنا الأول ليتحد مع الصدق في أن كلاً منهما مطابقة وإن كانت المطابقة في جانب الصدق تسند إلى الحكم، فيقال مطابقة حكم الخبر الواقع، والحق مطابقة الواقع الحكم.

# مُحَمَّدِ الْعَاقِبُ لِرُسُلِ رَبِّهِ • وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَحِزْبِهِ

للواقع؛ لأن الواقع شيء ثابت في نفسه يُقاس عليه غيره، والمراد بالواقع علم الله تعالى، وقيل اللوح المحفوظ، وقيل غير ذلك. فإن قيل: لِمَ قدَّم الناظم السيف على الهدي مع أن الهدي سابق على الجهاد لأنه لم يشرع إلا بعد الهجرة كما علمته مما سبق، ولا شك أنه على قبلها؟ أُجيب بأنه قدّم السيف اهتمامًا بالجهاد وإشارة إلى أن ما جاء به لا يظهر إلا بالجهاد خصوصًا في مبدإ دعوته، وعلى أن الواو لا تفيد ترتيبًا على الصحيح.

## [بيان أن أسماء النبي ﷺ توقيفية اتفاقًا، ومَن سمّاه ﷺ محمدًا؟ وبيان معنى العاقب وأن الرسالة أشرف من النبوة]

قوله: (محمد) بحذف تنوينه للوزن كتسكين باء «العاقب» ويجوز في اللفظ الشريف أوجه الإعراب الثلاثة: الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف: أي هو محمد، وهذا هو الأولى من جهة التعظيم؛ ليكون الاسم الشريف مرفوعًا وعمدة كما أن مللوله مرفوع الرتبة وعمدة الخلق، والنصب على أنه مفعول لفعل محذوف، والتقدير: أعني محمدًا أو نحو ذلك، لكن النصب لا يساعده الرسم إلا على طريقة مَن يرسم المنصوب بصورة المرفوع والمجرور، والجر على أنه بدل أو عطف بيان، لكن يرد على أنه بدل أو عطف بيان، لكن يرد على أنه بدل أو القاعدة أن المبدل منه في نيّة الطرح والرمي، فيقتضي جعله بدلاً: أن وصف النبوّة في نيّة الطرح والرمي مع أنه مقصود؛ ويُجاب عنه بأن القاعدة أغلبية أو أن ذلك بالنظر (۱) لعمل العامل؛ ويرد على أنه عطف بيان أنه يشترط أن يكون عطف البيان موافقًا للمتبوع تعريفًا وتنكيرًا، ويُجاب عنه بأنه جرى على رأي الزمخشري القائل بعدم اشتراط ذلك و محمد، علم منقول من اسم مفعول الفعل المنافعة في المحمودية فهذا الاسم يفيد المبالغة في المحمودية كما أن «أحمد» يفيد المبالغة في الحامدية بحسب أصله، لأنه المبالغة في المحمودية كما أن «أحمد» يفيد المبالغة في الحامدية بحسب أصله، لأنه كان أفعل تفضيل، فهو محمة أجل مَن حُمِد وأعظم من حَمد، بالبناء للمفعول في الأول كان أفعل تفضيل، فهو محمد الاسم أشرف أسمائه على المناء لن العربي نقلاً عن كان أبلغ من الموبي نقلاً عن نقلاً عن الناني، وهذا الاسم أشرف أسمائه كله المناء العربي نقلاً عن

<sup>• (</sup>١) قوله: «أو أن ذلك بالنظر... الخ» معناه أن عامل المبدل منه لا نوجّه له على البدل، بل للبدل عامل آخر نظير عامل المبدل منه على الراجح عند النحاة فعمل عامل المبدل منه لا ارتباط له بالبدل أصلاً، هذا ما ظهر اهـ أي فالمطروح هو عمل عامل المبدل منه لا نفس المبدل منه بل هو مقصود.

بعضهم: إن لله تعالى ألف اسم، وللنبي عليه أفضل الصلاة والسلام كذلك، وهي توقيفية باتفاق، وأما أسماؤه تعالى ففيها خلاف، والراجح أنها توقيفية، والفرق بينهما أنه على بشر، فربما تُسوهِلَ في شأنه فأطلق عليه ما لا يليق، فسدّت الذريعة باتفاق. وأما مقام الألوهية فلا يتجاسر عليه، فلذلك قيل بعدم التوقيف. والمسمي له بهذا الاسم جده على الصحيح، وقيل أمه؛ وجمع بأنها أشارت عليه بتسميته محمدًا بسبب ما رأته من أن شخصًا يقول لها: فإذا ولمدتيه فسميه محمدًا، فلما أخبرته بذلك سمّاه محمدًا رجاء أن يحمد في السماء والأرض، وقد حقق الله رجاءه كما سبق في علمه، والمسمي له به في الحقيقة هو الله تعالى، لأنه أظهر اسمه قبل ولادته وهو الذي يأتي وألهم جدّه بذلك فهو بتوقيف شرعي. قوله: (العاقب) نعت لمحمد وهو الذي يأتي في الحديث «أنا العاقب فلا نبي بعدي» أي تبتدأ نبوّته، فلا ينافي نزول عيسى في آخر الزمان ووجود الخضر وإلياس الآن، وإنما كان على هو العاقب ليكون شرعه ناسخًا لغيره من الشرائع لا العكس، ولأنه الثمرة العظمى، إذ هو المقصود من هذا العالم والثمرة في الأشياء تأتى آخرها، وأنشدوا:

# نعم ما قال سادتنا الأول أول الفكر آخر العمل

فإن قلت: حاصل معنى العاقب أنه الخاتم للرسل وحينئذ يلزم التكرار مع قول المصتف «لرسل ربه» لأن التقدير الخاتم للرسل لرسل ربه. قلت: يدفع ذلك (١) بارتكاب التجريد بأن يراد بالعاقب الخاتم فقط. قوله: (لرسل) بسكون السين للوزن، وإن جاز في غير ما هنا الضم أيضًا. فإن قيل: كما أنه على خاتم للرسل هو خاتم للأنبياء، فلِم اقتصر المصتف على الأول مع أنه لا يلزم من ختمه للرسل ختمه للأنبياء إذ لا يلزم من ختم الأخص ختم الأعم؟ أجيب بثلاثة أجوبة: الأول: أن المرأد بالرسل الأنبياء، فقد أطلق الخاص وأراد العام مجازًا مرسلاً. الثاني: أن في الكلام اكتفاء، والتقدير: لرسل ربه وأنبيائه، على حد قوله تعالى: ﴿ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ ﴾ [النّحل: الآية ١٨] أي والبرد. الثالث: ما قاله الشيخ الملوي من حمله على ما تقدم عن السعد من تساوي الرسول والنبي؛ وإنما اختار التعبير بالرسل لأنه أمدح؛ فإن الرسالة أشرف من النبوة المحمعها بين الحق والخلق، خلاقًا للعزّ بن عبد السلام في قوله بأن النبوة أفضل، معللاً لجمعها بين الحق ورد بأن الرسالة فيها الانصراف من حضرة الحق إلى الحق، والرسالة فيها الانصراف من حضرة الحق إلى الحق الحق المت .

<sup>(</sup>١) قوله؛ «يدفع ذلك... الخ» أولى منه حمل العاقب على معناه اللغوي وهو الآتي في العقب.

#### [بيان معنى الربّ]

قوله: (ربه) أي خالقه أو مالكه أو نحو ذلك من معاني الرب المنظومة في قول الشيخ السجاعي:

مُرَبِّ كثير الخير والمول للنعم ومصلحنا والصاحب الثابت القدم معانِ أتت للرب فادع لمَن نظم

قريب محيط مالك ومدبر وخالقنا المعبود جابر كسرنا وجامعنا والسيد احفظ فهذه

ووقع في عبارة كثير من العلماء أنه مصدر بمعنى التربية: وهو تبليغ الشيء شيئًا فشيئًا إلى الحدّ الذي أراده المربي، أطلق عليه تعالى مبالغة: أي بدعوى أنه تعالى هو عين التربية، ولا يخفى ما فيه من البشاعة؛ فالأولى أنه اسم فاعل، فأصله «رابب» ثم خفّف بحذف الألف؛ وإدغام أحد المثلين في الآخر.

### [حكم الصلاة على الآل ومعنى الآل والصحب]

قوله: (وآله... الخ) أي وسلام الله مع صلاته على آله... الخ، فهو معطوف على «نبيّ» كما هو المتعيّن. وأما عطفه على «محمد» فلا يخفى فساده وإن ذكره المصنّف في شرحه؛ لأن «محمد» بدل من «نبيّ» والمعطوف على البدل بدل، ولا يصحّ أن يكون الآل ومن ذكر معهم بدلاً من «نبيّ» وفي كلامه الصلاة على غير الأنبياء والملائكة تبعًا، وهي جائزة اتفاقًا، بل هي مطلوبة لقوله على التي لم يذكر فيها الآل. وأما وعلى آل محمد» وللنهي عن الصلاة البتراء: وهي التي لم يذكر فيها الآل. وأما استقلالاً فقيل بأنها ممنوعة، وقيل مكروهة، وقيل خلاف الأولى، والأصح الكراهة؛ وألحق أبو محمد الجويني السلام بالصلاة بالنظر للغائب. وأما المخاطب فيخاطب وقيل: أصله أهل، بدليل تصغيره على تأويل. وقيل: أصله أهل، بدليل تصغيره على أهيل، وإضافته للضمير في كلام المصنّف جائزة وقيل: أصله أهل، بدليل تصغيره على أهيل، وإضافته للضمير في كلام المصنّف جائزة خلافًا لمَن منعها. قال عبد المطلب:

وانتصر على آل التصليب ب وعابديه اليوم آلك

واعلم أن الآل له معانِ باعتبار المقامات، وربما جعلت أقوالاً وليس بحسن؛ ففي مقام الدعاء كما هنا: كل مؤمن ولو عاصيًا، لأن العاصي أشد احتياجًا للدعاء من غيره؛ وفي مقام المدح: كل مؤمن تقي؛ أخذًا مما ورد «آل محمد كل تقي» وإن كان ضعيفًا؛ وأما «أنا جد كل تقي» فلم يرد؛ وفي مقام الزكاة: بنو هاشم وبنو المطلب عندنا معاشر الشافعية، وبنو هاشم فقط عند السادة المالكية كالحنابلة، وخصّت الحنفية فرقًا خمسة: آل علي، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل العباس، وآل الحارث. قوله: (وصحبه) خصّهم

# وبَعْدُ فالعِلْمُ بأصلِ الدِّينِ مُحَتَّمٌ يَحْتَاجُ للتَّبْيِينِ

مع دخولهم في الآل بالمعنى الأعمّ لمزيد الاهتمام والتحقيق أن "صحبًا" ليس جمعًا لصاحب بل اسم جمع وإن كان له واحد من لفظه وهو صاحب، وهو لغة: مَن طالت عِشرتك به، والمراد به هنا الصحابي: وهو مَن اجتمع بنبيّنا ﷺ مؤمنًا به بعد البعثة في محل التعارف بأن يكون على وجه الأرض وإن لم يره أو لم يرو عنه شيئًا أو لم يميّز على الصحيح. وأما قولهم «ومات على الإسلام» فهو شرط لدوام الصحبة لا لأصلها، فإن ارتدّ والعياذ بالله ومات مرتدًا فليس بصحابي كعبد الله بن خطل، وأما مَن عاد إلى الإيمان كعبد الله بن أبي سرح فتعود له الصحبة لكن مجرّدة عن الثواب عندنا معاشر الشافعية، واشتهر أنها لا تعود عند المالكية لكن المصرِّح به في كتبهم التردد، وحينئذ فلا مانع من الرجوع في ذلك لمذهب الشافعية على ما كان يرتضيه بعض أشياخهم، وفائدة عودها التسمية والكفاءة فيسمى صحابيًا ويكون كفؤًا لبنت الصحابي، ويدخل في الصحابي ابن أم مكتوم ونحوه من العميان، وكُنّيَت أمه به لكَتْم بصره، واسمه عبد الله، أحد المؤذِّنين له عليه، ويدخل عيسى والخضر وإلياس عليهم الصلاة والسلام، وتدخل الملائكة الذين اجتمعوا به ﷺ في الأرض؛ فعيسى عليه الصلاة والسلام آخر الصحابة من البشر الظاهرين. وأما الملائكة فباقون إلى النفخة والخضر يموت عند رفع القرآن، وقيل بل مات. والحاصل أن الخضر وإلياس حيان على المعتمد، ولكن إلياس رسول بنص القرآن قال تعالى: ﴿وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ﴾ [الصَّافات: الآية ١٢٣] وأما الخضر فقيل: وليّ، وقيل: نبيّ، وقيل: رسول؛ وخير الأمور أوساطها.

#### [معنى الحزب]

قوله: (وحزبه) أي جماعته ﷺ، والحزب: الجماعة الذين أمرهم واحد في خير أو شر، ومنه ﴿ كُلُّ حِرْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ [المؤمنون: الآية ٥٣] والظاهر أن المراد به هنا مَن غلبت ملازمته له ﷺ، فهو خاص الخاص لأنهم أخصّ من الصحب الذين هم أخصّ من الآل، ويحتمل أن يُراد به أتباعه مطلقًا سواء كانوا في عصره أم لا، وهو أولى لما فيه من التعميم، ولا يُغني عنه الآل لتخصيص بعضهم له بالأتقياء.

### [الكلام على «وبعد»، وبيان معنى العلم وأقسام الجهل]

قوله: (وبعد) بالبناء على الضم لحذف المضاف إليه ونيّة معناه(١)، والتقدير:

<sup>(</sup>١) قوله: ﴿ونيَّة معناه الله الله الله عند نيَّة المعنى لأن بناءها لمشابهتها أحرف الجواب في=

وبعد البسملة(١) والحمدلة والصلاة والسلام على النبي على وصحبه وحزبه. ويحتمل أن يكون بالنصب من غير تنوين لحذف المضاف إليه ونيّة لفظه، لكن المشهور على الألسنة الأُول، وهي كلمة يؤتي بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر: أي من نوع من الكلام إلى نوع آخر، والنوع المنتقل منه هو البسملة وما بعدها، والمنتقل إليه هو بيان السبب الحامل على التأليف، وأصلها الثاني «أما بعد» بدليل لزوم الفاء في حيّزها غالبًا، وهذا الأصل هو السُّنَّة؛ فقد كان ﷺ يأتي بها في خطبه ومراسلاته؛ وصحّ أنه ﷺ خطب فقال: «أما بعد» والأصل الأصيل: مهما يكن من شيء بعد. ف «مهما» اسم شرط مبتدأ، و «يكن» فعل الشرط، وهو مضارع «كان» التامة، وفاعله ضمير مستتر تقديره «هو» يعود على «مهما»، و«من شيء» بيان لمهما وإن كان شأن البيان التخصيص فقد يكون مساويًا إشارة إلى أن المراد الجنس بتمامه، فحذفت «مهما» و«يكن» و«من شيء» وأقيمت «أما» مقام ذلك، ثم إن بعضهم ينطق بذلك ويقول «أما بعد» كما هو ً السُّنَّة، وبعضهم يحذف «أما» ويأتي بدلها بالواو، فيقول: «وبعد» كما هنا؛ فالواو نائبة النائب، وهل الظرف من معمولات الشرط أو من معمولات الجزاء؟ خلاف، والراجح كونه من معمولات الجزاء ليكون المعلق عليه مطلقًا(٢)، وهو أبلغ في التحقيق؛ لأن المعنى عليه: إن وجد شيء في الدنيا مطلقًا فأقول بعد. . . الخ؛ ولا يرد أن الفاء لا يعمل ما بعدها فيما قبلها لتوسعهم في الظروف. و«بعد» ظرف زمان كثيرًا ومكان قليلاً، وهي هنا صالحة للزمان باعتبار النطق، وللمكان باعتبار الرقم. واختلف في أول مَن

الاستغناء بها عمّا بعدها، وهذه المشابهة لا تثبت لها إلا حنّد نيّة معنى المضاف إليه،
بخلاف ما لو نوى لفظه لعدم الاستغناء بها عمّا بعدها، حينتذ، لأن اللفظ المنوي بمنزلة المذكور.

<sup>(</sup>۱) قوله: "وبعد البسملة" أي بعد مدلول جملتها وهو الإخبار بالتأليف مُستَعانًا فيه باسم الله، وقوله: "والصلاة والسلام" أي "والحمدلة" أي بعد مدلولها وهو الثناء على الله باستحقاقه الحمد؛ وقوله: "والصلاة والسلام" أي الواقعين من المصنف وهما طلبه من الله صلاته وسلامه على نبيّه، وهذا الطلب معنى جملة الصلاة والسلام، وإنما قدّرنا هذا المضاف وهو قولنا: "مدلول" ليطابق ما قاله أولاً من أن المنوى هو معنى المضاف إليه لا لفظه.

<sup>(</sup>٢) قوله: «مطلقًا» أي عن التقييد بكونه بعد البسملة وما بعدها، وهذا الإطلاق باعتبار ظاهر اللفظ وأما باعتبار الواقع فالمعلق عليه وهو وجود شيء في الدنيا مقيد بكونه بعد البسملة وما بعدها لأن الفرض أنه أتى من أول الأمر بالبسملة وما بعدها، والمضارع الواقع بعد «مهما» التي هي الأصل للاستقبال، كما هو شأن الأفعال الواقعة بعد أدوات التعليق، وحينئذ فقوله: «وبعد» معناه: مهما يكن من شيء في المستقبل، فتعين أن يكون وجود الشيء مقيدًا بكونه بعد البسملة وما بعدها باعتبار الواقع.

نطق بها على أقوال: أقربها أنه داود وكانت له فصل الخطاب: أي يفصل بها بين الحق والباطل، وقيل: يفصل بها بين نوع من الكلام ونوع آخر منه. قوله: (فالعلم... الخ) أي فأقول لك العلم... الخ، لأن كون العلم بأصل الدين محتمًا أمر متحقق في نفسه وجد شيء في الدنيا أم لا، فلا يصخ جعله بواب الشرط، فلا بدّ من تقدير القول. فإن قلت: إذا حذف القول وجب حذف الفاء معه كما نص عليه الأشموني. قلت: المسألة خلافية، لأن هناك قولاً بجواز ذكر الفاء مع حذف القول كما ذكره السيوطي في همع الهوامع، والفاء واقعة في جواب «أما» المقدرة، أو في جواب «الواو» النائبة عنها، والعلم إدراك الشيء بحقيقته كما قاله الراغب، وهو كقول شيخ الإسلام: إدراك الشيء على ما هو به، ويطلق حقيقة عُرفية على القواعد المدوّنة وعلى الملكة التي يقتدر بها على ما هو به، ويطلق حقيقة عُرفية على القواعد المدوّنة وعلى الملكة التي يقتدر بها على إدراكات جزئية، والمراد هنا الأول، بدليل الحكم عليه بالتحتم، ومقابله الجهل، وهو إما بسيط وإما مركب؛ فالأول: عدم العلم بالشيء عمّا من شأنه العلم، والثاني: إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، وإنما شمّي مركبًا لاستلزامه جهلين: إدراك الشيء، وجهله بأنه جاهل؛ وفي ذلك قيل:

جهلت وما تدري بأنك جاهل ومن لي بأن تدري بأنك لا تدري

### [وجوب معرفة أصل الدين]

قوله: (بأصل الدين) أي بأصوله (١) وقواعده، فهو مفرد مضاف يعمّ، وأفرد الأصل مع أن هذا الفن ملقّب بأصول الدين لضرورة النظم، فهو من التصرّف في العلم لما ذكر. وقيل: إنه ليس إشارة للمعنى العلمي والإضافة في أصول الدين من إضافة اللجزء للكل، لأن الدين هو الأحكام أصلية كانت أو فرعية، وهذا اللقب يُشعِر بمدح هذا الفن لابتناء الدين عليه؛ ولما لاحظ المصنّف في العلم معنى الجزم عدّاه بالباء. قوله: (محتم) أي حتمه الشارع وأوجبه ولم يرخص في تركه، لقوله تعالى: وفَاعَلَمُ أَنَّهُ لاَ إِللهَ إِلاَ اللهُ اللهُ وجوبًا عينيًا وعجب على كل مكلف من ذكر وأنثى وجوبًا عينيًا معرفة كل عقيدة بدليل ولو إجماليًا، وأما معرفتها بالدليل التفصيلي ففرض كفاية، فيجب على أهل كل قطر - أو ناجية - يشق الوصول منها إلى غيرها أن يكون فيهم مَن يعرفها بالدليل التفصيلي؛ لأنه ربما طرأت شبهة فيدفعها، وبعضهم أوجب الدليل التفصيلي وجوبًا عينيًا، وردّوه بأنهم ضيّقوا رحمة الله الواسعة وجعلوا الجنة مختصة بطائفة يسيرة، فالحق أن الواجب وجوبًا عينيًا إنما هو الدليل الإجمالي وهو المعجوز عن تقريره وحلّ فالحق أن الواجب وجوبًا عينيًا إنها هو الدليل الإجمالي وهو المعجوز عن تقريره وحلّ

<sup>(</sup>١) قوله: «بأصوله» هذا مبني على أنه ليس من التصرف في العلم وهو ما يأتي في آخر القولة.

شبهه، وأما الدليل التفصيلي فهو المقدور على تقريره (١١) وحلّ شبهه؛ فإذا قيل لك: ما الدليل على وجود الله تعالى؟ فقلت: العالم، ولم تعرف(٢) جهة الدلالة، فهو دليل جملي، ويقال له دليل إجمالي، وكذلك إذا عرفت جهة الدلالة ولم تقدر على حلّ الشبه الواردة عليه. وأما إذا عرفت (٣) جهة الدلالة وقدرت على حلّ الشبه فهو دليل تفصيلي؛ فإذا قيل لك: ما الدليل على وجوده تعالى؟ فقلت: هذا العالم، وعرفت جهة الدلالة: وهي الحدوث أو الإمكان أو هما، والثاني شرط أو شطر وقدرت على حلّ الشبه فهو دليل تفصيلي، فتقول في تقريره على الأول: العالم حادث وكل حادث لا بدّ له من محدث، وعلى الثاني: العالم ممكن وكل ممكن لا بدّ له من صانع، وعلى الثالث والرابع: العالم حادث ممكن وكل حادث ممكن لا بدُّ له من محدث، ويقوم مقام ذلك ما لو عرف العقائد بالكشف. وأما مَن حفظ العقائد بالتقليد فقد اختلف فيه، والأصح أنه مؤمن عاص إن قدر على النظر، وغير عاص إن لم يقدر على النظر، وقيل: مؤمن غير عاص مطلقًا، وقيل: إنه عاص مطلقًا، وُقيل: إنه كافر، وجرى على القول الأخير: السنوسي في شرح الكبرى وشنع على القول بكفاية التقليد، لكن حُكِيَ عنه أنه رجع عنه إلى القول بكفاية التقليد. قوله: (يحتاج للتبيين) غرضه بذلك بيان السبب الحامل له على وضع هذه المنظومة في أصول الدين دون غيره من العلوم، والضمير في «يحتاج» للعلم لا بمعنى الإدراك بل بمعنى الفن المُدَوَّن، ويصحّ أن يكون الضمير عائدًا لأصل الدين: أي للفن الملقّب بأصول الدين؛ والتبيين: التوضيح؛ وإنما احتاج هذا الفن للتبيين لأنه (٤) لمّا حدثت المبتدعة (٥) بعد الخمسمائة وكثر جدالهم مع علماء الإسلام وأوردوا شبهًا على ما قرّره الأوائل وخلطوا تلك الشبه بكثير من القواعد

<sup>(</sup>١) قوله: «تقريره» أي ذكره على الوجه المعتبر عند المناطقة من تكرير الحد الوسط وتقديم الصغرى على الكبرى وغير ذلك مما هو مقرّر في المنطق.

<sup>(</sup>٢) قوله: «ولم تعرف» أي معرفة مصحوبة بذكره على الوجه المعتبر عند المناطقة، والمنفي هو قيد المعرفة وهو مصاحبتها للوجه المعتبر عند المناطقة؛ وأما نفس معرفة الجهة فهو أمر ثابت لا يصح نفيه، إذ مَن لم يعرف الجهة لا دليل عنده أصلاً: لا إجماليًا ولا تفصيليًا؛ لأن الدليل ما حصل به علم أو ظن؛ ومَن لم يعرف الجهة لم يحصل له بما استدل به علم ولا ظن.

<sup>(</sup>٣) قوله: ﴿إِذَا عَرَفَتِ أَي مَعْرَفَةُ مَصَحُوبَةً بِتَقْرِيرِهُ عَلَى الوجِهِ المُعتبرِ عَنْدُ المناطقة.

<sup>(</sup>٤) قوله: «لأنه» علَّة لاحتياجه إلى التبيين باعتبار اشتمال التبيين على ردّ الشبه الواردة على الأدلة؛ لأن المراد من التبيين هنا ذكر العقائد مع أدلتها ورد الشبه الواردة على تلك الأدلة؛ وهذا التعليل منظور فيه إلى ردّ الشبه فقط.

<sup>(</sup>٥) قوله: «المبتدعة» المراد من المبتدعة: المعتزلة، كما أن المراد بأهل الإسلام؛ أهل السُنّة، يؤخذ ذلك من عبارة الشيخ الأمير في حاشيته على عبد السلام.

# للكِنْ مِنَ التَّطْوِيلِ كَلَّتِ الْهِمَمْ فَصَارَ فِيهِ الْاخْتِصَارُ مُلْتَزَمْ

الفلسفية، قصد المتأخرون دفع تلك الشبه فاحتاجوا إلى إدراجها في كلامهم ليتمكنوا من ردّها، فما أدرجوها إلا لغرض مهم بحيث لا يبعد معه الوجوب، خلافًا لمَن شنع عليهم في ذلك؛ وقد افترقت الأمة ثلاثًا وسبعين فرقة: منهم فرقة ناجية وهي التي على ما كان عليه النبي ﷺ وأصحابه، واثنتان وسبعون في النار كما في الحديث: «افترقت الأمم السابقة على اثنتين وسبعين فرقة وستفترقون ثلاثًا وسبعين فرقة منهم فرقة واحدة ناجية واثنتان وسبعون في النار». قوله: (لكن. . . الخ) استدراك على قوله: «يحتاج للتبيين» لأنه يقتضي مزيد التطويل فدفع ذلك بقوله: «لكن. . . الخ» فكأنه قال: هذا الفن وإن احتاج للتبيين إلا أنه لا ينبغي المبالغة معه في تطويل العبارة لأنها تؤدي إلى الملل والسآمة. وقوله: (من التطويل) أي من أجله وسببه، ف «من» للتعليل، والمراد التطويل(١١) الكامل، فأل فيه للكمال، فالمحذور إنما هو المبالغة في التطويل، وأما أصل التطويل فلا يضر؛ والتطويل: أداء المقصود بلفظ زائد على المتعارف لأوساط الناس الذين ليس لهم فصاحة ولا بلاغة؛ وأما الاختصار فهو أداء المقصود بأقل من العبارة المتعارفة. والمساواة: أداء المقصود بلفظ مساو للمتعارف. قوله: (كلُّت الهمَم) أي تعبت أصحابها(٢)، ففيه مجاز عقلي. والهمَم: جمع همّة وهي لغة: القوة والعزم، وعُرفًا: حالة للنفس يتبعها غلبة انبعاث إلى نيل مقصود ما، ثم إن تعلقت بمعالى الأمور فَعَلَيَّةً، وإلا فَدَنيَّة، وإذا لم تتعلق بواحد منها فليست عَلِيَّة ولا دَنِيَّة.

### [القول في الاختصار والتطويل]

قوله: (فصار فيه الاختصار ملتزم) هذه الفاء تفريعية على ما قبلها، والمعنى: فصار في هذا الفن تأليفًا وتدريسًا الاختصار ملتزمًا تقريبًا على المتعلمين القاصرين، ولا يخفى أن الاختصار اسم «صار» وملتزم خبرها، لكن وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة والملتزم إنما هو الاختصار غير المُخِلّ، وإلا فهو مذموم. وقد كان الأستاذ أبو إسحنق الإسفرايني يقول: جميع ما قاله المتكلمون في التوحيد قد جمعه أهل الحقيقة في

 <sup>(</sup>١) قوله: «والمراد التطويل الكامل» يؤخذ من قوله: «فصار فيه الاختصار ملتزم» أن المراد هنا بالتطويل أصله لا بقيد الكمال، لأن التطويل هو المقابل للاختصار.

<sup>(</sup>٢) قوله: «أي تعبت أصحابها» ليس غرضه أن العبارة على تقدير مضاف، وإلا لم يكن من المجاز العقلي، لأن المقدّر كالملفوظ، بل غرضه بيان الإسناد الحقيقي لتعلم أن الإسناد في كلام المصنف مجازي.

## وَهَاذِهِ أُرْجُوزَةٌ لَقَابُتُهَا جَوْهَرَةَ التَّوْحِيدِ قَدْ هَذَّبْتُهَا

كلمتين: الأولى اعتقاد أن كل ما تصور في الأوهام فالله بخلافه؛ والثانية: اعتقاد أن ذاته تعالى ليست مشبّهة للذوات ولا معطّلة عن الصفات اهـ ملخصًا من حاشية الشيخ الشنواني.

# [الكلام على أُرجوزة المصنّف وتسميتها وعدد أبياتها]

قوله: (وهذه) الواو للاستئناف، والمشار إليه بهذه هو الألفاظ المستحضرة في الذهن باعتبار دلالتها على المعاني المخصوصة، سواء كانت الخطبة متقدَّمة على التأليف أو متأخرة عنه؛ وما قيل من أنه إن كانت الخطبة سابقة على التأليف فالمشار إليه الألفاظ المستحضرة في الذهن وإن كانت متأخرة غنه فالمشار إليه الألفاظ الموجودة في الخارج غير مستتقيم؛ لأن الألفاظ أعراض تنقضي بمجرد النطق بها فلا تبقى موجودة في الخارج بل تنعدم حرفًا بعد حرف وهكذا. وقد أبدى السيد الجرجاني في مسمى الكتب والتراجم بالكسر احتمالات سبعة: هل هو الألفاظ فقط، أو المعاني فقط، أو النقوش فقط، أو الألفاظ والمعاني، أو الألفاظ والنقوش، أو المعاني والنقوش، أو الثلاثة؟ واختار أنه الألفاظ باعتبار دلالتها على المعاني. وهل هذا الاحتمال من السبعة أو احتمال ثامن؟ قولان؛ والأظهر أنه منها، غاية الأمر أنه مقيد باعتبار المعاني. وأما ما وقع في عبارة بعضهم من أن المختار أنه المعاني المستحضرة ذهنًا فهو خلاف المشهور، ووجه عدم اختيار باقي الاحتمالات أن المعاني غير مستقلة لتوقفها على الألفاظ، فلا تصح(١) أن تكون مدلولاً ولا جزء مدلول، فبطل أربع احتمالات: وهي أن المشار إليه هو المعاني وحدها أو مع الألفاظ أو مع النقوش أو معهما، وأن النقوش لا تتيسر من كل أحد ولا في كل وقت كتيسر الألفاظ، فلا تصح أن تكون مدلولاً ولا جزء مدلول، فبطل احتمالان: وهما كونْ المشار إليه هو النقوش وحدها، أو مع الألفاظ؛ فبطلت احتمالات ستة وتعيّن الاحتمال السابع، وهنا سؤالان؟ أحدهما: أن الألفاظ المستحضرة في الذهن مُجمَلة مع أن الأرجوزة اسم (٢) للمفصل

<sup>(</sup>۱) قوله: «فلا تصحّ» أي لا يليق بها ذلك، لأن المدعى أولاً هو عدم اختيارها لا بطلانها؛ وقوله: «فبطل أربع احتمالات» المراد ببطلانها عدم لياقتها لا عدم صحتها؛ لأن المدعى عدم اعتبارها كما تقدم؛ وقوله: «فبطلت احتمالات... الغ» علم معناه مما سبق.

 <sup>(</sup>٢) قوله: «اسم... الخ» أي خارجًا لا ذهنًا، لأن السؤال مبني على أن الذهن لا يقوم به إلا المجمل. وقوله: «بابًا بابًا» الأولى «بيتًا بيتًا» كما يأتى له.

بابًا بابًا، فلم يحصل (۱) التطابق بين المبتدأ والخبر. وثانيهما (۲): أن المشار إليه ما في ذهن المصنف فقط فهو جزئي، مع أن الأرجوزة اسم للألفاظ سواء كانت في ذهن المؤلف أو في ذهن غيره، فهي اسم للكلّي لا للجزئي، وقد أجاب الشيخ عبد السلام عن هذين السؤالين بتقدير مضافين حيث قال: ومفصل (۳) نوع هذه، وهذا بناء على أن ما في الذهن لا يكون إلا مجملاً؛ وعلى أن أسماء الكتب (۱) من قبيل علم الجنس؛ فإن جرينا على أن الذهن كما يقوم به المجمل يقوم به المفصل وهو التحقيق، وعلى أنها علم شخص فلا يحتاج لتقدير شيء وكون الأرجوزة اسمًا للمفصل وإن اشتهر ليس لازمًا، إذ يصحّ أنها اسم للهيئة المجملة بل هو الأقرب، إذ يبعد (٥) ملاحظتها

<sup>(</sup>١) قوله: «فلم يحصل... الخ» هذا بحسب الظاهر. وأما في الحقيقة فالتطابق ظاهر؛ لأن الإجمال بحسب الذهن والتفصيل بحسب الخارج؛ والمعنى أن الألفاظ المجملة ذهنًا مفصّلة خارجًا وهذا لا عيب فيه.

<sup>(</sup>۲) قوله: «وثانيهما» حاصل هذا السؤال أن المشار إليه الألفاظ التي في ذهن المصنف وهي أمر جزئي، والأرجوزة موضوعة للألفاظ التي في الذهن مطلقاً لا فرق بين التي في ذهن المصنف والتي في ذهن غيره؛ وبتقرير السؤال الثاني على هذا الوجه ظهر أنه لا يجامع السؤال الأول، لأن السؤال الأول مشتمل على أن الأرجوزة اسم للمفصل خارجًا، وقد اشتمل السؤال الثاني على على أن الأرجوزة اسم للألفاظ الحاضرة ذهنا مطلقاً أهه؛ ثم ظهر أن معنى السؤال الثاني أن هذه إشارة إلى ما في ذهن المصنف وهو أمر جزئي. والأرجوزة موضوع للألفاظ الخارجية الذالة على المعاني المخصوصة سواء استحضرها المصنف أو غيره، فهي كلية بالنسبة لما استحضره المصنف، وبهذا التقرير لاءم السؤال الثاني السؤال الأول، وتوافقاً في أن الأرجوزة اسم للألفاظ الخارجية.

<sup>(</sup>٣) قوله: "ومفصل" بتقدير "مفصل" اندفع السؤال الأول، ويتقدير "نوع" اندفع السؤال الثاني وظاهر هذا أن السؤال الثاني وارد بعد تقدير مفصل، ووجه وروده أن مفصل ما في ذهن المصنف جزئي، كما أن نفس ما في ذهنه جزئي؛ لأن مفصل ما في ذهنه هو نفس الألفاظ التي نطق بها المصنف، وهذا أمر واحد غير شامل لما نطق به غيره، والمراد بنوع ما في ذهنه مطلق الألفاظ الذهنية.

<sup>(</sup>٤) قوله: "وعلى أن أسماء الكتب. . . الغ" ظاهره أن لفظ "أرجوزة" مما وقع فيه الخلاف هل هو علم جنس أو علم شخص؛ والظاهر أنه اسم نكرة لا علمية فيه أصلاً لا جنسية ولا شخصية؛ وكذا قولهم: "هذا شرح، هذا كتاب" ومحل الخلاف ما جعل علمًا كلفظ "جوهرة التوحيد" هنا، وكذا قولهم: الطلاب" علمًا على كتاب شيخ الإسلام.

<sup>(</sup>٥) قوله: «يبعد» يُفهَم من هذا أن قول السائل: «الأُرجوزة» اسم للمفصل أريد فيه المفصل ذهنًا، مع أن الفرض أن السؤال مبني على أن الذهن لا يقوم به إلا المجمل، فالأولى عدم التعويل على هذا الكلام ليتم حمل المفصل فيما تقدم على المفصل خارجًا حتى يرد السؤال.

عند الوضع مفصلة بيتًا بيتًا مثلاً، على أنه (١) لا يضرّ الاختلاف بالإجمال والتفصيل، فلا حاجة لتقدير مفصل، وبعد تسليم أنه يضرّ الاختلاف المذكور فالأولى التقدير في الثاني بأن يقال: وهذه مجمل أرجوزة؛ لأن التقدير في الأول كنزع الخُفّ قبل الوصول لشطّ النهر كما قاله الخيالئ. واعلم أن استعمال اسم الإشارة في الألفاظ المستحضرة في الذهن مجاز بالاستعارة التصريحية الأصلية على الأصح لا بالكناية (٢)، خلافًا لمن زعم ذلك وتقرير الاستتعارة التصريحية أن تقول: شبّهت الألفاظ المستحضرة في الذهن بمشار إليه محسوس بحاسة البصر، بجامع أن كلا معين؛ واستعير اسم الإشارة من المشبه به للمشبه على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية. قوله: (أرجوزة) أي منظومة من بحر الرجز صغيرة الحجم أبياتها مائة وأربعة وأربعون، بناء على أنها من كامل الرجز؛ ومائتان وثمانية وثمانون بناء على أنها من مشطوره، ففيه ترغيب في تعاطيها من جهة كونها نظمًا؛ لأن النظم أعذب وأحلى من النثر؛ ومن جهة كونها من بحر الرجز لأنه أسهل من غيره من البحور، ومن جهة كونها صغيرة الحجم؛ فإن لفظ «أُرجوزة» دالُّ على القلَّة عُرفًا. قوله: (لقبتها جوهرة التوحيد) أي جعلت لها «جوهرة التوحيد» لقبًا: أي اسمًا مُشعِرًا بمدحها، وهذا الفعل أعني «لَقَّبَ» يتعدّى لمفعولين، أما المفعول الأول فبنفسه دائمًا، وأما المفعول الثاني فبنفسه تارة وبحرف الجر أخرى، تقول: "لقبت ابنى سعد الدين، وبسعد الدين» وقد تعدّى هنا إلى المفعولين بنفسه؛ وفي تسميتها بهذا الاسم تأكيد للترغيب في تعاطيها من جهة كونه سمّاها باسم مؤذن بمدحها، والجوهرة ـ في الأصل: اللؤلؤة النفيسة، فيكون المصنّف قد شبّه الألفاظ الدّالَّة على المسائل النفيسة باللؤلؤة النفيسة بجامع النفاسة في كل واستعار الجوهرة من المشبه به للمشبه، لكن هذا بقطع النظر عن العلمية، وإلا فالجوهرة الآن علم على هذه المقدمة حقيقة. والتحقيق أن أسماء الكتب من قبيل علم الشخص لأن الموضوع له الألفاظ المشخّصة وإن كانت في ذِهن المصنّف وفي ذِهن زيد وعمرو وهكذا فإن تعدُّد الشيء بتعدُّد المحال تدقيق فلسفى لا تعتبره أرباب العربية؛ وكذلك أسماء العلوم فهي من قبيل علم الشخص على ما اختاره بعض المحقِّقين وإن كان المشهور

<sup>(</sup>١) قوله: «على أنه... الخ» لأن الإجمال ذهني، والتفصيل خارجي، فكأنه قيل: هذه الألفاظ المجملة ذهنًا مفصّلة خارجًا، وهذا لا عيب فيه كما تقدّم.

 <sup>(</sup>۲) قوله: «لا بالكناية» إجراؤها على هذا القول أن يقال شبّهت الألفاظ الذهنية بشيء محسوس يُشار له بالإشارة الحسّيّة، وطوى ذكر المشبه به وأثبت جزمه وهو الإشارة الحسّيّة المدلول عليها بلفظ
«هذه» للمشبه.

## وَاللَّهَ أَرْجُو فِي القَبُولِ نَافِعًا . بِهَا مُرِيدًا فِي الثَّوَابِ طَامِعًا

خلافه؛ لأن الموضوع له القواعد المعينة ذِهناً. والفرق بين أسماء الكتب وأسماء العلوم تحكم.

فائدة: ينبغي اجتناب تسمية الكتب المصنفة بما يضاهي القرآن والوحي<sup>(۱)</sup>، كقول بعضهم: «كتاب الإسراآت والمعاريج، أو مفاتيح الغيب، أو الآيات البينات» لأنها مزاحمة للنبي على في الإسراء والمعراج، ومشاركة الحق سبحانه وتعالى في علم الغيب: نقله بعضهم عن المنن لسيدي عبد الوهاب الشعراني، لكن الراجح الجواز. قوله: (قد هذّبتها) أي صفّيتها ونقّحتها من الشبه والعقائد الفاسدة، والحشو والتطويل، وهذه الجملة كالتعليل لتسميتها جوهرة، لأنه لا يبقى بعد التهذيب إلا الجوهر الخالص، ومدح الإنسان كتابه مخرّج مخرج التحدّث بالنعمة والنصح لمن يتعاطاه، مع أن مدح الإنسان نفسه جائز في عدة مواضع.

#### [بيان معنى الرجاء والطمع والثواب]

قوله: (والله أرجو) أي لا أرجو إلا الله؛ لأن تقديم المعمول يفيد الحصر؛ ولفظ الجلالة منصوب على التعظيم؛ والرجاء بالعد لغة: الأمل؛ وأما بالقصر فهو الناحية. ومنه قوله تعالى: ﴿وَالْمَلَكُ عَلَى آرَجَابِها ﴾ [البَحاقّة: الآية ١٧] جمع «رجا» بالقصر، وعُرفًا: تعلّق القلب بمرغوب فيه مع الأخذ في أسبابه؛ وإلا فهو طمع وهو مذموم؛ فالأول كرجاء الجنة مع ترك المعاصي وفعل الطاعات. وقد ذكر الشيخ الخطيب في التفسير حديثًا قدسيًا وهو أن الله تعالى قال: «ما أقل حياء من أن يطمع في جنتي بغير عمل (٢)؛ كيف أجود برحمتي على من بخل بطاعتي». قوله: (في القبول) أي حصول القبول فهو على تقدير مضاف. ومعنى القبول: الإثابة على العمل الصحيح؛ وقيل: الرضا بالشيء مع ترك الاعتراض عليه، وإنما قلنا: «مع ترك الاعتراض عليه» لأن الرضا الرضا بالشيء مع ترك الاعتراض عليه. وإنما قلنا: «مع ترك الاعتراض عليه» لأن الرضا

<sup>(</sup>١) قوله: «والوحي» الوحي: ما نسب إلى الله كعلم الغيب والقرآن، وما نسب إلى النبي ﷺ كالإسراء والمعراج، فعطفه على القرآن من عطف العام على الخاص.

<sup>(</sup>٢) قوله: «ما أقل... الخ» ما: نافية، وأقل: اسمها، وحياء: منصوب على التمييز؛ ومن أن يطمع: متعلق بأقل، والكلام على تقدير مضاف: أي من ذي أن يطمع، وخبر «ما» محذوف تقديره: موجودًا؛ والمعنى: ليس أقل حياء من الطامع في جنتي بغير عمل موجودًا؛ وفي نسخة أخرى: حذف «أن» والإعراب عليها: أن «ما» تعجبية؛ «وأقل» فعل ماض فيه ضمير يعود على «ما» واحياء» مفعول به لأقل، و«من» مضاف إليه؛ والمعنى حينئذ: يتعجب من قلة حياء من يطمع في جنتى بغير عمل.

قد يكون مع اعتراض كما يقتضيه قول ابن مالك «وتقتضي الرضا بغير سخط» نبّه على ذلك الشيخ الملوي. قوله: (نافِعًا) حال من الاسم الكريم. وقوله: (بها) أي بالأرجوزة أو بالجوهرة، وفَي كلامه استخدام حيث أطلق الأرجوزة أو الجوهرة أولاً وأراد اللفظ(١)، وأعاد الضمير عليها وأراد المعنى، فاندفع النظر بأن النفع بمعناها لا بلفظها الذي هو الاسم المراد فيما تقدم. واستشكل جعل «نافعًا» حالاً من الاسم الكريم بأنه يقتضي أنه لو لم يحصل نفع بهذه المقدمة لا يرجو الله. وأُجيب بأنه لمّا تقوّى رجاؤه في النفع صار محقَّقًا فكأنه موجود في سائر الأحوال؛ وحينئذ فلا ضرر في تقييد الرجاء بالنفع. ويصح جعله حالاً من فاعل «أرجو» لكنه بعيد، إذ فيه إساءة أدب حيث جعل نفسه نافعًا. وعلى كل فهي حال مقدّرة؛ لأن النفع بها متأخر عن زمن نطق المصنّف بذلك، لا سيما إن كانت الخطبة متقدمة على التأليف. وقوله: (مريدًا) أي شخصًا مريدًا، فهو صفة لموصوف محذوف وذلك المحذوف مفعول لقوله: «نافعًا» لأنه اسم فاعل يعمل عمل الفعل، ولفظ «مريدًا» وإن كان نكرة في سياق الإثبات المراد به بكل مريد؛ لأن النكرة في سياق الإثبات قد تعمّ، كما يدلّ لذلك المقام والسياق، والمتعلق ب «مريدًا» محذوف: أي مريدًا لها القراءة أو الحفظ أو غير ذلك. قوله: (في الثواب طامعًا) الجار والمجرور متعلق بما بعده، قدّمه عليه لضرورة النظم؛ و"طامعًا" صفة لمريدًا؛ ويصح أن يكون حالاً من فاعل «أرجو» أي أرجو الله في القبول حال كوني طامعًا في الثواب؛ والمراد بالطمع هنا: الرجاء على سبيل التجوّز، لأن مَن أراد هذه الأرجوزة وقصد بها وجه الله تعالى كان راجيًا للثواب لا طامعًا. والثواب: مقدار من الجزاء يعلمه الله تعالى أعده لمَن شاء من عباده في نظير أعمالهم الحسنة بمحض اختياره لا بالإيجاب ولا بالوجوب كما سيأتي التصريح به في قوله: \* فإن يثبنا فبمحض الفضل \* وفي قولنا: «لا بالإيجاب» ردّ على الفلاسفة القائلين بالإيجاب أي التعليل؟ بمعنى أن الثواب ينشأ عن ذات الله قهرًا كحركة الخاتم، فإنهم يقولون إنها تنشأ عن حركة الأصبع بطريق التعليل. فإن قيل: إن الفلاسفة ينكرون الحشر من أصله فلا يثبتون ثوابًا لا بالإيجاب ولا بغيره. أجيب بأنهم وإن أنكروا حشر الأجسام يقولون بحشر الأرواح، وتُثاب باللذات المعنوية. وفي قولنا: «ولا بالوجوب» ردِّ على المعتزلة القائلين بوجوب الصلاح والأصلح؛ وسيأتي الرد عليهم بقوله: وقولهم "إن الصلاح واجب \* عليه» زور، ما عليه واجب. وفي كلامه إشارة إلى أن العمل لله مع إرادة الثواب جائز

<sup>(</sup>١) قوله: «وأراد اللفظ» ظاهر بالنسبة لجوهرة، وغير ظاهر بالنسبة لأُرجوزة؛ لأن المراد منها المعنى حيث قال فيما تقدّم: أي منظومة من بحر الرجز... الخ.

## فَكُلُّ مَنْ كُلُّفَ شَرْعًا وَجَبَا عَلَيْهِ أَنْ يَعْرِفَ مَا قَدْ وَجَبَا

وإن كان غيره أكمل؛ فإن درجات الإخلاص ثلاث: عليا، ووسطى، ودنيا، فالعليا: أن يعمل العبد لله وحده امتثالاً لأمره وقيامًا بحق عبوديته؛ والوسطى: أن يعمل طلبًا للثواب وهربًا من العقاب؛ والدنيا: أن يعمل لإكرام الله له في الدنيا والسلامة من آفاتها، وما عدا هذه الثلاثة فهو رياء وإن تفاوتت أفراده، ذكره شيخ الإسلام في شرح الرسالة القشيرية، وقاله غيره من العلماء أيضًا، ويفهم من قوله: «نافعًا \* بها مريدًا في الثواب طامعًا» أنه تعالى، لأنه إذا نفع بها المريد الطامع في ذات الله تعالى، لأنه إذا نفع بها المريد الطامع في ذات الله.

## [التكليف وشروطه وبيان أنه لا حكم قبل الشرع]

قوله: (فكلّ مَن كُلُفَ. . . الخ) الفاء فاء الفصيحة لأنها أفصحت عن شرط مقدَّر، والتقدير: إذا أردت بيان علم أصول الدين فأقول لك: كل مَن كُلُفَ. . . الخ، أي كل فرد من المكلفين من الإنس والجن ذكرًا كان أو أُنثى ولو من العوام والعبيد والنساء والخدم حتى يأجوج ومأجوج، دون الملائكة ولو قلنا بأنهم مُكَلَّفون؛ لأن الخلاف في تكليفهم إنما هو بالنسبة إلى غير معرفة الله تعالى فإنها جبلية لهم، فليس فيهم مَن يجهل صفاته تعالى كما في الإنس والجنِّ؛ ولذلك قال الله تعالى: ﴿شَهِـٰدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتِكِكُهُ ﴾ [آل عِمرَان: الآية ١٨] ثم قال: ﴿وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ ﴾ [آل عمران: الآية ١٨] فلم يطلق الأمر كما أطلقه في الملائكة؛ ثم إن التكليف إلزام ما فيه كلفة؛ وقيل: طلب ما فيه كلفة؛ فعلى الأول ـ وهو الراجح ـ يكون قاصرًا على الوجوب والحرمة دون الندب والكراهة والإباحة إذ لا إلزام فيها، وعلى الثاني يشمل ما عدا الإباحة إذ لا طلب فيها، فالإباحة ليست تكليفًا عليهما. فإن قيل: كيف هذا مع قولهم: «الأحكام الشرعية عشرة؛ خمسة وضعية: وهي خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سببًا، أو شرطًا، أو مانعًا، أو صحيحًا، أو فاسدًا. وخمسة تكليفية: هي الإيجاب، والتحريم، والندب، والكراهة، والإباحة»؟ أُجيب بأن ذلك تغليب، أو أنَّ معنى كونها تكليفية أنها لا تتعلق إلا بالمكلف، كما صرّحوا به في أصول الفقه من أن أفعال الصبي ونحوه كالبهائم مهملة؛ ولا يقال إنها مُباحة، لأن المُباح هو الذي لا إثم في فعله ولا في تركه، ولا ينفي الشيء إلا حيث صحّ ثبوته؛ وشروط التكليف: البلوغ، والعقل، وبلوغ الدعوة، وسلامة الحواس؛ فالمكلِّف هو: البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة سليم الحواس، وهذا في الإنس، وأما الجن فهم مكلَّفون من أصل الخلقة فلا يتوقف تكليفهم على البلوغ، وخرج بالبالغ الصبي فليس مكلفًا، فمَن مات قبل البلوغ فهو ناج

ولو من أولاد الكفار ولا يعاقب على كفر ولا غيره، خلافًا للحنفية حيث قالوا بتكليف الصبى العاقل بالإيمان لوجود العقل وهو كافٍ عندهم، فإن اعتقد الإيمان أو الكفر فأمره ظاهر، وإن لم يعتقد واحدًا منهما كان من أهل النار لوجوب الإيمان عليه بمجرد العقل؛ وخرج بالعاقل المجنون فليس بمكلف، وكذا السكران غير المتعدّي بخلاف المتعدّي؛ لكن محل ذلك إن بلغ مجنونًا أو سكران واستمر على ذلك حتى مات، بخلاف ما لو بلغ عاقلاً ثم جنّ أو سكر وكان غير مؤمن ومات كذلك فهو غير ناج؟ َ وخرج بالذي بلغته الدعوة: مَن لم تبلغه، بأن نشأ في شاهق جبل، فليس بمكلف عُلَى الأص، خلافًا لمَن قال بأنه مكلف لوجود العقل الكافي في وجوب المعرفة عندهم وإن لم تبلغه الدعوة، وعلى اشتراط بلوغ الدعوة فهل يكفي بلوغ دعوة أي نبي ولو سيدناً آدم؛ لأن التوحيد ليس أمرًا خاصًا بهذه الأمة، أو لا بدُّ من بلوغ دعوة الرسول الذي أرسل إليه؟ والتحقيق كما نقله العلاَّمة الملوي عن الأبي في شرح مسلم خلافًا للنووي: أنه لا بدّ من بلوغ دعوة الرسول الذي أرسل إليه، فالمذهب الحق أن أهل الفترة \_ بفتح الفاء ـ وهم مَن كانوا بين أزمنة الرسل أو في زمن الرسول الذي لم يرسل إليهم ناجون وإن بدَّلُوا وغيَّرُوا وعبدُوا الأصنام. فإن قيل: كيف هذا مع أن النبي ﷺ أخبر بأن جماعة من أهل الفترة في النار كامرىء القيس وحاتم الطائي وبعض آباء الصحابة فإن بعض الصحابة سأله علي وهو يخطب فقال: أين أبي؟ فقال: «في النار» أُجيب بأن أحاديثهم أحاديث آحاد، وهي لا تعارض القطعي وهو قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَعْكَ رَسُولًا﴾ [الإسرَاء: الآية ١٥] وبأنه يجوز أن يكون تعذيب مَن صحّ تعذيبه منهم لأمر يختص به يعلمه الله تعالى ورسوله؛ وخرج بسليم الحواس: غيره، ولهذا قال بعض أئمة الشافعية: لو خلق الله إنسانًا أعمى أصمّ سقط عنه وجوب النظر والتكليف، وهو صحيح كما في شرح المصنّف.

تنبيه: إذا علمت أن أهل الفترة ناجون على الراجح علمت أن أبويه على ناجيان لكونهما من أهل الفترة، بل جميع آبائه على وأمهاته ناجون ومحكوم بإيمانهم لم يدخلهم كفر ولا رجس ولا عيب ولا شيء كما كان عليه الجاهلية بأدلة عقلية، كقوله تعالى: ﴿وَيَقَلُّكُ فِي السَّاحِدِينَ ﴾ [الشُّعَرَاء: الآية ٢١٩] وقوله على: «لم أزل أنتقل من الأصلاب الطاهرات إلى الأرحام الزاكيات» وغير ذلك من الأحاديث البالغة مبلغ التواتر. وأما آزر فكان عمم إبراهيم، وإنما دعاه بالأب لأن عادة العرب تدعو العم بالأب. وأما ما نقل عن أبي حنيفة في الفقه الأكبر من أن والدي المصطفى ماتا على الكفر فمدسوس عليه، وحاشاه أن يقول في والدي المصطفى ذلك، وغلط منلا على قارىء يغفر الله له في كلمة شنيعة قالها، ومن العجائب ما نسب له مع ذلك من إيمان فرعون؛ فالحق الذي

نلقى الله عليه أن أبويه ﷺ ناجيان، على أنه قيل إنه تعالى أحياهما حتى آمنا به ثم أماتهما، لحديث ورد في ذلك: وهو ما رُوِيَ عن عروة عن عائشة أن رسول الله ﷺ سأل ربه أن يحيي له أبويه فأحياهما فآمنا به ثم أماتهما. قال السهيلي: والله قادر على كل شيء، له أن يخصّ نبيّه ﷺ بما شاء من فضله وينعم عليه بما شاء من كرامته اهـ. وقد أنشد بعضهم فقال:

على فضل وكان به رؤوفا لإيمان به فضلًا منيفا وإن كان الحديث به ضعيفا حبا الله النبيّ مزيد فضل فأحيين أمه وكذا أباه فسلم فالقديم بنذا قدير

ولعل هذا الحديث صحّ عند أهل الحقيقة بطريق الكشف، كما أشار إليه بعضهم

بقوله:

أحياهما الرب الكريم الباري صدّق فتلك كرامة المختار فهو الضعيف عن الحقيقة عاري أيقنت أن أبا النبيّ وأمه حتى له شهدا بصدق رسالة هذا الحديث ومَن يقول بضعفه

وقد ألَّف الجلال السيوطي فيما يتعلق بنجاتهما مؤلَّفات كثيرة. قوله: (شرعًا) الأولى أنه منصوب على التمييز، وإن ذكر الشيخ عبد السلام أنه منصوب على نزع الخافض لأنه سماعي؛ لكن أُجيب عنه بأنه كثر في كلام المؤلفين حتى صار كالقياسي؛ وعلى كلُّ فهو متعلق بقوله: «وجبا» وقيل: متعلق «بكلف» لكن الأظهر الأول، لأن المقصود أن المعرفة وجبت بالشرع لا بالعقل، وليس المقصود تقييد التكليف بالشرع، وهذا مذهب الأشاعرة وجمع من غيرهم، فمعرفة الله وجبت عندهم بالشرع وكذلك سائر الأحكام، إذ لا حكم قبل الشرع لا أصليًا ولا فرعيًا. وذهبت المعتزلة إلى أن الأحكام كلها ثبتت بالعقل؛ ولذلك قال في جمع الجوامع: وحكَّمت المعتزلة العقل: أي جعلته حاكمًا أي مدركًا للأحكام وإن لم يرد بها الشرع، ويقولون إن الشرع جاء مقويًا ومؤكدًا للعقل فلا ينفون الشرع أصلاً وإلا كفروا قطعًا، ويبنون كلامهم على التحسين والتقبيح العقليين؛ فالحسن عندهم ما حسّنه العقل والقبيح ما قبحه العقل؛ فإذا أدرك أن هذا الفعل حسن بحيث يُذَمّ على تركه ويُمدّح على فعله حكم بوجوبه وهكذا. وأما عند أهل السُّنَّة فالحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع؛ ومذهب الماتريدية كما نقله المصنّف في شرحه عنهم أن وجوب المعرفة بالعقل بمعنى أنه لو لم يرد به الشرع لأدركه العقل استقلالاً لوضوحه لا بناء على التحسين العقلي كما قالت المعتزلة. والحق أن العقل لا يستقل بشيء أصلاً فتلخص أن المذاهب ثلاثة: مذهب الأشاعرة، وهو أن الأحكام كلها ثبتت بالشرع لكن بشرط العقل. والثاني: مذهب الماتريدية، وهو

## لِلَّهِ وَالْجَائِزَ وَالْمُمْتَنِعَا وَمِثْلَ ذَا لِرُسْلِهِ فَاسْتَمِعَا

أن وجوب المعرفة ثبت بالعقل دون سائر الأحكام. والثالث: مذهب المعتزلة، وهو أن الأحكام كلها ثبتت بالعقل. وقد علمت الفرق بين قول الماتريدية بوجوب المعرفة بالعقل وقول المعتزلة بثبوت الأحكام بالعقل فاحرص عليه. قوله: (وجبا عليه. . . الخ) هذه الجملة خبر المبتدأ الذي هو «كل مَن كلف»؛ و«عليه» متعلق بـ «وجبا» والألف فيه للإطلاق. وقوله: (أن يعرف) أي معرفة فـ «أن» والفعل في تأويل مصدر هو فاعل «وجب» والمعرفة والعلم مترادفان على معنى واحد على التحقيق، وهذا المعنى الواحد هو الجزم المطابق للواقع عن دليل، فخرج بالجزم: الظن والشك والوهم، وبالمطابق: غير المطابق، كجزم النصارى بالتثليث؛ وبما بعده: التقليد فليس كل منها معرفة، والمتقيف بشيء من الأربعة الأول في شيء من العقائد الآتية كافر اتفاقًا؛ وأما المتقيف بالتقليد فسيأتي ذكر الخلاف فيه.

### [الواجب والجائز في حِقّه تعالى]

قوله: (ما قد وجبا \* ش) أي جميع ما وجب شه؛ لأن «ما» من صيغ العموم، لكن ما قامت الأدلة العقلية عليه أو النقلية تفصيلاً وهو العشرون الآتية يجب على المكلّف أن يعرفه كذلك: أعني تفصيلاً، وما قامت الأدلة العقلية أو النقلية عليه إجمالاً وهو سائر الكمالات يجب على المكلّف أن يعرفه كذلك أعني إجمالاً، وكذا يقال في المستحيل؛ وفي البيت التضمين المتقدّم والألف في «وجبا» للإطلاق فلا إيطاء في كلامه وإن قلنا إن هذه المقدمة من مشطور الرجز كما تقدّم في نظيره بأن الوجوب الأوّل بالشرع والثاني بالعقل غالبًا. وإنما قلنا: «غالبًا» لأنّ الصفات على ثلاثة أقسام: القسم الأوّل ما لا يصحّ الاستدلال عليه إلا بالدليل العقلي وهو (١) ما توقفت عليه المعجزة من الصفات كوجوده تعالى وقِدَمه وبقائه وقيامه بنفسه ومخالفته للحوادث وقدرته وإرادته

<sup>(</sup>۱) قوله: «وهو... الخ» وجه ذلك أننا لو استدللنا على القسم الأول بالدليل النقلي لصارت تلك الصفات المستدل عليها متوقفة على الدليل النقلي والدليل النقلي متوقف على ثبوت الرسالة وثبوت الرسالة متوقف على المعجزة؛ والفرض أن المعجزة متوقفة على هذه الصفات، فلزم من الاستدلال بالدليل النقلي توقف الصفات على المعجزة المتوقفة على تلك الصفات، وهذا دور، ويرد عليه أن الجهة منفكة؛ لأن توقف الصفات على المعجزة توقف علم، بمعنى أن الصفات لا تعلَم إلا من الأدلة النقلية الموقوفة على ثبوت الرسالة الموقوف على المعجزة، وتوقف المعجزة على الصفات؛ ومتى على الصفات توقف وجود؛ بمعنى أن المعجزة لا توجد إلا ممن اتصف بتلك الصفات؛ ومتى انفكت الجهة فلا دور؛ يؤخذ ذلك كله من حاشية الشيخ الأمير على عبد السلام.

وعلمه وحياته. القسم الثاني: ما لا يصحّ الاستدلال عليه إلا بالدليل السمعي وهو كل ما لا تتوقف المعجزة عليه من الصفات كالسمع والبصر والكلام. القسم الثالث: ما اختلف فيه وهو الوحدانية؛ والأصح أن دليلها عقلي. وإنما قدّم الواجب لشْرفه وأخّر المستحيل لانحطاطه لأنه يرجع للسلب، والثبوت أشرف منه، ووسط الجائز؛ لأن فيه شائبة الثبوت وشائبة السلب؛ وقد عرَّفوا الواجب في هذا الفن بأنه ما لا يتصوَّر في العقل عدمه(١) ببناء الفعل الفاعل: أي ما لا يمكن بسبب العقل عدمه أو للمفعول: أي ما لا تدرك النفس بسبب العقل عدمه، لكن يرد على هذا أن النفس قد تدرك عدم الواجب؛ لأن المُحال قد يتصور أي يدرك. ويُجاب بأن المراد بالتصوّر هنا التصديق؛ والمعنى حينئذ: ما لا تصدق النفس بسبب العقل بعدمه؛ وعلم من هذا أن العقل آلة في الإدراك؛ والمدرك إنما هو النفس. والأولى عدم ربط الواجب بالعقل، فيقال: الواجب هو ما لا يقبل الانتفاء؛ لأن الواجب واجب في نفسه وجد عقل أو لم يوجد؛ والواجب قسمان: ضروري كتحيّز الجرم، أي أخذه قدرًا من الحيّز وهو المكان؛ فإنه ما دام الجرم موجودًا يجب أن يتحيّز فهو واجب مقيد بدوام الجرم ونظري كصفاته تعالى. قوله: (والجائز) أي في حقه سبحانه وتعالى (٢) عقلاً وهو معطوف على قوله: «ما قد وجبا» وقد عرّفوه بأنه ما يصح في العقل وجوده تارة وعدمه أخرى، إما ضرورة كحركة الجرم أو سكونه، أو نظرًا كتعذيب المطيع ولو معصومًا؛ لكن لا ينبغي التمشدق في حق الأنبياء بل بقدر ضرورة التعليم وإثابة العاصي ولو كافرًا؛ لأن الكلام في الإمكان العقلي فلا ينافي أن ذلك ممتنع شرعًا، وعلم من ذلك أن الجائز قسمان: ضروري ونظرى. قوله: (والممتنعا) أي المستحيل في حقه تعالى؛ وعرَّفوه بأنه ما لا يتصوَّر في العقل وجوده ببناء الفعل للفاعل أو للمفعول كما تقدم في تعريف الواجب، وهو قسمان: ضروري كخلو الجرم عن الحركة والسكون معًا، ونظري كالشريك له تعالى،

<sup>(</sup>١) قوله: «عدمه» أي جواز عدمه؛ فالمنفي إدراكه بالعقل هو جواز العدم لا نفس العدم، وإلا لاقتضى التعريف أن كل ما قطع بوجوده كان واجبًا ولو من الجائزات.

<sup>(</sup>۲) قوله: «والجائز أي في حقه سبحانه وتعالى» إيضاح هذا أن الجائز المقابل للواجب والمستحيل له جوازان: جواز في نفسه وهو صلاحية في نفسه \_ أي بقطع النظر عنه تعالى ـ للوجود والعدم، وجواز في حقه تعالى وهو كونه في قبضته سبحانه وتعالى، بمعنى أنه في حال عدمه إن شاء الله أبقاه على عدمه وإن شاء أوجده، وفي حال وجوده إن شاء أعدمه وإن شاء أبقاه على وجوده، والواجب على المكلف اعتقاد الجواز الثاني بأن يعتقد أن كل ما هو جائز في نفسه فهو جائز في حقه تعالى؛ وقد علمت المغايرة بين جوازه في نفسه وجوازه في حقه فلا ركاكة في قولنا: «الجائز في حقه تعالى كل ممكن» لأن المراد منه أن كل ما أمكن في نفسه: أي صلح في نفسه للوجود والعدم كان جائزاً في حقه تعالى، بمعنى أنه في قبضته.

# إذْ كُلُّ مَنْ قَلَّدَ فِي التَّبْوِحِيدِ ﴿ إِيمَانُهُ لَمْ يَخْلُ مِنْ تَرْدِيدِ

فتلخص أن كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة ينقسم قسمين: ضروري ونظري؛ فالجميع ستة، وقد مرّ تمثيلها. قال بعضهم: ويمكن تمثيل الأقسام الثلاثة بحركة الجرم وسكونه، فالواجب أحدهما، لا بعينه والمستحيل خلوه عنهما جميعًا، والجائز ثبوت أحدهما معينًا بدلاً عن الآخر، وينبغي الاعتناء بهذه الأحكام؛ لأن إمام الحرمين يقول بأن معرفتها هي العقل(1)، بناء على أنه العلم بوجوب الواجبات وجواز الجائزات واستحالة المستحيلات. قوله: (ومثل ذا لرسله) يجوز قراءة «مثل» بالرفع، فتكون الجملة مستأنفة؛ أي مبتدأ وخبر، والتقدير: ووجب عليه أن يعرف مثل ذلك لرسله؛ عطفًا على «ما قد وجبا» وما بعده، والتقدير: ووجب عليه أن يعرف مثل ذلك لرسله؛ والجائز؛ وأشار المصنف بلفظ «مثل» إلى أن الواجب في حقهم عليهم الصلاة والسلام والجائز؛ وأشار المصنف بلفظ «مثل» إلى أن الواجب في حقهم عليهم الصلاة والسلام والمستحيل والجائز؛ وأشار المصنف بلفظ «مثل» إلى أن الواجب في حقه تعالى والمستحيل والجائز؛ فإنما فالمراد المثلية في مطلق واجب وجائز ومستحيل وإن اختلفت الأفراد والأدلة؛ وإنما خصّ الرسل لأن بعض ما يأتي كالتبليغ خاص بهم دون الأنبياء. وقوله: (فاستمعا) بقلب نون التوكيد الخفيفة ألفًا في الوقف كما قال ابن مالك:

وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفًا: قفا

أي: فاستمعن ما أُلقي إليك من الأمور التي معرفتها ترفعك عن الجهل والتقليد استماع تدبّر وتفهّم فهو وإن كان تكملة مفيد لما تقدّم.

# [الكلام على التقليد في التوحيد والخلاف في صحة إيمان المقلد في العقائد]

قوله: (إذ كل من قلد. . . الخ) هذا تعليل (٢) لوجوب المعرفة السابقة فكأنه قال:

<sup>(</sup>۱) قوله: «لأن إمام الحرمين. . . الخ» قبل المراد بالمعرفة التي جعلها إمام الحرمين نفس العقل تصور المفاهيم الثلاثة، بأن يتصور أن الواجب ما لا يقبل العدم، وأن المستحيل ما لا يقبل الوجود، وأن الجائز ما يصحّ وجوده وعدمه. وقبل: المراد بتلك المعرفة: التصديق ببعض الضروريات من الأقسام الثلاثة كأن يصدق بأن الواحد نصف الاثنين، وبأن النار حارة، وأن النقيضين لا يجتمعان؛ فكون الواحد نصف الاثنين واجب ضرورة، وثبوت الحرارة للنار جائز ضرورة، واجتماع النقيضين مستحيل ضرورة فالتصديق بذلك وما شابهه هو العقل بناء على هذا القول، يؤخذ ذلك من حاشية الشرقاوي على الهدهدى.

<sup>(</sup>٢) قوله: «هذا تعليل. . . الخ» أي باعتبار ما تضمنه من وجوب الدليل؛ لأن وجوب المعرفة يتضمن =

# فَفِيهِ بَعْضُ الْقَوْمِ يَحْكِي الْخُلْفَا وَبَعْضُهُمْ حَقَّقَ فِيهِ الْكَشْفَا

وإنما وجب على المكلف معرفة ما ذكر لأن كل من قلد. . . الخ؛ فإذ للتعليل. والتقليد: هو الأخذ بقول الغير من غير أن يعرف دليله؛ والمراد بالأخذ: الاعتقاد، أي اعتقاد مضمون قول الغير؛ والمراد بالقول: ما يشمل الفعل والتقرير أيضًا؛ وخرج بقولنًا: «من غير أن يعرف دليله» التلامذة بعد أن يرشدهم الأشياخ للأدلة، فهم عارفون لا مقلِّدون، وضرب لهم الشيخ السنوسي مثلاً للفرق بينهم وبين المقلِّدين بجماعة نظروا للهلال فسبق بعضهم لرؤيته فأخبرهم به، فإن صدقوه من غير معاينة كانوا مقلِّدين، وإن أرشدهم بالعلامة حتى عاينوه لم يكونوا مقلِّدين. وقوله: (في التوحيد) أي في علم العقائد ولو تعلقت بالرسل؛ فليس المراد بالتوحيد إثبات الوحدة بخصوصه. قوله: (إيمانه لم يخلُ من ترديد) هذه الجملة خبر عن المبتدأ الذي هو «كل مَن قلد. . . الخ» والمراد بإيمانه: جزمه بأحكام التوحيد من غير دليل، وليس المراد به المعرفة، إذ لا معرفة عند المقلَّد، كذا يفيده كلام الشارح، ولعلَّه مبنى على أن الإيمان هو المعرفة وهو ضعيف، والراجح أنه التصديق وهو غير الجزم؛ لأن مرجعه الكلام النفساني وهو قول النفس: آمنت وصدقت؛ فالأولى أن المراد بإيمان المقلد: تصديقه التابع للجزم لا نفس الجزم، والمراد من الترديد: التردد والتحيّر، من قولك: «تردد زيد» أي تحيّر. واستشكل بأن العبارة تقتضي أن الجزم بجامع التردّد، مع أنه متى كان جازمًا لا يكون متردّدًا أصلاً، فكيف يقول: «إيمانه لم يخلُ من ترديد» وأُجيب عن ذلك بأن كلامه على حذف مضاف، والتقدير: لم يخلُ عن قبول ترديد، أو المعنى: أنه مصحوب بالترديد بالقوة لا بالفعل، ولا يرد أن العارف لا يخلو أيضًا عن قبول الترديد أو لم يخلُ عن الترديد بالقوة، لجواز أن تطمس عين معرفته والعياذ بالله تعالى؛ لأن المراد بالقبول والقوة: القريبان من الفعل عادة ولا يضرّ غيرهما، ويمكن أن يحمل الترديد على اختلاف العلماء فيه، فما يأتي كالتفسير لهذا المجمل فهو من ذكر المفصل بعد المجمل. قوله: (ففيه بعض القوم يحكى الخلفا) أي فبسبب تحيّره وتردّده اختلف العلماء في إيمانه صحة وعدمًا، فالفاء سببية والضمير لإيمان المقلِّد من حيث الصحة وعدمها، والخلف ـ بضم الخاء وسكون اللام ـ بمعنى الخلاف، لا بمعنى خلف الوعد وإن تُعُورِفَ فيه. وحاصل الخلاف فيه أقوال ستة، الأول: عدم الاكتفاء بالتقليد بمعنى

<sup>=</sup> وجوب أمور ثلاثة: الجزم، وكونه مطابقًا للواقع، وكونه ناشئًا عن الدليل؛ وهذه علَّة للثالث وهو كونه ناشئًا عن الدليل.

عدم صحة التقليد، فيكون المقلد كافرًا، وعليه السنوسي في الكبرى. الثاني: الاكتفاء بالتقليد مع العصيان مطلقًا؛ أي سواء كان فيه أهلية للنظر أم لا. الثالث: الاكتفاء به مع العصيان إن كان فيه أهلية للنظر وإلا فلا عصيان. الرابع: أن مَن قلد<sup>(۱)</sup> القرآن والسُّنَة القطعية صحّ إيمانه لاتباعه القطعي، ومَن قلّد غير ذلك لم يصحّ إيمانه لعدم أمن الخطإ على غير المعصوم. الخامس: الاكتفاء به من غير عصيان مطلقًا، لأن النظر شرط كمال فمَن كان فيه أهلية النظر ولم ينظر فقد ترك الأولى. السادس: أن إيمان المقلّد صحيح ويحرم عليه النظر، وهو محمول على المخلوط بالفلسفة. وما أحسن قول بعضهم (۲):

عاب الكلام أناسٌ لا خلاق لهم ` وما عليه إذا عابوه من ضرر ما ضرة شمسَ الضحى في الأفق طالعة ` أن لا يرى ضوءها من ليس ذا بصر

والقول الحق الذي عليه المعوّل من هذه الأقوال القول الثالث، والصواب أن هذا المخلاف مطلق: أي جارٍ في النظر الموصل لمعرفة الله تعالى، دون غيره كالنظر الموصل لمعرفة الرسل، خلافًا لمن خصّ الخلاف بالنظر غير الموصل لمعرفة الله تعالى، وقال: أما النظر الموصل لمعرفة الله تعالى فهو واجب بالإجماع، وقد جرى على ذلك الشيخ عبد السلام، والراجح أنه لا فرق في هذا الخلاف بين أهل الأمصار والقرى وبين مَن نشأ في شاهق جبل دون أهل الأمصار والقرى. وقد جرى على ذلك الشيخ عبد السلام أيضًا. قال اليوسي: وقد تحدثت المرأتان بمحضري في زمن صغري ـ وذكرتا الذنوب، فقالت إحداهما: الله يغفر لنا، فقالت الأخرى: يغفر لنا إن وققه الله الذي خلقه هو أيضًا اهـ، ومثل ذلك كثير في الناس؛ فمنهم مَن ينكر البعث ويقول: فقالت ثم جاء وأخبر بذلك؟ إلى غير ذلك من الكفر الصريح. وحكى الآمدي اتفاق من مات ثم جاء وأخبر بذلك؟ إلى غير ذلك من الكفر الصريح. وحكى الآمدي اتفاق الحبائي من المعتزلة. وذكر ابن حجر عن بعضهم أنه أنكر وجوب المعرفة أصلاً وقال: الجبائي من المعتزلة. وذكر ابن حجر عن بعضهم أنه أنكر وجوب المعرفة أصلاً وقال: إنها حاصلة بأصل الفطرة، واستدل على ذلك بقوله تعالى: ﴿ فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسُ والمورد الأبو منصور على الفطرة، والمتدل على ذلك بقوله تعالى: ﴿ فِطْرَتَ اللهِ اللهِ قال أبو منصور عَنَهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ قال أبو منصور المورد يولد على الفطرة» ولذلك قال أبو منصور عنية المقاد على الفطرة» ولذلك قال أبو منصور عنية المناه ال

<sup>(</sup>١) قوله: «أن مَن قلّد. . . الخ» أي فيما توقف على الدليل العقلي: وهو ما تتوقف عليه المعجزة، وذلك ما عدا السمع والبصر والكلام ولوازمها؛ لأنه حينتذ في حكم المقلد لأخذه بالنقلي وتركه الدليل العقلي.

<sup>(</sup>٢) قوله: «وما أحسن قول بعضهم... الخ» مرتبط بقوله: «المخلوط بالفلسفة» فإن خلط الدليل بالفلسفة يوهم أنه صار معيبًا بذلك، فدفع ذلك الإيهام بقوله: «وما أحسن... الخ».

كَفَى وَإِلَّا لَمْ يَزَلْ فِي الضَّيْرِ مَعْرِفَةٌ وَفِيهِ خُلْفٌ مُنْتَصِبْ

فقال: إِنْ يَجْزِمْ بِقَوْلِ الْغَيْرِ وَٱجْزِمْ بِأَنَّ أُوَّلًا مِـمَّا يَـجِبْ

الماتريدي: أجمع أصحابنا على أن العوام مؤمنون عارفون بربهم وأنهم حشو الجنة، كما جاءت به الأخبار وانعقد به الإجماع؛ فإن فطرتهم جُبِلَت على توحيد الصانع وقدمه وحدوث ما سواه وإن عجزوا عن التعبير عنه باصطلاح المتكلِّمين، والله أعلم. قوله: (وبعضهم حقّق فيه الكشفا) أي وبعض القوم كالتاج السبكي حقق في إيمان المقلد البيان عن حاله بما يصير به الخلاف(١) في الاكتفاء بالتقليد وعدم الاكتفاء به لفظيًا؛ والتحقيق يطلق على ذكر الشيء على الوجه الحق، وعلى إثبات الشيء بدليل، والأول هو المراد هنا. وقوله: (فقال. . . الخ) معطوف على قوله: «حقق فيه الكشفا» من عطف المفصل على المجمل. وقوله: (إن يجزم بقول الغير) أي إن يجزم المقلد بصحة قول الغير جزمًا قويًا بحيث لو رجع المقلَّد بالفتح لم يرجع المقلِّد بالكسر. **وقوله: (كفي)** أي كفاه في الإيمان، وعلى هذا يحمل القول بكفاية التقليد؛ فيكفيه ذلك في الأحكام الدنيوية؛ فيناكح، ويؤمّ، وتؤكل ذبيحته، ويرثه المسلمون ويرثهم، ويسهم له، ويدفن في مقابر المسلمين؛ وفي الأحكام الأُخروية أيضًا، فلا يخلد في النار إن دخلها ومآله إلى النجاة والجنة، فهو مؤمن لكنه عاص بترك النظر إن كان فيه أهليّة النظر. وقوله: (وإلا لم يزل في الضّير) أي وإن لم يجزم المقلّد بصدق قول الغير جزمًا قويًّا بأن كان جازمًا لكن لو رجع المقلد بالفتح لرجع المقلِّد بالكسر لم يزل واقعًا في البِّضير، لأنه قابل للشك والتردّد، وعلى هذا يحمل القول بعدم كفاية التقليد والخلاف إنما هو في المقلد الجازم؛ وأما الشاكِّ والظَّانِّ فمتفق على عدم صحة إيمانهما، وإن كان كلام المصنف يوهم خلاف المراد، والخلاف في إيمان المقلد إنما هو بالنظر لأحكام الآخرة وفيما عند الله، وأما بالنظر لأحكام الدنيا فيكفي فيها الإقرار فقط؛ فمن أقرّ جرت عليه الأحكام الإسلامية ولم يحكم عليه بالكفر، إلا إن اقترن بشيء يقتضي الكفر كالسجود لصنم.

[معرفة الله تعالى أول الواجبات، وخلاف العلماء في ذلك]

قوله: (واجزم) أي اعتقد اعتقادًا جازمًا، والمخاطب بذلك كل مكلّف من ذكر أو

<sup>(</sup>۱) قوله: "بما يصير به الخلاف لفظيًا... الغ" علم منه أن الخلاف الذي صار بهذا التحقيق لفظيًا . . هو الخلاف الواقع بين من قال بإيمانه ومَن قال بكفره؛ وأما الخلاف الواقع بين مَن قال بإيمانه من كون المقلّد مؤمنًا عاصيًا مطلقًا أو غير عاصٍ مطلقًا أو فيه التفصيل، فهو معنوي عند البعض الثاني كما هو معنوي عند الأول.

أُنثى، حرّ أو عبد، جنيّ أو إنسي. قال المصنّف في شرحه: والكلام السابق من قوله: «فكل مَن كلف. . . الخ» إنما أفاد أن المعرفة واجبة على المكلف، وهذا أفاد أنها أول واجب، ثم هذه المسألة ليست(١) من أركان الدين المعتقدة، كيف(٢) والأصح كفاية التقليد. وقوله: (بأن أولاً) متعلق بـ «اجزم» وأصل «أول» أوأل على وزن «أفعل» قُلِبَت الهمزة الثانية واوًا ثم أدغمت الواو في الواو لاجتماع المثلين، وله استعمالان، أحدهما: أن يكون بمعنى سابق فيكون منصرفًا منوّنًا، ومنه قولهم: «الحمد لله أولاً وآخرًا»، والثاني: أن يكون صفة فيكون أفعل تفضيل بمعنى «أسبق» فيكون غير منصرف للوصفية ووزن الفعل؛ فإن حمل ما في النظم على الأول فلا إشكال، وإن حمل على الثاني فصرقه وحذف المضاف إليه لضرورة النظم. وقوله: (مما يجب) أي من الذي يجب، فرها» اسم موصول، و «من» تنعيضية، وهو صفة لـ «أوّلاً» على الاستعمال الأول، وللمضاف إليه المحذوف على الاستعمال الثاني، والأصل أن أول شيء مما يجب. وقوله: (معرفة) خبر أن، والتنوين فيه للتعظيم، وهو عوض عن المضاف إليه، والأصل معرفة الله، والمراد معرفة صفاته وسائر أحكام الألوهية لا معرفة ذاته وكُنْه حقيقته، إذ لا يعرف ذاته وكُنْه حقيقته إلا هو . وفي الحديث «تفكّروا في الخلق ولا تفكّروا في الخالق، فإنه لا تحيط به الفكرة» وفي الحديث أيضًا «إن الله احتجب عن البصائر كما احتجب عن الأبصار» وبالجملة لا يعرف الله إلا الله؛ فترك الإدراك إدراك، والبحث عن ذات الله إشراك. قوله: (وفيه خلف منتصب) أي وفي أول ما يجب اختلاف قائم بين الأئمة سنّيين وغيرهم، ودفع الناظم بذلك توهم الاتفاق على الحكم السابق في قوله: «واجزم بأن أولاً. . . الخ» وجعل الخلاف في الأوّلية لا في الوجوب؛ لأنه لم يقع خلاف بين المسلمين في وجوب المعرفة ووجوب النظر الموصل إليها، كذا قال الشَّارح؛ لكن قد سبق قولٌ بحُرمة النظر وقولٌ بأنه شرط كمال، وكأنه ناظر لما جرى عليه فيما تقدم من تخصيص الخلاف بغير معرفة الله تعالى وغير النظر الموصل إليها، وقد تقدّم ما فيه؛ ويحتمل أنه لم يعتد بالخلاف بناء على ما أنشده السيوطي في الإتقان:

وليس كل خلاف جاء مُغْتبرًا إلا خلافٌ له حظ من النظرر

<sup>(</sup>١) قوله: «ليست. . . الخ» أي التي يجب اعتقادها ويكفر جاحدها.

<sup>(</sup>٢) قوله: "كيف. . . الخ" غرضه بذلك أنه إذا كان الأصح كفاية التقليد كان وجوب المعرفة غير متفق عليه، فلا يكفر جاحده، وإذا لم يكفر جاحد وجوب المعرفة فبالأولى أن لا يكفر من جحد كونها أول الواجبات. هذا ولو قال: "كيف" وفي أول الواجبات الخلاف الآتي لكان أظهر؛ لأن كل ما وقع فيه خلاف بين العلماء لا يكفر جاحده.

# فَأَنْظُرْ إِلَى نَفْسِكَ ثُمَّ ٱنْتَقِلِ لِلْعَالَمِ الْعُلْوِيُ ثُمَّ السُّفْلِي

وجملة الأقوال في أوّل الواجبات اثنا عشر قولاً؛ أوّلها: ما قاله الأشعري إمام هذا الفن أنه المعرفة؛ وثانيها: ما قاله الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني أنه النظر الموصل للمعرفة ويعزى للأشعري أيضًا؛ وثالثها: ما قاله القاضي الباقلاني أنه أول النظر: أي المقدمة الأولى، منه نحو قولك: العالم حادث، وكل حادث لا بدُّ له من محدث؛ فمجموع المقدمتين هو النظر، والمقدّمة الأولى هي أول النظر؛ ورابعها: ما قاله إمام الحرمين أنه القصد إلى النظر: أي تفريغ القلب عن الشواغل وعزي للقاضي أيضًا؛ وخامسها: ما قِاله بعضهم أنه التقليد؛ وسادسها: أنه النطق بالشهادتين؛ وسابعها: ما قاله أبو هاشم في طائفة من المعتزلة وغيرهم أنه الشك؛ وردّ بأنه مطلوب زواله؛ لأن الشك في شيء من العقائد كفر فلا يكون مطلوبًا خصوله؛ ولعلهم أرادوا ترديد الفكر فيؤول إلى النظر؛ وثامنها: أنه الإيمان؛ وتاسعها: أنه الإسلام، وهذان القولان متقاربان مردودان باحتياج كلُّ من الإيمان والإسلام لمعرفة؛ وعاشرها: اعتقاد وجوب النظر؛ وحادى عشرها: أنه وظيفة الوقت كصلاة ضاق وقتها فتقدم؛ وثاني عشرها: أنه المعرفة أو التقليد: أي أحدهما لا بعينه فيكون مخيِّرًا بينهما؛ والأصح أن أوّل واجب مقصدًا: المعرفة. وأول واجب وسيلة قريبة: النظر، ووسيلة بعيدة: القصد إلى النظر، وبهذا يجمع بين الأقوال الثلاثة. قوله: (فانظر... الخ) أي إذا إردت المعرفة فانظر... الخ لأن النظر وسيلة لها. والمأمور بالنظر كل مكلف، وأمره المصنف بالنظر إلى نفسه ابتداء لأنها أقرب الأشياء، ثم بالنظر إلى العالم العلوي لكونه أعظم وأبدع، ثم إلى العالم السفلي؛ وفي تقديم العالم العلوي على السفلي اقتداء بقوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلتَكَنُونِ وَٱلْأَرْضِ﴾ [البقرة: الآية ١٦٤]. . . الآية ولا تتوقف صحة النظر على هذا الترتيب، بل يصح أن ينظر إلى النفس، ثم إلى العالم السفلي، ثم العلوي؛ أو ينظر إلى العالم العلوي، ثم إلى السفلي، ثم إلى النفس، إلى غير ذلك من الصور الممكنة. والنظر ـ لغة ـ الإبصار: أي إدراك الشيء بحاسة البصر والفكر: أي حركة النفس في المعقولات؛ وأما في المحسوسات فتخيل؛ وعلَّم من ذلك أن النظر مشترك بين الإبصار والفكر، والمراد منه هنا الثاني وهو الفكر، فكأنّ المصنّف قال: فتفكر. . . الخ؛ وأما عُرفًا فهو: ترتيب أمرين معلومين ليتوصل بترتيبهما إلى علم مجهول، كترتيب الصغرى مع الكبرى في قولنا: «العالم متغيّر، وكل مِتغيّر حادث» فإنه موصل للعلم بحدوث العالم المجهول قبل ذلك الترتيب، وكترتيب الجنس مع الفصل في قولنا: «الإنسان حيوان ناطق» فالأوّل مثال للنظر في التصديقات؛ والثاني مثال للنظر في التصوّرات، ولا

يرد على ذلك التعريف بالفصل وحده أو بالخاصة وحدها، كأن يقال «الإنسان ناطق أو ضاحك» لأن فيه ترتيبًا حكمًا لأن «ناطق» في قوة شيء ذو نطق، و«ضاحك» في قوة شيء ذو ضحك.

### [أحوال النفس ودليل حدوثها]

قوله: (إلى نفسك) أي في أحوال ذاتك، ف «إلى» بمعنى «في» لأن «انظر» بمعنى "تفكر" وهو يتعدّى بفي، والمراد من النفس الذات لا الروح لأنه لا اطّلاع لنا عليها، والكلام على تقدير مضاف كما قدّرناه، لأن النظر في أحوالها أبدع من النظر في الذات من حيث هي ذات؛ والمراد بأحوالها: ما اشتملت عليه من سمع وبصر وكلام وطول وعرض وعمق ورِضًا وغضب وبياض وحُمرة وسواد وعلم وجهل وإيمان وكفر ولذّة وألم وغير ذلك مما لا يُحصى، وكلها متغيّرة من عدم إلى وجود وبالعكس، فتكون حادثة وهي قائمة بالذات لازمة لها، وملازم الحادث حادث، وذلك ذليل الافتقار إلى صانع حكيم واجب الوجود عام العلم تام القدرة والإرادة، فتستدلُّ بها على وجوب وجود صانعك وصفاته. وحاصله أن تقول: نفسي ملزومة لصفات حادثة، وكل ملزوم لصفات حادثة فهو حادث، وكل حادث لا يِدّ له من صانع حكيم واجب الوجود موصوف بالصفات. قال تعالى: ﴿ وَفِي آنَفُسِكُمْ أَنَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ [الذَّاريَات: الآية ٢١] أي وفي أنفسكم آيات ودلائل أتتركون التفكّر فيها فلا تبصرون، أي لا ينبغي ترك النظر فيها. وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن سُلَلَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَّكِينِ ﴾ [المؤمنون: الآيتين ١٢ - ١٣]. . . الآية والإنسان: آدم؛ والسلالة: الطينة، فهي قطعة من عموم الطين، والضمير في قوله: ﴿ مُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً ﴾ عائد على الإنسان، لا بمعنى آدم، بل بمعنى بنيه؛ ففيه استخدام، وقد ورد: «من عرف نفسه عرف ربه» أي: مَن عرف نفسه بالحدوث والفقر، عرف ربه بالقِدَم والغِني، وهذا هو الأظهر في معنى الحديث؛ وقيل: هو إشارة إلى التعجير: أي أنت لا تعرف نفسك فلا تطمع في معرفة كُنْه ربك، ذكره الشريف المقدّسي في مفاتيح الكنوز وحلّ الرموز. قوله: (ثم انتقل \* للعالم العلوي) أي ثم بعد نظرك في أحوال نفسك انتقل للنظر في أحوال العالم المنسوب إلى جهة العلوّ؛ والمراد به: ما ارتفع من الفلكيات من سماوات وكواكب وعرش وملائكة وغيرها. وقوله: (ثم السفلي) أي ثم انتقل للنظر في العالم المنسوب لجهة السفل، والمراد به كل ما نزل عن الفلكيات إلى منقطع العالم: كالهواء والسحاب والأرض وما فيها كالمعادن والنبحار والنبات وغير ذلك، فتستدلُّ بها على وجوب وجود الصانع وصفاته، فإنك تجد كلاًّ منهما مشمولاً بجهات مخصوصة وأمكنة معينة، ونجد بعضه متحرِّكًا وبعضه ساكنًا وبعضه نورانيًا وبعضه ظلمانيًا، وذلك دليل على الحدوث،

# تَجِذْ بِهِ صُنْعًا بَدِيعَ الْحِكَمِ لَاكِنْ بِهِ قَامَ ذَلِيلُ الْعَدَمِ

وهو دليل على الافتقار إلى صانع حكيم متصف بالصفات. وحاصله أن تقول: العالم حادث وكل حادث لا بدً له من صانع حكيم متصف بالصفات. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلِقِ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ ٱلْيَالِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ ٱلَّتِي بَجْتِي فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَرْلُ ٱللهُ مِن ٱلسَّمَاءِ مِن مَآءٍ فَأَخِيا بِهِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيها مِن حُلِّ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِيكِ الْسَكَادِ اللهُ مِن ٱلسَّمَاءِ وَٱلأَرْضِ لَآيَكِتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ [البقرة: الآية ١٦٤] واعلم أن «العالم» بفتح اللام: اسم لما سوى الله وصفاته من الموجودات والأحوال على القول بها؛ وأما المعدومات فليست من العالم، سواء كانت ممكنة كولد لزيد قبل وجوده، أو مستحيلة كالشريك؛ وبعضهم خصّ «العالم» بذي الروح، وبعضهم خصّه بالإنس والجن، وبعضهم خصّه بالملائكة، وبعضهم خصّه بالثلاثة مع الشياطين، وبعضهم خصّه بالملائكة، وبعضهم خصّه بالثلاثة مع الشياطين، وبعضهم خصّه بأهل الجنة والنار؛ لكن لا دليل على ذلك كله، ذكره المصنف في شرحه الصغير.

قوله: (تجد به صنعًا) أي إن تنظر في أحوال ما ذكر تعلم فيه "صنعًا" بضم الصاد، أي صنعة باهرة، وهي كناية عن الأعراض المخلوقة، ف "تجد" مجزوم في جواب شرط مقدّر؛ ويصحّ أن يكون مجزومًا في جواب الأمر، والباء بمعنى "في" والصنع بمعنى الصنعة الباهرة من نقوش متقنة وألوان مستحسنة إلي ما لا يحصى من الصفات ولا يحيط به إلا خالق الأرض والسماوات، وكل هذا دال على علم صانعه وقدرته وإرادته وحياته؛ لأن ذلك لا يصدر إلا عمّن اتصف بما ذكر.

## [توجيه قول الغزالي «ليس في الإمكان أبدع مما كان»]

قوله: (بديع الحكم) البديع هو المخترع لا على مثال سبق، والحكم - بكسر الحاء وفتح الكاف: جمع حكمة بمعنى الإحكام أي الإتقان، وجمعه لتعدّده بتعدّد الصنع الذي هو الصنعة الباهرة؛ وقد وقع في كلام الغزالي: ليس في الإمكان أبدع مما كان؛ فشنع عليه جماعة بأن فيه (١) نسبة العجز إليه تعالى. وأجيب عنه بأجوبة أحسنها أن المعنى: ليس في الإمكان أبدع مما كان؛ لعدم تعلّق علم الله وإرادته بغير ما كان؛

<sup>(</sup>۱) قوله: «بأن فيه... النح» لم يظهر من كلام الغزالي نسبة عجز أصلاً؛ لأنه إنما نفي الإمكان، فهو قائل بأن قدرة الله لا تتعلق بالأبداع لعدم إمكانه، وليس في هذا نسبة عجز كما لا يخفى؛ فالأولى في الاعتراض عليه أن يقال: نفي إمكان الأبدع؛ والواقع أنه ممكن في نفسه بمعنى أنه في نفسه صالح للوجود والعدم.

## وَكُلُ مَا جَازَ عَلَيْهِ الْعَدَمُ عَلَيْهِ قَطْعًا يَسْتَجِيلُ الْقِدَمُ

الذي هو هذا العالم، فهو مستحيل لعدم تعلق علم الله وإرادته به، فصدق عليه أنه ليس في الإمكان بهذا الاعتبار وإن كان ممكنًا في نفسه. قوله: (لكن... الغ)(١) استدراك على ما يشعر به قوله: «بديع الحكم» من أنه حيث كان كذلك فهو قديم، فكأنه قال: لكن العالم وإن كان على غاية من الإتقان هو حادث، وبحث فيه بأن البديع هو المخترع من غير مثال سبق، والمخترع لا يكون إلا حادثًا فلا يتوهم القِدَم حتى يحتاج للاستدراك؛ إلا أن يقال: ربما يتوهم من عجز التعريف أعني قولهم: «من غير مثال سبق» لا من صدره وهو المخترع، والأقرب أن «لكن» هنا لمجرد التأكيد، كما في قوله تعالى: هومًا كان محمدًا أباً أحَدٍ مِن رِّعَالِكُمُ وَلَكِن رَّسُولَ اللهِ الله جواز العدم، فهو وقوله: (به قام دليل العدم) أي بالعالم... بمعنى الأجرام - قام دليل جواز العدم، فهو على تقدير مضاف، إذ الفرض أنه موجود، والمراد بدليل جواز العدم: الأعراض على تقدير مضاف، إذ الفرض أنه موجود، والمراد بدليل جواز العدم: الأعراض الحادثة الملازمة للعالم بمعنى الأجرام.

# [كل ما سوى الله تعالى حادث مُحال عليه الاتّضاف بالقِدَم دالّ. على أن له صانعًا]

قوله: (وكل ما جاز عليه العدم) أي وكل الذي، أو كل شيء جاز عليه العدم: يعني الفناء. وقوله: (عليه قطعًا يستحيل القِدَم) أي على ما جاز عليه العدم يمتنع القِدَم جزمًا من غير تردد. وقد أشار المصنف إلى قياس تركيبه هكذا: العالم من عرشه لفرشه جائز عليه العدم، وكل ما جاز عليه العدم استحال عليه القِدَم؛ فينتج هذا القياس: أن العالم من عرشه لفرشه استحال عليه القِدَم فثبت حدوثه، وإذا ثبت حدوثه فلا بدّ له من محدث، وهو المطلوب؛ لأن أصل الكلام في النظر الموصل لمعرفة الله تعالى، فطوى المصنف الصغرى لفهمها من الاستدراك، وذكر الكبرى بقوله: «وكل ما جاز عليه العدم... الخ». والحاصل(٢) أنك تثبت أولاً حدوث الأعراض بمشاهدة تغيّرها من العدم... الخ». والحاصل(٢) أنك تثبت أولاً حدوث الأعراض بمشاهدة تغيّرها من

<sup>(</sup>۱) قوله: «لكن . . . الخ» ظهر من كلام المحشي أن دليل العدم هو نفس الصنع المذكور في قوله: «تجد به صنعا» فكأن المصنف قال: لكن به قام صنع دال على جواز العدم، وهذا معلوم من قوله: «تجد به صنعا» فلا فائدة فيه، إلا أن يقال محط الفائدة في وصف الصنع بالدلالة على جواز العدم؛ فمعنى قوله: «تجد به صنعا» إلى قوله: «دليل العدم» أنك إذا نظرت إليه علمت به صنعة متقنة إتقانًا لم يسبق اله مثال، دالة على جواز عدمه عن "فتجد" بمعنى تعلم، منصب على ما قبل الاستدراك وما بعده، هذا ما ظهر من كلامه بعد التأمّل.

<sup>(</sup>٢) قوله: «والحاصل... الخ» هذا الحاصل وإن كان صحيحًا في نفسه لا يناسب كلام المصنف،=

عدم إلى وجود وعكسه، فتقول: الأعراض شُوهِدَ تغيّرها من عدم إلى وجود وعكسه، وكل ما هو كذلك فهو حادث ينتج أن الأعراض حادثة، ثم تثبت حدوث الأجرام واستحالة القِدَم عليها بملازمتها للأعراض الحادثة فتقول: الأجرام ملازمة للأعراض الحادثة، وكل ما كان كذلك فهو حادث ويستحيل عليه القِدَم، فينتج أن الأجرام حادثة ويستحيل عليها القِدَم.

### [بيان المطالب السبعة التي بمعرفتها النجاة من النار]

واعلم أن لهم هنا مطالب سبعة نظمها بعضهم بقوله:

زيد م قام ما انتقل ما كمنا ما انفك لا عدم قديم لا حنا

فقوله: «زيد» ردِّ لقول الفلاسفة لا نسلم ثبوت زائد على الأجرام حتى يصحّ الاستدلال به على حدوث الأجرام، ودليل ثبوت الزائد الذي هو العرض: المشاهدة؛ وقوله: «م قام» بحذف ألف «ما» للوزن؛ ردِّ لقولهم: لا نسلم عدم العرض لجواز أنه يقوم بنفسه إذا لم يتصف به الجرم؛ ودليل أنه لا يقوم بنفسه: أنه لا يعقل صفة من غير موصوف فلا يعقل حركة من غير متحرك مثلاً. وقوله: «ما انتقل» بسكون اللام للوزن: ردِّ لقولهم: لا نسلم عدم العرض لجواز أنه لا ينتقل من جرم إلى جرم آخر؛ ودليل أنه لا ينتقل: أنه لو انتقل لكان بعد مفارقة الأول وقبل وصول الثاني قائمًا بنفسه، وقد بطل قبل ذلك. وقوله: «ما كمنا» ردَّ لقولهم: لا نسلم عدم العرض لجواز أنه كمن في

بل المناسب لكلام المصنف أن يستدل أولاً على حدوث الأعراض، ثم بحدوث الأعراض على أن العالم بمعنى الأجرام يجوز عليه العدم، ثم بجواز عدمه على حدوثه، ثم بحدوثه على أنه يحتاج إلى محدث، فيحتاج حينئذ إلى أربعة أقيسة، بيانها أن يقال: الأعراض شوهد تغيّرها من وجود إلى عدم وعكسه، وكل ما كان كذلك فهو حادث، ينتج أن الأعراض حادثة، ثم يقال: العالم بمعنى الأجرام ملازم للأعراض الحادثة، وكل ما كان كذلك فهو جائز العدم، ينتج: العالم يجوز عليه العدم، تؤخذ هذه النتيجة وتجعل صغرى، قياس ثالث تقريره هكذا: العالم يجوز عليه العدم، وكل ما كان كذلك استحال قدمه وثبت حدوثه، ينتج: أن العالم استحال قدمه وثبت حدوثه، تؤخذ هذه النتيجة وتجعل صغرى، قياس رابع نظمه هكذا: العالم استحال قدمه وثبت حدوثه وكل ما كان كذلك فلا بدّ له من محدث ينتج أن العالم لا بدّ له من محدث وهذا وثبت حدوثه وكل ما كان كذلك فلا بدّ له من محدث ينتج أن العالم لا بدّ له من محدث وهذا الحدوث، حيث قال: لكن به قام دليل العدم \* وقوله أيضًا "والحاصل... الخ" تلخص من كلامه هنا أن الأعراض باعتبار حدوثها دالة على حدوث الأجرام الذال على أنها... أي كمال الصانع وعموم علمه وإرادته من جهة إتقانها إتقانًا بديعًا؛ فللأعراض جهتان: جهة كمال الصانع وعموم علمه وإرادته من جهة إتقانها إتقانًا بديعًا؛ فللأعراض جهتان: جهة حدوثها، وجهة إتقانها؛ ولهذا تعدّدت دلالتها.

# وُفُسُرَ الإيمَانُ بِالتَّصْدِيقِ وَالنُّظْقُ فِيهِ الْخُلْفُ بِالتَّحْقِيقِ

الجرم، فتكمن الحركة في الجرم إذا سكن مثلاً؛ ودليل أنه لا يكمن: أنه يلزم عليه جمع الضدّين وهو باطل. وقوله: «ما انفك» ردٍّ لقولهم: لا نسلم ملازمة الجرم للعرض لجواز أن ينفك عنه؛ ودليل أنه لا ينفك عنه: أنه لا يعقل جرم خالِ عن حركة ولا حركة مثلاً لاستحالة ارتفاع النقيضين. وقوله: «لا عدم قديم» ردٌّ لقولهم: لإ نسلم حدوث العرض لجواز أن يكون قديمًا وينعدم؛ ودليل أن القديم لا ينعدم: أن القديم لا يكون وجوده إلا واجبًا، فلا يقبل العدم. وقوله: «لا حنا» منتحت من قولنا: جوادث لا أول لها، وهو ردٌّ لقولهم: لا نسلم أن ملازم الحادث حادث لجواز أن تكون الأعراض حوادث لا أول لها فيكون ملازمها قديمًا؛ ودليل أنه لا حوادث لا أول لها: أنه حيث كانت حوادث لزم أن يكون لها أول، فيلزم على قولهم: «حوادث لا أول لها» التناقض، ومما يبطله برهان القطع والتطبيق وهو مبسوط في غير هذا المحل، وهذه المطالب السبعة لا يعرفها إلا الراسخون في العلم. قال السنوسي: وبها ينجو المكلف من أبواب جهنم السبعة. قوله: (وفُسُر الإيمان. . . الخ) لما كان الإيمان والإسلام باعتبار متعلق مفهوميهما \_ وهو ما علم من الدين بالضرورة من مباحث علم الكلام كما يعلم من قوله فيما يأتي: \* ومن لمعلوم ضرورة جحد \* ـ ذكرهما المتكلمون في علم الكلام، لكن اختلفوا في وضعهما، فأخّرهما قوم عن الإلهيات والنبويات والسمعيات، وقدّمهما. آخرون لاحتياج الخائض في تلك المباحث إليهما، وقد سلك المصنف هذا الطريق، فلذلك قال: «وفسر الإيمان. . . الخ» ببناء الفعل للمفعول للعلم بفاعله، والأصل:وفسّر جمهور الأشاعرة والماتريدية وكذا غيرهم من المعتزلة كالصالحي وابن الراوندي:

### [أقسام الإيمان]

واعلم أن الإيمان على خمسة أقسام: إيمان عن تقليد، وهو الإيمان الناشىء عن معرفة عن الأخذ بقول الشيخ من غير دليل؛ وإيمان عن علم، وهو الإيمان الناشىء عن معرفة العقائد بأدلتها؛ وإيمان عن عيان، وهو الإيمان الناشىء عن مراقبة القلب لله بحيث لا يغيب عنه طرفة عين، وإيمان عن حق، وهو الإيمان الناشىء عن مشاهدة الله بالقلب؛ وإيمان عن حقيقة، وهو الإيمان الناشىء عن كونه لا يشهد إلا الله؛ فالتقليد للعوام، والعلم لأصحاب الأدلة، والعيان لأهل المراقبة ويسمى مقام المراقبة، والحق للعارفين ويسمى مقام المشاهدة، والحقيقة للواقفين ويسمى مقام الفناء لأنهم يفنون عن غير الله ولا يشهدون إلا إياه. وأما حقيقة الحقيقة فهي للمرسلين، وقد منغنا الله من كشفها فلا سبيل إلى بيانها.

تنبيه: المؤمن إذا نام أو غفل أو جنّ أو أُغمي عليه أو مات متصف جزمًا بالإيمان حُكمًا فتجري عليه أحكام الإيمان في هذه الأحوال، ذكره المصنّف في كبيره كما أفاده العلاّمة الشنواني.

## [وجوب تصديق الأنبياء وعددهم الواجب معرفته بالتفصيل]

قوله: (بالتصديق) أي التصديق المعهود شرعًا، وهو تصديق النبي على ماجاء به وعلم من الدين بالضرورة: أي علم من أدلة الدين بشبه الضرورة، فهو نظري في الأصل، إلا أنه لمّا اشتهر صار ملحقًا بالضروري يجامع الجزم في كلّ من العام والخاص من غير قبول للتشكيك، والمراد بتصديق النبيّ في ذلك: الإذعان لما جاء به والقبول له، وليس المراد وقوع نسبة الصدق إليه في القلب من غير إذعان وقبول له حتى يلزم الحكم بإيمان كثير من الكفّار الذين كانوا يعرفون حقيقة نبوّته ورسالته على ومصداق ذلك قوله تعالى: ﴿ يَعْرِفُونَ أَنْنَا اللهُمُ اللهُ اللهُ بن سلام: لقد عرفته حين رأيته كما أعرف ابني ومعرفتي لمحمد أشد اهـ، ويكفي الإجمال فيما يعتبر التكليف به إجمالاً: كالإيمان بغالب الأنبياء والملائكة، ولا بدّ من التفصيل فيما يعتبر التكليف به تفصيلاً كالإيمان بجمع من الأنبياء والملائكة؛ فالجمع الذي يجب معرفتهم تفصيلاً من الأنبياء خمسة وعشرون، وقد نظموا في قول بعضهم:

حتم على كل ذي التكليف معرفة في (تلك حجتنا) منهم ثمانية إدريس هود شعيب صالح وكذا

بأنبياء على التفصيل قد عُلموا من بعد عشر ويبقى سبعة وهمو ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا

فهؤلاء المذكورون في القرآن المتفق على نبوّتهم. وأما المُختَلَف في نبوّتهم فثلاثة: ذو القرنين، والعزيز، ولقمان؛ وأما الخضر فلم يُصَرَّح باسمه في القرآن وإن كان هو المراد في آية ﴿عَبَدُا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ [الكهف: الآية ٢٥] وكذلك يوشع بن نون فتى موسى لم يُصَرَّح باسمه في القرآن؛ ومعنى كون الإيمان واجبًا بهم تفصيلاً: أنه لو عرض عليه واحد منهم لم ينكر نبوته ولا رسالته، فمَن أنكر نبوّة واحد منهم أو رسالته كفر، لكن العامي لا يحكم عليه بالكفر إلا إن أنكر بعد تعليمه؛ وليس المراد أنه يجب حفظ أسمائهم خلافًا لمَن زعم ذلك؛ والجمع الذي يجب معرفته تفصيلاً من الملائكة: جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ورضوان خازن الجنة ومالك خازن النار ورقيب وعتيد، فيكفر منكر شيء من ذلك. وأما منكر ونكير فلا يكفر منكرهما؛ لأنه اختلف في أصل السؤال، ويجب الإيمان بحَمَلَة العرش والحافين به إجمالاً كسائر الملائكة،

والتفصيلي، أكمل من الإجمالي من حيث التفصيل، وإلا فهو مثله من حيث الخروج من عهدة التكليف بكل منهما؛ وبالجملة فالإيمان شرعًا هو التصديق بجميع ما جاء به النبي على من الدين بالضرورة: إجمالاً في الإجمالي، وتفصيلاً في التفصيلي. وأما لغة فهو مطلق التصديق، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا ﴾ [يُوسُف: الآية 12]

### [اختلاف العلماء في حكم النطق بالشهادتين للقادر على ذلك]

قوله: (والنطق فيه الخُلْفُ) أي وفي النطق بالشهادتين للمتمكِّن منه ـ وهو القادر عليه في جهة اعتبار مدخليته في الإيمان ـ الاختلاف بين العلماء، وسيأتي تفصيله عقبه، فحذف المصنّف المنطوق به وهو قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله، كما سيصرّح به في قوله: «وجامع معنى الذي تقررا \* شهادتا الإسلام» وخرج بالمتمكّن ـ الذي هو القادر ـ الأخرس، فلا يطالب بالنطق كَمَن اخترمته المَنِيَّة قبل النطق به من غير تراخ، فهو مؤمن عند الله حتى على القول بأن النطق شرط صحة أو شطر، بخلاف مَن تمكّن وفرط؛ وموضوع هذا الخلاف كافر أصلى يريد الدخول في الإسلام. وأما أولاد المسلمين فمؤمنون قطعًا وتجرى عليهم الأحكِام الدنيوية ولو لم ينطقوا بالشهادتين طول عمرهم، ولا بدّ من لفظ «أشهد» وتكريره؛ ولا يشترط أن يأتي بحرف العطف على ما قاله الزيادي، ورجع إليه الرملي آخرًا، فلا يكفى إبدال لفظ «أشهد» بغيره، وإن كان مرادفًا لما فيه من معنى التعبّد، ولا بدّ من ترتيب الشهادتين وموالاتهما، ولا بدّ من الاعتراف برسالته ﷺ إلى غير العرب أيضًا إذا كان يعتقد اختصاص رسالته بالعرب كالعيسوية، وإذا كان كافرًا باعتقاد قِدَم العالم مثلاً فلا بدُّ من رجوعه عنه، ولو أتى بالشهادتين بالعجمية صح إسلامه وإن أحسن العربية، وما تقدّم من الشروط مبني على المعتمَد في مذهبنا معاشر الشافعية، وبه قال ابن عرفة من المالكية حيث قال: لا بدّ أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله، وخالف الأبي شيخه أبن عرفة فقال: لا يتعيّن ذلك بل يكفي كل ما يدلّ على الإيمان؛ فلو قال: الله واحد ومحمد رسول، كفي؛ ونحو ما قاله الأبي لبعض من الشافعية وهو العلاُّمة ابن حجر، وللنووي ما يوافقه أيضًا، فيكون في المسألة قولان لأهل كلُّ من المذهبين. قال المصنّف في شرحه: وأولهما أولى بالتعويل عليه اهـ. قوله: (بالتحقيق) أي متلبَّسًا بالتحقيق الذي هو إثبات الشيء بالدليل؛ فالمعنى متلبَّسًا بالإثبات بالأدلة القائمة على دعوى كلُّ من الفريقين، أو الذي هو ذكر الشيء على الوجه الحق؛ فالمعنى متلبّسًا بذكر كل فريق مدعاه على الوجه الحق عنده.

## فَقِيلَ شَرْطٌ كَالْعَمَلْ وَقِيلَ بَلْ شَطْرٌ وَالإسْلَامَ أَشْرَحَنَّ بِالْعَمَلْ

قوله: (فقيل. . . الخ) أي إذا أردت تفصيل هذا الخلاف فقيل . . . الخ؛ فالفاء فاء الفصيحة؛ ويحتمل أن تكون لمجرد العطف، فيكون معطوفًا على الجملة الاسمية وهي قوله: «والنطق. . . النع» من عطف المفصل على المجمل. وقوله: (شرط. . . النع) أي خارج عن ماهيّته، وهذا القول لمحقِّقي الأشاعزة والماتريكية ولغيرهم «وقد فهم» الجمهور أن مرادهم أنه شرط لإجراء أحكام المؤمنين عليهم: من التوارث والتناكح والصلاة خلفة وعليه والدفن في مقابر المسلمين ومطالبته بالصلوات والزكوات وغير ذلك؛ لأن التصديق القلبي وإن كان إيمانًا إلا أنه باطن خفي فلا بدّ له من علامة ظاهرة تدل عليه لتُناط \_ أي تعلق \_ به تلك الأحكام. فمن صدق بقلبه ولم يقرّ بلسانه لا لعذر منعه ولا لإباء بل اتفق له ذلك. فهو مؤمن عند الله غير مؤمن في الأحكام الدنيوية؛ أما المعذور إذا قامت قرينة على إسلامه بغير النطق كالإشارة، فهو مؤمن فيهما؛ وأما الآبي · بأن طلب منه النطق بالشهادتين، فأبي فهو كافر فيهما، ولو أذعن في قلبه فلا ينفعه ذلك ولو في الآخرة؛ ومَن أقرّ بلسانه ولم يصدق بقلبه كالمنافق فهو مؤمن في الأحكام الدنيوية غير مؤمن عند الله تعالى، ومحل كونه مؤمنًا في الأحكام الدنيوية ما لم يطّلع على كفره بعلامة كسجود لصنم، وإلا جرت عليه أحكام الكفر؛ "وفهم الأقل" أن مرادهم أنه شرط في صحة الإيمان، وهذا القول كالقول بالشطرية في الحكم، وإنما الخلاف بينهما في العبارة، والقول الأول هو الراجح، والنصوص بحسب المتبادر منها مَقُوِّية للقول بالشرطية دون الشطرية، كقوله تعالى: ﴿ أُوْلَتِيكَ كُتُبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمُنَ﴾ [المجَادلة: الآية ٢٢] أي أثبته في قلوبهم، وقوله ﷺ في دعائه: «اللَّهمُّ ثبُّت قلبي على دينك». قوله: (كالعمل) أي في مطلق الشرطية وإن اختلفت جهة الشرطية في المشبه والمشبه به؛ لأن السابق إما شرط لإجراء الأحكام الدنيوية أو لصحة الإيمان على ما مرّ، وهذا شرط كمال على المختار عند أهل السُّنَّة؛ فمن أتى بالعمل فقد حصل الكمال، ومَن تركه فهو مؤمن، لكنه فوَّت على نفسه الكمال إذا لم يكن مع ذلك استحلال أو عناد للشَّارع أو شك في مشروعيته، وإلا فهُو كافر فيما علم من الدين بالضرورة؛ وذهبت المعتزلة إلى أن العمل شطر من الإيمان؛ لأنهم يقولون بأنه العمل والنطق والاعتقاد؛ فمَن ترك العمل فليس بمؤمن لفَقْد جزء من الإيمان وهو العمل، ولا كافر لوجود التصديق؛ فهو عندهم منزلة بين المنزلتين أي بين المؤمن والكافر ويخلد في النار ويُعَذَّب بأقل من عذاب الكافر، والخوارج يكفِّرون مرتكب الكبائر؛ وإنما كان المختار هو الأول لأن الإيمان في اللغة التصديق، فيستعمل شرعًا في تصديق خاص،

ولا دليل على نقله للثلاثة كما زعمه المعتزلة، وقد دلَّت النصوص على ثبوت الإيمان قبل الأوامر والنواهي، وعلى أن الإيمان والعمل الصالح متغايران، وعلى أن الإيمان والمعاصي يجتمعان، كقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِيَّامُ ﴾ [البَقَرَة: الآية ١٨٣] فإنه يفيد ثبوت الإيمان قبِل الأمر بالصوم، وكقوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمُوا ٱلصَّكِحَتِ ﴾ [البَقَرَة: الآية ٢٥] فإن أصل العطف للمغايرة، وكقوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَدَ يَلَبِسُوٓا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ ﴾ [الأنعَام: الآية ٨٢] بناء على أن المراد من الظلم المعصية فقد اقتضى بمفهومه اجتماع الإيمان مع الظلم بمعنى المعاصي على ما علمت، وقيل: إن المراد به الشرك، لما رُوِيَ أن الآية لمّا نزلت شقّ ذلك على الصحابة وقالوا: أيّنا لم يظلم نفسه، فقال ﷺ: «ليس كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بنيّ لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم»، وعليه فمفهوم الآية من باب ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ﴾ [يوسف: الآية ١٠٦] فيكون المراد بالإيمان مطلق التصديق. قوله: (وقيل بل شطر) أي وقال قوم محققون كالإمام أبي حنيفة وجماعة من الأشاعرة: ليس الإقرار بالشهادتين شرطًا بل هو شطر، فيكون الإيمان عند هؤلاء اسمًا لعملي القلب واللسان جميعًا وهما التصديق والإقرار، واعترض على هذا القول بأن الإيمان يوجد في المعذور كالأخرس، والشَّيء لا يوجد بدون شطره. وأجيب عن ذلك بأنه ركن يحتمل السقوط كما فيمن ذكر. وأما التصديق فإنه ركن لا يحتمل السقوط وعلى هذا القول كالقول بأنه شرط صحة، فمَن صدق بقلبه ولم يتفق له الإقرار في عمره لا مرة ولا أكثر من مرة مع القدرة على ذلك لا يكون مؤمنًا لا عندنا ولا عند الله تعالى، وكلُّ من القولين المذكورين ضعيف، والمعتمَد أنه شرط لإجراء الأحكام الدنيوية فقط، وإلا فهو مؤمن عند الله تعالى كما

فائدة: الصواب أن الإيمان مخلوق؛ لأنه إما التصديق بالجنان، أو مع الإقرار باللسان، وكلَّ منهما مخلوق، وما يقال من أنه قديم باعتبار الهداية خروج عن حقيقة الإيمان على أن الهداية حادثة، نعم إن التفت للقضاء الأزلي صحّ ذلك.

# [معنى الإسلام، والإيمان متغايران من جهة المعنى والأفراد]

قوله: (والإسلام اشرحن بالعمل) بنقل حركة همزته إلى اللام ثم طرحها للوزن، وهو بالنصب وما بعده عامله، أو بالرفع وما بعده خبره حذف منه الضمير الرابط، والتقدير: والإسلام اشرحنه بالعمل الصالح، أي بالامتثال لذلك والإذعان الظاهري له،

# مِثَالُ هِ إِذَا الْحَجِّ وَالصَّلَاةُ إِكَادُا الصِّيَامُ فَادْرِ وَالزَّكَاةُ

سواء عمل أو لم يعمل، فمعنى الإسلام شرعًا<sup>(١)</sup> الامتثال والانقياد لما جاء به النبي ﷺ مما علم من الدين بالضرورة؛ وأما معناه لغة فهو مطلقَ الامتثال والانقياد، وعلى هذا فالإيمان والإسلام متغايران مفهومًا أي معنى، وما صدقًا: أي أفرادًا وإن تلازما شرعًا باعتبار المحل بعد اتحاد الجهة المعتبرة (٢)، فلا يوجد مؤمن ليس بمسلم ولا مسلم ليس بمؤمن، ولا يرد مَن صدّق واخترمته المَنِيَّة مثلاً، لأنه عند الله مؤمن ومسلم<sup>(٣)</sup> وعندنا ليس بمسلم ولا مؤمن؛ فالتلازم بعد اتحاد الجهة المعتبرة كما علمت، والكلام في الإيمان المُنجي والإسلام كذلك، وإلا فلا تلازم، بل بينهما العموم والخصوص الوجهي يجتمعان فيمن صدق بقلبه وانقاد بظاهره، وينفرد الإيمان فيمن صدق بقلبه فقط، والإسلام فيمن انقاد بظاهره فقط، وهذا ما ذهب إليه جمهور الأشاعرة. وذهب جمهور الماتريدية والمحقِّقون من الأشاعرة إلى اتحاد مفهوميهما؛ وظاهره أن الخلاف حقيقي، والتزمه بعضهم قائلاً بأن معنى الإسلام عندهم الإذعان الباطني، بدليل ﴿أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾ [الزمر: الآية ٢٢] والأوّلون يجيبون بأن المعنى: أفمن شرح الله صدره لقبول الإسلام، وإن كان ادّعاء الحذف خلاف الأصل؛ وعلى هذا فالنطق دليل عليهما، والعمل كمال لهما. وبعضهم جعلُ الخلاف لفظيًّا باعتبار المآل فحمل القول باتحاد مفهوميهما على معنى أن كل مَن اتَّصف بأحدهما فهو متَّصف بالآخر شرعًا وإن تغايرا معنى، وحمل القول بتغاير مفهوميهما على أنهما متغايران معنى وإن اتحدا محلاً، فآل الأمر إلى أنهما متغايران معنى وأفرادًا باتفاق، فمعنى الإيمان التصديق الباطني وأفراده تصديقات كتصديق زيد وتصديق عمرو وتصدير بكر وهكذا؛ ومعنى الإسلام الانقياد وأفراده انقيادات كانقياد زيد وانقياد عمرو وانقياد بكر وهكذا؛ وأما محلهما فهو واحد فكل محل لأحدهما محل للآخر وبالعكس. قوله: (مثال هذا. . . الخ) هذا من باب تنزيل الجزئيات على الكليات، ولذا عبر بالمثال ألذي هو جزئى يذكر لإيضاح

<sup>(</sup>۱) قوله: «فمعنى الإسلام شرعًا الامتثال... الغ» المراد بالامتثال الإقرار اللساني بجميع ما جاء به النبي على الشامل لثبوت الوحدانية لله وثبوت الرسالة لمحمد على وغير ذلك من الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة، ويحصل ذلك الإقرار بالنطق بالشهادتين، فعلى كل حال مدار الإسلام النطق بالشهادتين.

<sup>(</sup>٢) قوله: «بعد اتحاد الجهة المعتبرة» المراد بالجهة المعتبرة: التقييد بما عند الله أو بما عندنا.

<sup>(</sup>٣) قوله: «ومسلم» بمعنى أن الله يعامله معاملة المسلمين، وليس المراد أنه مسلم حقيقة، لأن الفرض أنه لم يقع منه إسلام.

. القاعدة، واسم الإشارة عائد على العمل وقد ترك المصنّف أحد الأركان الخمسة وهو النطق بالشهادتين، وإنما تركه لتقدّم بيانه كما يفيده كلام الشارح، لكن قبد يقال إنه سبق من حيث مدخليته في الإيمان وهذا غير المراد هنا. واعلم أن المدار في الإسلام على الإذعان(١١) للمذكورات وهذا ظاهر في غير النطق، وأما هو فلا بد من حصوله، ثم هو يفيد الإذعان له (٢) ولغيره ضرورة أن ذلك (٦) لا يخرج عن الإذعان برسالة سيدنا محمد ﷺ، فبالجملة كلمة الشهادتين تكفي عن نفسها وغيرها، فهي كالشاة من الأربعين تزكِّي نفسها وغيرها. قوله: (الحج) قدَّمه لضرورة النظم وإن كانت الصلاة أفضل منه، فإن بعضهم يُكفِّرُ بتركها كسلاً بعد أمر الإمام، بل الصيام أفضل من الحج على المعتمد وهُو لغة مطلق القصد، وشرعًا قصد الكعبة للنسك المشتمل على الوقوف بعَرَفَة، وقد اختلف في أيّ سنة فرض؟ فقيل: فُرضَ قبل الهجرة ونزول قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْمَيْتِ، [آل عِمرَان: الآية ٩٧]. . . الآية بعدها إنما هو للتأكيد؛ وقيل: قرض بعد الهجرة، وعليه فقيل في الخامسة، وقيل في السادسة وصحّحه الشافعية، وقيل في السابعة، وقيل في الثامنة، وقيّل في التاسعة وصحّحه ابن الكمال؛ وسُئِلَ الشبراملسي عن قول الشخص لمن لم يحج: يا حاج فلان تعظيمًا له هل يحرم أو يجوز؟ فأجاب بالتحريم؛ لأنه كذب، نعم إن قصد المعنى اللغوي كأن أراد: يا قاصد التوجّه إلى كذا جاز. قوله: (والصلاة) هي لغة الدعاء مطلقًا، وقيل: بخير وشرعًا؛ أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة، وهي إما مأخوذة من الوصل لأنها وصلة بين العبد وربه، وإما مأخوذة من «صليت العود بالنار» إذا قوّمته بها لأنها تقيم العبد على طاعة الله تعالى وتنهاه عن خلافه، قال الله تعالى: ﴿ إِنِّ ٱلصَّكَلُوٰةَ تَنْهَىٰ عَرِ ۚ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكُرِّ ﴾ [العَنكبوت: الآية ٤٥] وقَد رُوِيُ أن فتى من الأنصار كان يصلي الصلوات الخمس مع رسول الله ﷺ ولا يدع شيئًا من الفواحش إلا ارتكبه، فَوُصِفَ لرسول الله ﷺ فقال: «إن صلاته ستنهاه يومًا ما» فلم يلبث أن تاب وحَسُنَت توبته، فقال على الله الله الله الكم إن صلاته ستنهاه يومًا ما؟». وقال بعض المفسّرين: الصلاة عرس الموحدين فإنه يجتمع فيها ألوان العبادة، كما أن العرس يجتمع فيه ألوان

<sup>(</sup>١) «على الإذعان. . . الخ» أي الظاهري وهو الإقرار اللساني بوجوب المذكورات.

<sup>(</sup>٢) قوله: «ثم هو يفيد الأذعان له» أي الإقرار اللساني بمدَّلول الشهادتين: وهو ثبوت الوحدانية لله وثبوت الرسالة لمحمد ﷺ.

<sup>(</sup>٣) قوله: «أن ذلك... الخ» أي الإذعان بغير النطق بالشهادتين، والمراد من ذلك أن النطق بالشهادتين، والمراد من ذلك أن النطق بالشهادتين يفيد الإقرار بمدلولهمًا صراحة ويفيد الإقرار بغير ذلك لزومًا، إذ من لازم الإقرار بالرسالة الإقرار بما جاء به الرسول ﷺ.

# وَرُجُحَتْ زِيَادَةُ الْإِيمَانِ بِمَا تَزِيدُ طَاعَةُ الْإِنْسَانِ

الطعام، فإذا صلى العبد ركعتين يقول الله تعالى: «عبدي مع ضعفك أتيت بألوان العبادة قيامًا.وركوعًا وسجودًا وقراءة وتهليلاً وتحميدًا وتكبيرًا وسلامًا فأنا مع جلالتي وعظمتي لا يجمل مني أن أمنعك جنة فيها ألوان النعيم أوجبت لك الجنة بنعيمها كما عبدتني بألوان العبادة، وأُكرمك برؤيتي كما عرفتني بالوحدانية فإني لطيف أقبل عذرك، وأقبل الخير منك برحمتي فإني أجد مَن أَعذُبه من الكفّار بالنار وأنت لا تجد إلهًا غيري يغفر سيئاتك، عندي لك بكل ركعة قصر في الجنة وحوراء، وبكل سجدة نظرة إلى وجهي» واعلم أن الصلاة فُرضَت قبل الهجرة بسنة، والأرجح أنه لم يفرض عليه ﷺ قبلها صلاة. وقيل: كان الواجب قبلها ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي، ثم فرضت الصلوات الخمس ليلة الإسراء. قوله: (كذا الصيام) أي مثل ما ذكر من الحج والصلاة في كونه مثالاً للعمل: الصيام، هو ـ لغة ـ الإمساك ولو عن نحو الكلام، ومنه قوله تعالى حكاية عن مريم عليها السلام: ﴿ إِنِّي نَذَّرْتُ لِلرَّمْمَنِ صَوْمًا ﴾ [مريَم: الآية ٢٦]. وشرعًا: الإمساك عن المفطر جميع النهار على وجه مخصوص وفرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة وهل كان قبله صوم واجب ونسخ أو لا؟ قولان، وعلى الأول فقيل: عاشوراء، وقيل: ثلاثة أيام مَن كل شهر، وقيل: ثلاثة أيام من كل شهر وعاشوراء، واعلم أنه عليه الصلاة والسلام صام تسع رمضانات ولم يكمل له إلا سنة واحدة على المعتمد. وقال الدميري: إلا اثنتان، وقال غيره: إلا خمس. قوله: (فَاذْرِ) أي اعلم، من الدراية، وهي العلم، والمُخاطَب بذلك كل مَن يتأتى منه الدراية والعلم. قوله: (والزكاة) هي اسم مصدر بمعنى التزكية؛ وهي لغة: التطهير والمدح والنَّماء، وشرعًا: إخراج جزء من المال على وجه مخصوص، هذا إذا كانت بمعنى الفعل كما هنا وإن كانت بمعنى القدر المخرج، قلت: هي اسم لمال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص على وجه مخصوص يُصرَف لطائفة مخصوصة، وفُرضَت في السنة الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر؛ وقيل: في غيرها؛ فقيل: في الرَّابعة، وُقيل: قبل الهجرة.

### [زيادة الإيمان ونقصه والخلاف فيه]

قوله: (ورُجُحَت زيادة الإيمان... الغ) تقدم أن العمل من كمال الإيمان عند أهل السُنَّة، وقد ذكر المصنّف هنا أنه يزيد بزيادته وينقص بنقصه فقال: \* ورجحت زيادة الإيمان \*... الخ: أي ورجح جماعة من العلماء وهم جمهور الأشاعرة القول بزيادة الإيمان؛ لأنه لا معنى لترجيح زيادة الإيمان إلا ترجيح القول بها. وقوله: (بما تزيد طاعة الإنسان) أي بسبب زيادة طاعة الإنسان، فالباء سببية، و «ما» مصدرية،

### وَنَقْصُهُ بِنَقْصِهَا وَقِيلَ لَا وَقِيلَ: لَا خُلْفَ، كَذَا قَدْ نُقِلَا

والطاعة فعل المأمور به واجتناب المّنهي عنه. وقوله: (ونقصه بنقصها) أي ورجح الجماعة المتقدمون القول بنقص الإيمان بسبب نقص الطاعة، وهذا بالنظر للشأن، وإلا فقد يزيده المولى وينقصه بمحض اختياره من غير سبب يقتضيه، وإذا قلنا بأن الإيمان يزيد وينقص، فمحله في غير إيمان الأنبياء والملائكة؛ وأما إيمان الأنبياء فيزيد، لأن الكامل يقبل الكمال ولا ينقص، لكن يرد أنَّ الأنبياء يحصل لهم تجلُّ عظيم في بعض الأحيان كما كان ليلة المعراج، فالإيمان بعده ليس بمنزلته قبله؛ ويُجاب بأن هذا لا يستلزم تفاوتًا في إيمانهم، ومما يشير إلى أن إيمان الأنبياء يزيد قول سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ﴿ وَلَكِن لِيَطْمَهِنَ قَلْمِي ﴾ [البَقَرَة: الآية ٢٦٠] وفي مفاتيح الخزائن العلمية لسيدي علي وفا معنى قوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ تُؤْمِنُ ﴾ [البَقَرَة: الآية ٢٦٠] أو لم يكِفك إيمانك ﴿ قَالَ بَلَنْ ۖ وَلَكِن لِيَطْمَهِنَّ قَلْمِي ۗ من قلقه لرؤية الكيفية، ومعنى ما ورد في الصحيح «نحن أحق بالشك من إبراهيم»: أنه لو لحقه شك لتطرّق لنا بالأولى نظرًا لحال الأمة لا لحاله ﷺ، أو نظرًا لحاله ويكون تواضعًا؛ وأما إيمان الملائكة فلا يزيد ولا ينقص كما ذكره المضنّف في كبيره عن ابن القيّم، وهو المشهور؛ لأن إيمانهم جبلي بأصل الطبيعة، وما كان بأصل الطبيعة لا يتفاوت؛ وذكر الشيخ عبد البر الأجهوري أن إيمان الملائكة يزيد ولا ينقص، فجعله كإيمان الأنبياء، فتلخص أن الأقسام ثلاثة يزيد وينقص: وهو أيمان الأمة إنسًا وجِنًّا، ولا يزيد ولا ينقص: وهو إيمان الملائكة على المشهور؛ ويزيد ولا ينقص: وهو إيمان الأنبياء. وزاد بعضهم قسمًا رابعًا: وهو الذي ينقص ولا يزيد وهو إيمان الفسّاق. وقد احتجّوا على أن الإيمان يزيد وينقص بحجة عقلية ونقلية، أما العقلية فهي: أنه لو لم تتفاوت حقيقة الإيمان بالزيادة والنقص لكان إيمان آحاد الأمة بل المنهمكين على الفسق والمعاصى مساويًا لإيمانً الأنبياء والملائكة، واللازم وهو المساواة باطل، فكذا الملزوم الذي هو عدم التفاوت بالزيادة والنقص. وأما النقلية فهي النصوص الكثيرة الواردة في هذا المعنى، كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا﴾ [الأنفَال: الآية ٢] وكقوله: ﴿ لِيَزْدَادُوٓا إِيمَننَا مَّعَ إِيمَانِهِمُّ ﴾ [الفَتْح: الآية ٤] وقوله: ﴿وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِيمَانُهُ [الـمدُّثُـرُ: الآية ٣١] وقوله: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَرَادَتُهُمْ إِيمَنَا﴾ [التّوبَة: الآية ١٢٤] وكقوله عليه الصلاة والسلام لابن عمر لمّا سأله: الإيمان يزيد وينقص؟ قال: «نعم يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة وينقص حتى يدخل صاحبه النار» وقوله عليه الصلاة والسلام: «لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان هذه الأمة لرجح به» وهذا الحديث... كالآيات السابقة... لا يدل على أنه ينقص فيضم إلى ذلك، وكل ما يقبل الزيادة يقبل النقص فيتم الدليل؛ وأورد على هذه الضميمة إيمان الأنبياء؛ وأجيب بأنه خرج لوجوب العصمة الدائمة المانعة من نقصه.

قوله: (وقيل لا) أي: وقال جماعة ـ أعظمهم الإمام أبو حنيفة وهو النعمان بن -ثابت \_: لا يزيد ولا ينقص، لأنه اسم(١) للتصديق البالغ نهاية الجزم والإذعان، وهذا لا يتمحور فيه ما ذكر، لأن تلك النهاية لا مراتب لها، وبحث فيه بأن التصديق مراتب، فإن تصديق المقلد ليس كتصديق العارف بالدليل، وهو ليس كتصديق المراقب وهو ليس كتصديق المشاهد، وهو ليس كتصديق المستغرق الذي لا يشاهد إلا الله؛ وتأوَّل هؤلاء الجماعة الآيات السابقة بأن الزيادة إنما هي في المؤمن به، لأن الصحابة كانوا آمنوا بما أنزلَ على النبي علي وكانت الشريعة لم تتم، وكانت الأحكام تنزل شيئًا فشيئًا، فكانوا يؤمنون بكل ما يتجدّد، وتأوّلوا الأحاديث السابقة بأن الزيادة والنقص يرجع كلُّ منهما إلى الأعمال لا التصديق؛ ويحتمل في أن يكون النفي في كلام المصنّف راجعًا إلى أقرب مذكور وهو قوله «ونقصه بنقصها» فكأنه قال: وقيل لا ينقص، فيكون مراده بهذا القيل أن الإيمان يزيد ولا ينقص، كما ذهب إليه الخطابي حيث قال: الإيمان الكامل ثلاثة أمور: قول... وهو لا يزيد ولا ينقص، وعمل... وهو يزيد وينقص، واعتُقاد... وهو يزيد ولا ينقص، فإن نقص ُذهب. قوله: (وقيل لا خلف) استئناف لا عطف كما قاله المصنف، ويحتمل أن يكون معطوفًا على مقدّر مفهوم من السياق، والتقدير: قد اشتهر أن بين القوم خلافًا حقيقيًّا وقيل لا خلف: أي وقال جماعة منهم الفخر الرازي وإمام الحرمين: ليس الخلاف بين الفريقين حقيقيًا بل لفظيًا، ونفى الخلاف على الإطلاق لا يصح، ووجه كون الخلاف لفظيًا: أن القول بأنه يزيد وينقص محمول على ما به كماله وهو الأعمال، والقول بأنه لا يزيد ولا ينقص محمول على أصله وهو التصديق الباطني. وكقوله: (كذا قد نُقِلا) راجع للقيل الأخير لا لجميع ما سبق وأشار بذلك إلى التبرّي من عهدة صحة هذا القيلُّ؛ لأن الأصح أن التصديق القلبي يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الأدلة وعدمهما، وقد يزيد أيضًا بمحض التجلّي كما سبق، ولهذا كان إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا تعتريه الشُّبَه، على أن هذا القيل خلاف المعروف بين القوم من أن الخلاف حقيقي، فتحصل أن المعتمد أن الإيمان هو التصديق فقط، وأن النطق شرط في إجراء

<sup>(</sup>١) قوله: «لأنه اسم... الخ» هذا يقتضي أن الإيمان نوع من الجزم وهو أعلاه، والصحيح أنه التصديق التابع للجزم: أي قبول النفس ورضاها بعد الجزم.

## فَوَاجِبٌ لَهُ الْوُجُودُ وَالْقِدَم كَلَا بَقَاءً لَا يُشَابُ بِالْعَدَمْ

الأحكام الدنيوية، وأن الإيمان يزيد وينقص كما هو التحقيق؛ فاستفده، والله وليّ التوفيق.

### [فنّ الكلام ومباحثه]

قوله: (فواجب له. . . الخ) أي إذا أردت معرفة ما يجب له تعالى فأقول لك: واجب له. . . الخ؛ فالفاء فاء القصيحة، والضمير المجرور عائد عليه تعالى؛ وقد انقسمت مباحث هذا الفن ثلاثة أقسام: إلنهيّات، وهي المسائل المبحوث فيها عمّا يتعلق بالإله، ونبويّات: وهي المسائل التي يبحث فيها عما يتعلق بالأنبياء؛ وسمعيات: وهي المسائل التي لا تتلقى أحكامها إلا من السمع وقد شرع في تفصيل ذلك مقدّمًا الإلهيّات على غيرها لتعلُّقها بالحق تعالى، وما يتعلق به مقدِّم على غيره، وبدأ بالواجب لشرفه، وإنما قدّم منه الوجود لأنه كالأصل وما عداه كالفرع؛ لأن الحكم بوجوب الواجبات له تعالى واستحالة المستحيلات عليه تعالى وجواز ما يجوز في حقه تعالى لا يتعقل إلا بعد الحكم بوجوب الوجود له تعالى؛ ثم إن المصنّف قدّم الخبر للاهتمام؛ لأن المقصود الحكم بالوجوب؛ وقد يقال: الظاهر إعراب «واجب» مبتدأ، وسوّغ الابتداء به مع كونه تكرة عمله في الجار والمجرور، والوجود وما بعده خبر، فكأنه قال: الواجب المتقدم ذكره هو الوجود وما عطف عليه؛ ومعنى كونه تعالى واجب الوجود: أنه لا يجوز عليه العدم، فلا يقبل العدم لا أزلاً ولا أبدًا. والدليل على وجوب الوجود له تعالى أن تقول: الله يجب افتقار العالم إليه، وكل مَن وجب افتقار العالم إليه فهو واجب الوجود، ينتج: الله واجب الوجود. دليل الصغرى: ما تقدّم من أن العالم حادث وكل حادث يجب افتقاره إلى محدث. ودليل الكبرى(١): أنه لو لم يكن واجب الوجود لكان جائزه (٢<sup>)</sup> فيفتقر إلى محدث ويفتقر محدثه إلى محدث، فإن رجع الأمر إلى الأول مباشرة أو بواسطة فالدور؛ لأنه دار الأمر ورجع إلى مبدئه، وإن تتابعت المحدثون واحدًا بعد واحد إلى ما لا نهاية له فالتسلسل؛ لأنه تسلسل الأمر وتتابع، وكلِّ من الدور

<sup>(</sup>۱) قوله: «ودليل الكبرى... الخ» ما جعل دليلاً على الكبرى يصحّ أن يكون دليلاً على وجوب الوجود له تعالى لكان الوجود له تعالى لكان جائزه... إلى آخر ما في المحشي. '

<sup>(</sup>٢) قوله: «أنه لو لم يكن. . . الخ» الضمير فيه راجع إلى كل مَن وجب افتقار العالم إليه لا إلى الله تعالى بخصوصه.

والتسلسل مُحال، فما أدّى إليه وهو افتقاره إلى محدث مُحال، فما أدّى إليه وهو كونه ليس واجب الوجود مُحال، وإذا استحال كونه ليس واجب الوجود ثبت كونه واجب الوجود وهو المطلوب، وحقيقة الدور توقف الشيء على ما توقف عليه إما بمرتبة أو أكثر، وحقيقة التسلسل ترتب أمور غير متناهية، وإنما كان الدور مستحيلاً لأنه يلزم عليه كون الشيء الواحد سابقًا على نفسه مسبوقًا بها، فإذا فرضنا أن زيدًا أوجد عمرًا وأن عمرًا أوجد زيدًا، لزم أن زيدًا متقدّم على نفسه متأخر عنها وأن عمرًا كذلك، وإنما كان التسلسل مستحيلاً لأدلة أقامها المتكلّمون أجلّها برهان التطبيق، وتقريره: أنك لو فرضت سلسلتين، وجعلت إحداهما من الآن إلى ما لا نهاية له، والأخرى من الطوفان إلى ما لا نهاية له، والأخرى من الطوفان الآنية واحدًا طرحت في مقابلته من الطوفانية واحدًا وهكذا، فلا يخلو: إما أن يفرغا معًا فيكون كلَّ منهما ما له نهاية وهو خلاف الفرض، وإن لم يفرغا لزم مساواة الناقص للكامل وهو باطل، وإن فرغت الطوفانية دون الآنية كانت الطوفانية متناهية والآنية أيضًا للكامل وهو باطل، وإن فرغت الطوفانية بقدر متناو وهو ما من الطوفان إلى الآن، ومن المعلوم أن الزائد على شيء متناو بقدر متناو يكون متناهيًا بالضرورة، ويتعلق به مباحث تطلب من المطولات.

### [تعريف الوجود ومعنى القِدَم لغة واصطلاحًا ودليله]

قوله: (الوجود) أي الذاتي، بمعنى أن وجوده لذاته لا لعلّة: أي أن الغير ليس مؤثّرًا في وجوده تعالى، وليس المراد أن الذات أثّرت في نفسها، إذ لا يقوله عاقل، وإنما ضاق عليهم التعبير؛ فثمرة القيد تظهر في المحترز. وأما الوجود غير الذاتي كوجودنا فهو بفعله تعالى، وبعضهم لا يشاهد لغيره وجودًا وهذا يسمى عندهم وحدة الوجود، وقد غرق فيه مَن غرق حتى وقع من بعض الأولياء ما يوهم الاتحاد والحلول كقول الحلاج: أنا الله، وكقول بعضهم ما في الجبة إلا الله، وهذا اللفظ لا يجوز شرعًا لإيهامه، لكن القوم تارة تغلبهم الأحوال فيؤوّل ما يقع منهم بما يناسبه؛ وممّن أفتى بقتل الحلاج حين قال المقالة السابقة: الجنيد، كما في شرح الكبرى؛ ومن اللفظ الموهم ما شاع على ألسنة العوام من قولهم: موجود في كل الوجود، ففيه إشارة إلى وحدة الوجود، لكنه ممتنع لإيهامه الحلول؛ وقد اختلف في الوجود هل اختلف العلماء في فهم المراد من عبارة الأشعري: الوجود عين الموجود، وقد اختلف العلماء في فهم المراد من عبارة الأشعري، فبعضهم أبقاها على ظاهرها، وعليه يكون في عدّ الوجود صفة تسامح؛ لأنه يقع صفة في مجرد اللفظ، كأن يقول: وعليه يكون في عدّ الوجود صفة تسامح؛ لأنه يقع صفة في مجرد اللفظ، كأن يقول: الله موجود، والمحقّقون كالسعد وأضرابه أولوا عبارة الأشعري فقالوا: ليس المراد

﴾ العينية حقيقة، بل المراد أنه ليس زائدًا على الذات في الخارج بحيث تصحّ رؤيته، فلا ينافي أنه أمر اعتباري، وهو الحق الذي لا مُحيصَ عنه، وعليه فلا يكون في عدّ الوجود صفة تسامح، لأن الصفة يكفي فيها مغايرة الموصوف وإن لم تكن زائدة في الخارج، كيف وقد عدُّوا السلوب صفات كالقِدَم والبقاء. وقال الرازي وجماعة: الوجود غير الموجود ضرورة مغايرة الصفة للموصوف، وعليه فقد عرَّفوا الوجود بأنه الحال الواجبة للذات ما دامت الذات، حال كون تلك الحال غير معلَّلة بعلَّة، والمراد بكونها حالاً أنها واسطة بين الموجود والمعدوم على القول بثبوت الواسطة التي هي الحال؛ ومعنى كونها واجبة للذات ما دامت الذات: أنها ثابتة للذات مدة دوام الذات؛ وخرج بقولنا: «غير معلَّلة بعلَّة» الحال المعلِّلة بعلَّة، كالكون قادرًا، فإنه حال معلَّل بعلَّة أي لازم لملزوم وهو القدرة، ورجع بعضهم أن الخلاف لفظى فحمل كلام الأشعري على أن الوجود ليس زائدًا في الخارج، فلا ينافي أنه حال وهو مراد الثاني، وجرى على ذلك المصنّف في الشرح، وقيل: الخلاف حقيقي، فقول الأشعري محمول على أنه أمر اعتباري على التحقيق؛ وقول غيره محمول على أنه حال، ويكفى المكلُّف أن يعرف أن الله موجود، ولا يجب عليه معرفة أن وجوده تعالى عين ذاته أو غير ذاته كما قال سيدي محمد الصغير؛ لأن ذلك من غوامض علم الكلام. واعلم أن الوجود صفة نفسية، وإنما نسبت للنفس أي الذات، لأنها لا تتعقل إلا بها، فلا تتعقل نفس إلا بوجودها<sup>(١)</sup>، والمراد بالصفة النفسية صفة ثبوتية يدلّ الوصف بها على نفس الذات دون معنى زائد عليها، كأن يقال: الوجود صفة لله تعالى، فقولنا: «صفة» كالجنس وقولنا: «ثبوتية» يخرج السلبية كالقدم والبقاء؛ وقولنا: «يدلُّ الوصف بها على نِفس الذات» معناه أنها لا تدلُّ على شيء زائد على الذات، فقولنا: «دونَ معنى زائد عليها» تفسير مِراد لقولنا: «على نفس الذات» ويخرج بذلك المعاني لأنها تدلُّ على معنى زائد على الذات، وكذلك المعنوية فإنها تستلزم المعاني فهي تدلُّ على معنى زائد على الذات لاستلزامها المعانى. قوله: (والقِدَم) أي وواجب له القِدَم، فهو معطوف على الوجود، وهذا ُشروع في الصفات السلبية: أي التي دلَّت على سلب ما لا يليق به سبحانه وتعالى، وليست منحصرة على الصحيح (٢)، وعد المصنف منها

<sup>(</sup>۱) قوله: "فلا تتعقل... الخ" اعترض بأن الماهية تتعقل بدون وجودها، بدليل أنّا نتعقل شريك الباري بأنه مَن يشارك الله في الألوهية، والفرض أنه لا وجود له، ويُجاب بأن المراد من التعقّل التحقّق خارجًا، والذات لا تحقق لها خارجًا بدون وجودها.

<sup>(</sup>٢) قوله: «وليست منحصرة... الخ» أي ليست الصفات السلبية الكلية منحصرة في هذه الخمسة على الصحيح، ومقابله أنها تنحصر في هذه الخمشة وما عداها من الصفات السلبية، فهي=

خمسة لأن ما عداها من نفي الولد والصاحبة والِمعين وغير ذلك مما لا نهاية له راجع إليها ولو بالالتزام، فهي أمهاتها: أي أصولها المهمات منها، والمراد بالقِدَم في حقه تعالى: القِدَم الذاتي، وهو عدم افتتاح الوجود، وإن شئت قلت هو عدم الأوّليّة للوجود، وأما القِدَم في حقنا فالمراد به الزماني وهو طول المدة وضبط بسنة، حتى إذا قال: كل مَن كان من عبيدي قديمًا فهو حرِّ، عتق مَن له عنده سنة، وهذا مستحيل في حقه تعالى؛ وكذا القِدَم الإضافي كقِدَم الأب بالنسبة للابن؛ فتحصل من هذا أن القِدَم ثلاثة أقسام: ذاتي، وزماني، وإضافي. فإن قلت: إن وجوب الوجود يستلزم القِدَم بل والبقاء فذكرهما بعده محض تكرار ؟ قلت: علماء هذا الفن لا يكتفون بدلالة الالتزام، بل يصرّحون بالعقائد لشدة خطر الجهل في هذا الفن، فلا 'يستغنون بملزوم عن لازم ولا بعام عن خاص، ودليل القِدَم: أنه لو لم يكن قديمًا لكان حادثًا، إذ لا واسطة؛ ولو كان حادثًا لافتقر لمحدث، ولو افتقر لمحدث لافتقر محدثه إلى محدث لانعقاد المماثلة بينهما، فيلزم الدور أو التسلسل وكلِّ منهما مُحال، فما أدَّى إليه وهو افتقاره لمحدث مُحال، فمإ أدَّى إليه وهو كونه حادثًا مُحال، فما أدّى إليه وهو عدم كونه قديمًا مُحال، وإذا استحال عدم كونه قديمًا ثبت كونه قديمًا وهو المطلوب. واعلم أن لهم في القديم والأزلي ثلاثة أقوال، الأوّل أن القديم: هو الموجود الذي لا ابتداء لوجوده، والأزلى: ما لا أول له عدميًا أو وجوديًا فكل قديم أزلى ولا عكس. الثاني: أن القديم هو القائم بنفسه الذي لا أول لوجوده، والأزلى: ما لا أول له عدميًا أو وجوديًا قائمًا بنفسه أو بغيره، وهذا هو الذي يُفهَم من كلام السعد. الثالث: أن كلاُّ منهما ما لا أول له عدميًا أو وجوديًّا قائمًا بنفسه أو لا. وعلى هذا فهما مترادفان؛ فعلى الأول الصفات السلبية لا توصف بالقِدَم وتوصف بالأزلية، بخلاف الذات العَلِيَّة والصفات الثبوتية فإنها توصف بالقِدَم والأزلية، وعلى الثاني الصفات مطلقًا لا توصف بالقِدَم وتوصف بالأزلية. بخلاف الذات العَلِيَّة فإنها توصف بكلُ منهما، وعلى النالث كل من الذات والصفات مطلقًا يوصف بالقِدَم والأزلية فتدبر.

جزئيات داخلة فيها؛ وقوله: "وعد المصنف منها" مبني على أنها لا تنحصر؛ وقوله: "لأن ما عداها. . . الخ" مبني على القول بأنها منحصرة في هذه الخمسة، فلم يوافق التعليل المعلل، فكان الأولى أن يعلّل بما علّل به الشيخ عبد السلام، وعبارته: لأنها من مهمات أمهاتها؛ والظاهر أن "من" في كلامه زائدة، ومعنى كلامه أن هذه الخمسة التي عدّها: مهمات الصفات السلبية الكلية، فلذا اقتصر عليها وترك غيرها من الصفات الكلية، ولو علّلوا الاقتصار عليها بأن الشّارع لم يكلفنا تفصيلاً إلا بها لكان أظهر.

### [الكلام على البقاء وأقسامه]

قوله: (كذا بقاء) التنوين للتنويع والتعظيم: أي نوع من أنواع البقاء عظيم مثل المذكور من الوجود والقِدَم في الوجوب له تعالى، فاسم الإشارة عائد على المذكور من الوجود والقِدَم، والجامع هو الوجوب له تعالى، والمراد به في حقه تعالى: عدم الآخرية للوجود، وإن شئت قلت: عدم اختتام الوجود؛ ودليل البقاء له تعالى: أنه لو جاز عليه العدم لاستحال عليه القِدَم، لما تقدّم في كلام المصنّف من قوله:

وكل ما جاز عليه العدم عليه قطعًا يستحيل القِدَم

كيف وقد سبق قريبًا وجوب القِدَم له تعالى، وكل ما ثبت قِدَمه استحال عدمه؛ وقد اتفق العقلاء على هذه القضية كما في العكاري على الكبرى. وأورد عليها عدمنا في الأزل فإنه قديم، بناء على القول بترادف القديم والأزلي فهو كعدم المستحيل فلِمَ جاز انقطاعه بوجودنا فيما لا يزال؟ أُجيب بأن هذه القاعدة إنما هي في القديم الوجودي، إذ الدليل إنما قام فيه كما ذكره الإمام ابن ذكري. وقال الفهري إن الإيراد من أصله مدفوع بأن وجودنا قطع عدمنا فيما لا يزال لا في الأزل، وإلا لوجدنا في الأزل وهو مُحال. قال العلامة اليوسي: وهو ظاهر، لكن قال العلامة الأمير: ولك أن تقول: لم يظهر لقولهم: "كل قديم (١) فهو باقي افانقطاع الاستمرار فيما لا يزال مُضرّ (٢) فالظاهر الجواب الأول اهد. لا يقال: أي فرق بين عدمنا وعدم المستحيل كالشريك، فإن كلاً منهما واجب في الأزل، لأنّا نقول: وجوب عدمنا مقيّد بالأزل فهو ممكن فيما لايزال، وأما عدم المستحيل فواجب على الإطلاق.

تنبيه: علم مما تقدّم أن الله تعالى لا أول له ولا آخر، وأن عدمنا في الأزل لا أول له وله آخر، وأما المخلوقات فلها أول وآخر، ونعيم الجنة وعذاب آلنار له أول ولا آخر له، فكلَّ منهما باقِ لكن شرعًا لا عقلاً، لأن العقل يجوّز عدمهما، فالأقسام أربعة. قوله: (لا يُشاب بالعدم) أي لا يخلط بالعدم، والمراد من ذلك أنه لا يلحقه عدم، لأن

<sup>(</sup>۱) قوله: «لقولهم كل قديم... النع» معناه أن القِدَم لا ينقطع في الأزل ولا فيما لا يزال؛ وعلى هذا المعنى يحمل قولهم: كل ما ثبت قِدَمه استحال عدمه؛ فمعناه أن القِدَم لا ينعدم أصلاً لا في الأزل ولا فيما لا يزال، وحينئذ يرد عليه عدمنا الأزلي لانقطاعه بفراغ الأزل ودخول ما لا يزال، والفهري يسلم هذا الانقطاع لأنه جعل وجودنا قاطعًا لعدمنا فيما لا يزال الذي به انتهى عدمنا الأزلي، وبهذا ظهر رد العلاّمة الأمير على الفهري.

<sup>(</sup>٢) قوله: «فانقطاع الاستمرار... الغ» معناه أن العدم الأزلي انقطع استمراره بفراغ الأزل ودخول ما لا يزال، وخلفه العدم فيما لا يزال. وقوله: «مضر» أي مؤدّ إلى بقاء الإشكال.

## وَأَنَّ لَهُ لِمَا يَنَالُ الْعَدَمُ مُخَالِفٌ، بُرْهَانُ هَلْذَا: الْقِدَمُ

حقيقة المخالطة تقتضي الاجتماع، والبقاء لا يجتمع مع العدم إلا أن يقدّر مضاف: أي لا يُشاب بجواز العدم، وهو معنى البُطلان في قول لبيد:

ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل

أي من نعيم الدنيا، كما يدل عليه بقية القصيدة، فلا يردّ عليه نعيم الجنان، واحترز المصنّف بذلك من بقائنا فإنه يُشاب بالعدم ويخلط به لأنه مقارنة استمرار الوجود زمانين فصاعدًا، وهذا مستحيل في حقه تعالى، لأن الزمان حركة الفلك، أو مقارنة متجدّد (۱) موهوم لمتجدّد معلوم إزالة للإبهام ( $^{(1)}$ )، كما في قولك: «آتيك طلوع الشمس» فالزمان هو مقارنة الإتيان المتجدّد الموهوم لطلوع الشمس المتجدّد المعلوم، وكلّ من حركة الفك والمقارنة المذكورة حادث، ولا يقترن بالحادث إلا مَن كان مثله؛ ومحل كونه مستحيلاً إذا كان على وجه الحصر بأن يقال: وجوده ليس إلا في زمان، وإلا فهو تعالى موجود قبل كل شيء وبعده ومعه.

#### [بيان مخالفة الله تعالى للحوادث]

قوله: (وأنه لِما ينال العدم \* مخالف) أي وواجب له أنه تعالى مخالف للحوادث التي يلحقها العدم، فهو بفتح الهمزة من «أن» واسمها الضمير العائد عليه تعالى، وخبرها مخالف، ويتعلق به الجار والمجرور قبله، وإنما قدّمه لضرورة النظم، و«ما» واقعة على الحوادث، وعائدها محذوف، وأنّ وما دخلت عليه في تأويل مصدر معطوف على الوجود، والتقدير: وواجب له تعالى مخالفته للحوادث التي يلحقها العدم، وبذلك يندفع ما في حاشية الشيخ العدوي من أن في كلام المصنف تسمحًا، لأن الصفة مخالفته لا أنه مخالف؛ ووجه اندفاع ذلك أن القاعدة سبك «أنّ» المفتوحة بمصدر من خبرها وهو شائع في العربية فلا يقال فيه تسمّح، وجعلنا بذلك معطوفًا على الوجود أولى من

<sup>(</sup>۱) قوله: "أو مقارنة متجدد... الخ" هذا التعريف مبني على الصحيح من أن الزمان أمر وهمي: أي يتخيّل أنه موجود متحقّق والواقع أنه لا وجود له، فتعريفه بالمقارنة فيه مسامحة لأنه من التعريف بالعلامة، فهو على تقدير مضاف؛ أي ذو مقارنة: أي أنه يعلم ويتعيّن بالمقارنة: أي بالعبارة الدّالة عليها، كقولك: "آتيك طلوع الشمس" فهذا القول معين لزمن الإتيان بعد أن كان مبهمًا، يؤخذ غالب ذلك من كلام الشيخ الأمير في الحاشية.

<sup>(</sup>٢) قوله: «إزالة للإبهام» تعليل لمحذوف تقديره: وإنما يؤتى بالعبارة الدّالّة على المقارنة» لما علمت من أن إزالة الإبهام بالعبارة الدّالّة على المقارنة لا بالمقارنة.

## قِيَامُهُ بِالنَّفْسِ وَحْدَانِيَّهُ مُنَزَّهَا أَوْصَافُهُ سَنِيَّهُ

جعله خبرًا لمبتدأ محذوف، والتقدير والصفة الثالثة من الصفات السلبية أنه. . . الخ، وكلام الشيخ عبد السلام في هذا المقام حلّ معنى لا حلّ إعراب، وإن أوهمت عبارته خلاف ذلك؛ وإنما أسند المخالفة له تعالى لأنها تنزيه، والموصوف به الله لا الحوادث، وكما أنه تعالى مخالف للحوادث مخالف للأعدام الأزلية كما علم من وصفه بالوجود، إذ هي ليست موجودة؛ وقد ذكر الشيخ عبد السلام في هذا المقام أن الأعدام الأزلية من الحوادث، وهو سهو؛ لأن الأعدام الأزلية واجبة كما تقدم؛ وقد ذكرها والده مثالاً للعدم السابق ولم يجعلها من الحوادث، والمخالفة لما ذكر عبارة عن سلب الجرمية والعرضية والكلية والجزئية ولوازمها عنه تعالى، فلازم الجرمية التحيّر، ولازم العرضية القيام بالغير، ولازم الكلية الكبر، ولازم الجزئية الصغر، إلى غير ذلك؛ فإذا ألقى الشيطان في ذهنك أنه إذا لم يكن المولى جرمًا ولا عرضًا ولا كلا ولا جُزًّا فما حقيقته؟ فقل في ردّ ذلك: لا يعلم الله إلا الله ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ، شَيَّ ۗ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ أَلْمَصِيرُ ﴾ [الشّورى: الآية ١١]. قوله: (برهان هذا القِدَم) أي دليل ما ذكر من أنه مخالف للحوادث: دليل القدم فكلام المصنّف على تقدير مضاف، وتقرير البرهان: أن تقول: لو لم يكن مخالفًا للحوادث لكان مماثلاً لها، ولو كان مماثلاً لها لكان حادثًا، كيف وقد ثبت قِدَمه بالدليل السابق، ويصح إبقاء كلام المصنّف على ظاهره، فيكون نفس القِدَمَ هو الدليل على المخالفة؛ لأن كلُّ مَن وجب له القِدَم استحال عليه العدم، ولا شيء من الحوادث يستحيل عليه العدم، فلا شيء منها بقديم، فثبتت المخالفة (١٠).

### [بيان قيامه تعالى بنفسه]

قوله: (قيامه بالنفس) معطوف على الوجود بحذف حرف العطف والتقدير: وواجب قيامه بنفسه ف «أل» في النفس عوض عن المضاف إليه؛ وقول الشارح: «والصفة الرابعة من الصفات السلبية الواجبة له تعالى قيامه بالنفس» حلّ معنى لا حلّ إعراب كما تقدّم، وقد جعل بعضهم الباء في قوله: «بالنفس» باء الآلة، وأصله للكتاني، وفيه إساءة أدب؛ وقد تخلص الشيخ يحيى الشاوي من إساءة الأدب بأن فائدة ذلك

<sup>(</sup>۱) قوله: «فثبتت المخالفة» بمعنى أن الله تعالى ليس من الحوادث، فالمخالفة المترتبة على هذا الدليل غير المخالفة المعدودة من صفاته تعالى؛ لأنها عبارة عن نفي الجرمية والعرضية، إلى غير ذلك مما تقدَّم، والمخالفة المترتبة على هذا الدليل عبارة عن كونه تعالى ليس داخلاً في الحوادث ولا معدودًا منها، فهذا الدليل غير ظاهر.

تظهر في المقابل: أي لا بغيره، فالمعنى: أن الغير ليس آلة في قيامه تعالى، فهو نظير ما سبق في وجُوده لذاته لا لعلَّة، ولكن الأولى أن الباء للسببيَّة، لأن الآلة واسطة الفعل ولا تناسب هنا، كما لا يناسب جعلها للتعدية، لأن مجرور الباء التي للتعدية يكون مفعولاً به معنى، كـ ﴿ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ ﴾ [البَقَرَة: الآية ١٧] ولا كذلك ما هنا، وجعلها الشيخ الملوي بمعنى «في» فهي للظرفية المجازية، فالمعنى قيامه في نفسه ليس باعتبار شيء آخر، كما يقال: هذا العبد في نفسه يساوي كذا: أي لا باعتبار شيء آخر معه والمراد من النفس هنا الذات؛ فإنها تطلق على الذات كما هنا، وتطلق على الدم كما في قولهم: «ما لإ نفس له سائلة لا ينجس الماء» وعلى الأنفة كما في قولهم: «فلان ذو نفس» وعلى العقوبة، قيل: منه قوله تعالى: ﴿ وَيُعَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَكُم ﴾ [آل عِمرَان: الآية ٢٨] أي عقوبته، والحق أنه يجوز إطلاق النفس على ذات الله تعالى من غير مشاكلة، كما يدل له قوله تعالى: ﴿ كُنِّبَ كُمُّ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ ﴾ [الأنعَام: الآية ٥٤] خلافًا لمن زعم أنها لا تطلق عليه تعالى إلا مشاكلة، كما في قوله تعالى: ﴿ تَمْلُمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِكُ ﴾ [المَائدة: الآية ١١٦] ومعنى قيامه بنفسه: عدم افتقاره تعالى إلى المحل: أي الذات التي يقوم بها، لا بمعنى المكان؛ لأن ذلك علم من المخالفة للحوادث. وقال الغنيمي: ولا مانع من حمل المحل على معنييه هنا، وعدم افتقاره تعالى إلى المخصّص: أي الموجد، وهذا الثاني وإن كان يستغني عنه بالقِدَم، لكن تقدّم أن العلماء لا يكتفون في هذا الفن بدلالة الالتزام لشدة خطر الجهل بالعقائد، فمعنى القيام بالنفس شيئان: عدم افتقاره إلى المحل، وعدم افتقاره إلى المخصّص؛ والدليل على عدم افتقاره إلى المحل: أنه لو افتقر إلى محل لكان صفة، ولو كان صفة لم يتّصف بصفات المعاني والمعنوية وهي واجبة القيام به تعالى للأدلة الدّالّة على ذلك هذا خلف بفتح الحاء: أي يستحق أن يرمى به خلف الظهر، أو بضمها أي كذب وباطل وإذا بطل ذلك بطل ما أدّى إليه وهو كونه صفة، فبطل ما أدّى إليه أيضًا وهو افتقاره إلى محل، وإذا بطل افتقاره إلى محل ثبت عدم افتقاره إلى محل وهو المطلوب، والدليل على عدم افتقاره إلى المخصص أنه لو افتقر إلى مخصص لكان حادثًا كيف وقد سبق وَجُوبِ وَجُودُهُ وَقِدَمُهُ وَبِقَائُهُ ذَاتًا وَصَفَاتٍ.

تنبيه: علم من ذلك أنه مُستَغنِ عن المحل والمخصّص معًا، وأما صفاته فهي مستغنية عن المخصّص وقائمة بذاته تعالى ولا يُعَبَّر فيها بالافتقار إلى الذات لما فيه من الإيهام، وقد أساء الفخر الأدب حيث أطلق لفظ الافتقار والاحتياج فيها، وذوات الحوادث مفتقرة إلى مخصّص ومستغنية عن الذات التي تقوم بها، وصفات الحوادث مفتقرة إليهما معًا، فالأقسام أربعة فتدبّر.

#### [الكلام على الوحدانية]

قوله: (وحدانية) معطوف على «الوجود» بحذف حرف العطف: أي وواجب له وحدانية، وما ذكره الشَّارح حلَّ معنى لا حلَّ إعراب كما سبق. وهي بفتح الواو نسبة إلى الوحدة، فياؤها للنسب، والألف والنون للمبالغة كما في «رقباني» نسبة للرقبة، و «شعراني» نسبة للشعر. وقال يحيي الشاوي: لا يصح كون الياء للنسب، إذ المراد ثبوت الوحدة نفسها لا ثبوت شيء منسوب إليها، واختار جعلها للمصدر كما في الضاربية. وأجاب الأولون بأن الشيء ينسب لنفسه مبالغة، ومبحث الوحدانية أشرف مباحث هذا الفن، ولذلك سمّي باسم مشتق منها فقيل: «علم التوحيد» وِلعظم العناية به كثر التنبيه والثناء عليه في الآي القرآنية، فقال تعالى: ﴿وَلِلَهُكُرْ إِلَكُ ۗ وَمِثَّدُ لَا ۚ إِلَكَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ﴾ [البَقَرَة: الآية ١٦٣] إلى غير ذلك من الآيات، والمراد منها هنا: وحدة الذات والصفات، بمعنى عدم النظير فيهما؛ وأما وحدة الذات بمعنى عدم التركيب من أجزاء، فسبقت في المخالفة للحوادث، ووحدة الصفات بمعنى عدم تعدّدها من جنس واحد كقدرتين فأكثر وعلمين فأكثر وهكذا، فستأتي في قوله: «ووحدة أوجب لها» ووحدة الأفعال بمعنى أنه لا تأثير لغيره في فعل من الأفعال، فستأتي أيضًا في قوله: \* فخالق لعبده وما عمل \* والحاصل أن الوحدانية الشاملة لوحدانية الذات ووحدانية الصفات ووحدانية الأفعال تنفى كمومًا خمسة: الكُمّ المتصل في الذات وهو تركّبها من أجزاء والكُمّ المنفصل فيها وهو تعدّدها بحيث يكون هناك إله ثان فأكثر، وهذان الكُمّان منفيان بوحدة الذات، والكُمّ المتصل في الصفات وهو التعدّد في صفاته تعالى من جنس واحد كقدرتين فأكثر، وبحث في هذا بأن الكُمّ المتصل مداره على شيء ذي أجزاء ولا كذلك الصفات، ويُجاب بأنهم نزّلوا كونها قائمة بذات واحدة منزلة التركّب، والكّمّ المنفصل في الصفات وهو أن يكون لغير الله صفة تشبه صفته تعالى، كأن يكون لزيد قدرة يوجد بها ويعدم بها كقدرته تعالى، أو إرادة تخصّص الشيء ببعض الممكنات، أو علم محيط بجميع الأشياء؛ وهذان الكَمّان منفيان بوحدانية الصفات، والكّمّ المنفصل في الأفعال وهو أن يكون لغير الله فعل من الأفعال على وجه الإيجاد، وإنما ينسب الفعل له على وجه الكسب والاختيار. وهذا الكُمّ منفى بوحدانية الأفعال، وفي ذلك ردّ على المعتزلة القائلين بأن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية، وإنما لم يكفروا بذلك لاعترافهم بأن إقداره عليها من الله تعالى، وبعضهم كفّرهم وجعل المجوس أسعد حالاً منهم، إذ المجوس قالوا بمؤثّرين وهؤلاء أثبتوا ما لا حصر له، لكن الراجح عدم كفرهم؛ وأما الكُّمّ المتصل في الأفعال فإن صوّرناه بتعدّد الأفعال فهو ثابت لا يصحّ نفيه، لأن أفعاله كثيرة من خلق ورزق وإحياء وإماتة، إلى غير ذلك؛ وإن صوّرناه

بمشاركة غير الله له في فعل من الأفعال فهو منفى أيضًا بوحدانية الأفعال؛ ودليل الوحدانية بالمعنى المراد هنا وهو وحدة الذات والصفات بمعنى عدم النظير فيهما: أنه لو تعدَّد الإله كأن يكون هناك إلهان لَما وُجدَ شيء من العالم، لكن عدم وجود شيء من العالم باطل لأنه موجود بالمشاهدة، فما أدّى إليه وهو التعدّد باطل، وإذا بطل التعدُّدِ ثبتت الوحدانية وهو المطلوب، وإنما لزم من التعدُّد كأن يكون هناك إلهان: عدم وجود شيء من العالم لأنهما إما أن يتَّفقا وإما أن يختلفا، فإن اتَّفقا فلا جائز أن يوجداه معًا؛ لئلا يلزم اجتماع مؤثَّرين على أثر واحد، ولا جائز أن يوجداه مرتبًا بأن يوجده أحدهما ثم يوجده الآخر؛ لئلا يلزم تحصيل الحاصل، ولا جائز أن يوجد أحدهما البعض والآخر البعض؛ للزوم عجزهما حينئذ؛ لأنه لمَّا تعلُّقت قدرة أحدهما بالبعض سدّ على الآخر طريق تعلّق قدرته به فلا يقدر على مخالفته، وهذا عجز، وهذا يسمى برهان التوارد لما فيه من تواردهما على شيء، وإن اختلفا بأن أراد أحدهما إيجاد العالم والآخر إعدامه فلا جائز أن ينفذ مرادهما؛ لئلا يلزم عليه اجتماع الضدّين، ولا جائز أن ينفذ مراد أحدهما دون الآخر؛ للزوم عجز مَن لم ينفذ مراده، والآخر مثله لانعقاد المماثلة بينهما. ويُحكّى عن ابن رشد: أنه إذا نفذ مراد أحدهما دون الآخر كان الذي ُنفذ مراده هو الإله دون الآخر، وتم دليل الوحدانية، وهذا يسمى برهان التمانع لتمانعهما وتخالفهما؛ وقد ذكر المولى سبحانه وتعالى هذا الدليل في قوله تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَنَّا ﴾ [الأنبيَاء: الآية ٢٢] أي لو كان فيهما جنس الآلهة غير الله لم توجدا، لكن عدم وجودهما باطل لمشاهدة وجودهما، فبطل ما أدّى إليه وهو وجود جنس الآلهة غير الله، فثبت أن الله واحد وهو المطلوب، فليس المُحال الجمع فقط، بل المُحال جنس الآلهة غير الله، و (إلا) في الآية اسم بمعنى غير، وليست أداة استثناء لفساد المعنى حينئذ؛ لأن المعنى عليه: لو كان فيهما آلهة ليس فيهم الله لفسدتا؛ فيقتضى بمفهومه أنه لو كان فيهما آلهة فيهم الله لم تفسدا، وهو باطل؛ والمراد بالفساد: عدم الوجود كما قررته، وينبغي على ذلك أن الآية حجة قطعية وهو التحقيق، خلافًا لما جرى عليه السعد من أنها حجة إقناعية: أي يقنع بها الخصم، مع كون التلازم فيها ليس عقليًا بناء على تفسير الفساد فيها بالخروج عن النظام، وإنما لم يكن التلازم فيها عقليًا على هذا؛ لأنه لا يلزم حصول الفساد بالفعل؛ وقد شنّعوا على السعد في ذلك حتى قال عبد اللطيف الكرماني: إنه تعييب لبراهين القرآن وهو كفر. وأجاب علاء الدين تلميذ السعد بأن القرآن مُحتَو على الأدلة الإقناعية لمطابقة حال بعض القاصرين، وتجويز الاتفاق إنما هو ببادىء الرأي، وعند التأمّل لا يصح صلح بين إلنهين، إذ مرتبة الألوهية تقتضي الغلبة

## عَنْ ضِدٌّ أَوْ شِبْهِ شَرِيكِ مُطْلَقًا وَوَالِدِ كَذَا الْوَلَدْ وَالْأَصْدِقَا

المطلقة، كما يشير له قوله تعالى: ﴿إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَامٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ [المؤمنون: الآية ٩١].

### [تنزيه الله تعالى عن الضد والشبيه والشريك والوالد والولد والصديق]

قوله: (مُنزَّهَا) حال من الضمير في قوله: «فواجب له. . . الخ» فالمعنى أنه تعالى وجبت له هذه الصفات حال كونه منزِّهَا، فهي حال لازمة مثل: دعوت الله سميعًا، وهي مؤكدة للصفات السابقة وكذلك جملة قوله: (أوصافه سَنِيّة) فهي حال أيضًا من الضمير المذكور فهي حال مترادفة؛ ويجوز أن تكون حالاً من الضمير في «منزّهًا» فهي حال متداخلة؛ ومعنى قوله: «سَنِيَّة» أنها تشبه السّنا ـ بالقصر ـ وهو النور، بجامع الاهتداء، فيهتدي بها أي بأثرها لأنه المشاهد لنا، كما يهتدي بالسنا الذي هو النور، فالنسبة على وجه التشبيه، وليس المراد أنه قام بها السّنا وهو النور لأن النور عَرَض<sup>(١)</sup> يستحيل قيامه بالصفة، أو معناه: رفيعة، فيكون لفظ «سَنِيَّة» مأخوذًا من السَّناء بالمدّ بمعنى الرّفعة المعنوية. قوله: (عن صلّم أي مضاد له تعالى، والجار والمجرور متعلق بقوله: «منزَّهَا» والضَّدَّان هما الأمران الوجوديان اللذان بينهما غاية الخلاف لا يجتمعان، فلو فرض أن لله ضدًّا في ذاته أو صفاته، لوجب ارتفاع ذاته أو صفاته ارتفاعًا مطلقًا إن ثبت الضَّدّ دائمًا، أو ارتفاعًا مقيدًا بحالة وجود الضَّدّ إن لم يثبت دائمًا، لأنه متى ثبت أحد الضَّدِّينِ ارتفع الآخر، والفرض أنه واجب الوجود قديم وكذا صفاته. هذا خلف ـ بفتح الخاء: أي يستحق أن يرمى خلف الظهر، أو بضمها: أي كذب وباطل، كما تقدّم. قوله: (او شبه) معطوف على «ضد» وأو بمعنى الواو، وإنما عبر الناظم بـ «أو» لضرورة النظم، والشبه والشبيه بمعنى: كالحب والحبيب، وذلكُ المعنى هو المساوي في أغلب الوجوه، والنظير: هو المساوي ولو في بعض الوجوه، والمثيل هو المساوي في جميع الوجوه، لكن المراد بالشبه هنا: مطلق المشابه، فيشمل كلاًّ منهما، فليس له تعالى مشابه في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، لوجوب مخالفته تعالى للممكنات ذاتًا وصفات وأفعالاً. قوله: (شريك) معطوف على "ضدّ» بحذف حرف العطف. وقوله: (مطلقًا) أي في ذاته أو صفاته أو أفعاله، ولا تكرار في كلامه، لأن مراده بالشبه: المشابه من الممكنات، ومراده بالشريك: المشارك من القدماء فتغايرا، ودليل تنزيهه تعالى عن

<sup>(</sup>١) قوله: «عرض» أي قائم بالهواء الحال في الفضاء، كما يؤخذ من عبارة الشيخ الأمير في الحاشة.

الشريك: هو دليل الوحدانية. قوله: (ووالد) أي ومنزّها عن والد أي أبًا كان أو أمًا، لصدق الوالد بهما، فليس منفصلاً عن غيره. وقوله: (كذا الولد) خبر مقدّم ومبتدأ مؤخر: أي الولد كالوالد في وجوب تنزّه الله عنه، فليس عيسى ولدًا، بل خلقه الله تعالى بلا أب كما خلق آدم بلا أب، بل آدم أغرب، حيث خلقه من تراب بلا أب ولا أم، فليس غيره تعالى منفصلاً عنه. قوله: (والأصدقا) أي ومنزّها عن الأصدقاء، وليس المجمع مرادًا، بل المراد الجنس المتحقّق ولو في واحد، ولذا قال المصنّف في كبيره: ويجب التنزّه عن جنس الأصدقاء؛ والصديق هو الصادق في ودّه بحيث يكون معك في الحق، ويضرّ نفسه لينفعك، وإذا حصل لك مشقة من كدرات الزمان شتّت أمره ليجمع أمرك، كما قال بعضهم:

إن صديق الحق من كان معك ومَن يضرّ نفسه لينفعك ومَن إذا ريبَ الزمان صدعك شتّت فيك شمله ليجمعك

وهو نادر جدًّا في هذا الزمان، والمُحال أن يكون لله صديق على الوجه المعتاد: من أن كلاًّ يعاون الآخر وينفعه، فلا ينافي أن يكون لله صديق بمعنى المخلص في عبادته تعالى؛ لكن لا يجوز أن يطلق: صديق الله؛ لأنه لم يرد، مع أنه يوهم المعنى المُحال؛ وكما أنه يستحيل على الله الأصدقاء يُستحيل عليه الأعداء على الوجه المعتاد: من أن كلاًّ يؤذي الآخر ويضرّه، فلا ينافي أن يكون لله عدوّ بمعنى المخالف لأمره، كما في قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعَدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ ﴾ [فُصّلَت: الآية ١٩] والأصل القاطع في ذلك المؤكد للدليل العقلي، قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيَّ أُ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْمِصِيرُ﴾ [الشُّورى: الآية ١١] وقولُه: ﴿قُلُّ هُوَ اَللَّهُ أَحَــُكُ﴾ [الإخلاص: الآية ١]... إلى آخر السورة التي تسمى سورة الإخلاص؛ وسبب نزولها أن المشركين سألوا رسول الله على عن ربه فقالوا: صِف لنا ربك، أمن ذهب أم من فضة؟ وقد نفت هذه السورة أنواع الكفر الثمانية؛ لأن قوله: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَـٰكُ﴾ نفي الكثرة والعدد؛ وقوله: ﴿اللَّهُ ٱلصَّكَمَدُ ﴾ [الإخلاص: الآية ٢] وهو الذي يُقصَد في الحوائج: نفي القلَّة والنقص؛ وقوله: ﴿ لَمْ سَكِلِدٌ وَلَمْ يُولَـدُ ﴾ [الإخلاص: الآية ٣] نفي العلة والمعلولية: أي أن يكون تعالى علة لغيره وأن يكون معلولاً لغيره؛ وقوله: ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوا أَحَـٰكُ ﴾ [الإخلاص: الآية ٤] نفي الشبيه والنظير. وفي الآية السابقة إشكال مشهور: وهو أن الكاف بمعنى مثل، فيصير المعنى: ليس مثل مثله شيء، فالمنفي مثل المثل فتوهم الآية حينئذ وجود المثل! وأجيب عن َّذَلِّك بأجوبة منها: أن الكاف صلة، أي زائدة لتأكيد نفي المثل: فالمعنى، انتفى المثل انتفاء مؤكدًا؛ ومنها أن المثل بمعنى الصفة، فالمعنى: ليس كصفة الله شيء؛ ومنها أن الآية من باب الكناية على حدّ «مثلك لا

## وَقُصِدْرَةٌ إِرَادَةٌ وَغَصَايَصِرَتْ أَمْرًا وَعِلْمًا وَالرِّضَا كَمَا ثَبَتْ

يبخل "(۱) تريد: أنت لا تبخل، ووجه كونها من باب الكناية أنه يلزم من نفي مثل المثل نفي المثل نفي المثل؛ لأنه لو فرض وجود المثل لكان الله مثلاً لذلك المثل، وهو لا يصح نفيه لوجوب وجوده، وقد دلّت الآية على نفي مثل المثل فلزم من ذلك نفي المثل، وهذا هو المراد، فالقصد نفي مثله تعالى بأبلغ وجه، إذ الكناية أبلغ من التصريح لتضمنها أثبات الشيء بدليل.

## [تعريف صفات المعاني ومعنى القدرة وتعلّقاتها ودليلها]

قوله: (وقدرة) لما تكلم على الصفة النفسية وعلى الصفات السلبية شرع يتكلم على صفات المعاني مقدّمًا لها على الصفات المعنوية لكونها كالأصل لها والإضافة في صفات المعاني للبيان، فالمراد الصفات التي هي المعاني، ويصحّ أن تكون على معنى "من" كما نصّ عليه الكتاني وسيدي يحيى الشاوي، وقد نصّ عليه أيضًا في شارح الوسطى، فالمعنى صفات من المعاني باعتبار المعاني من حيث هي الشاملة لكل موجود من صفات القديم والحادث كالبياض ونحوه؛ ووقع في بعض العبارات: ولا يصحّ أن تكون على معنى "من". قال العلامة الأمير: ولا وجه له فلعله تحريف اهـ، والمعاني: حمع معنى، وهو لغة: ما قابل الذات، فيشمل النفسية والسلبية، واصطلاحًا: كل صفة قائمة بموصوف موجبة له حكمًا، ككونه قادرًا فإنه لازم للقدرة، وفي الحقيقة المعاني والمعنوية متلازمان، لكنهم لاحظوا الوجودي أصلاً لغيره، وبدأ المصتف من صفات والمعنوية متلازمان، لكنهم لاحظوا الوجودي أصلاً لغيره، وبدأ المصتف من صفات الوجود، وهي لغة: القوة والاستطاعة كما قاله المؤلف في كبيره؛ وعُرفًا: صفة أزلية الوجود، وهي لغة: القوة والاستطاعة كما قاله المؤلف على وفق الإرادة، وهذا رسم لا قائمة بذاته تعالى يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق الإرادة، وهذا رسم لا حقيقي، وهكذا سائر التعاريف المذكورة للصفات؛ لأنه لا يعلم كُنه ذاته وصفاته حدّ حقيقي، وهكذا سائر التعاريف المذكورة للصفات؛ لأنه لا يعلم كُنه ذاته وصفاته

<sup>(</sup>۱) قوله: «على حد مثلك... الخ» بيان جريان الكناية في «مثلك لا يبخل» أنه يلزم من نفي البخل عن مثل للمخاطب نفيه عن المخاطب؛ إذ لو ثبت للمخاطب بخل مع انتفائه عن مثله لخرجا عن المماثلة، والفرص أنهما مثلان؛ ووجه الخروج عن المماثلة: أن المثلين هما المتساويان من كل الوجوه، ولا مساواة عند ثبوت البخل للمخاطب مع انتفائه عن غيره؛ وبيان الكناية في الآية على هذا الحد: أن يقال: يلزم من نفي المماثلة بين الشيء وبين مثل الله نفيها بين الشيء وبين الله، إذ لو ماثل الشيء الله ولم يماثل مثل الله لخرجا عن المماثلة، والفرض أنهما متماثلان؛ وقول المحشي: «ووجه كون الآية من باب الكناية .. الخ» توجيه آخر لجعل الآية من باب الكناية كما يُستفاد من حاشية الأمير على عبد السلام، والله أعلم.

ـ أي حقيقة ذلك ـ إلا هو، وفي قولنا: «يتأتّي بها إيجاد كل ممكن وإعدامه» إشارة إلى تعلُّقها الصلوحي القديم، ويقال له الصلاحي القديم: وهو صلاحيتها في الأزل للإيجاد والإعدام فيما لا يزال، وتتعلق بعدمنا فيما لا يزال قبل وجودنا، وباستمرار الوجود بعد العدم، وباستمرار العدم بعد الوجود تعلق قبضة في هذه الثلاثة، بمعنى أن الممكن في قبضة القدرة، فإن شاء الله أبقاه على عدمه أو على وجوده، وإن شاء أوجده أو أعدمه؛ وتتعلق بإيجادنا بالفعل بعد العدم السابق، وبإعدامنا بالفعل بعد الوجود، وبإيجادنا بالفعل حين البعث تعلقًا تنجيزيًا حادثًا في هذه الثلاثة، فأقسام تعلقات القدرة سبعة تفصيلاً: صلوحي قديم، وتعلَّقات القبضة ثلاثة، والتعلقات التنجيزية ثلاثة؛ فالجملة ما ذكر ـ كما وضّحه شيخنا في رسالته ـ وأما العدم الأزلى فلا تتعلق به القدرة لأنه واجب؛ وذهب الأشعري إلى أنها لا تتعلق بإعدامنا بعد وجودنا، بل إذا أراد الله عدم الممكن قطع عنه الإمدادات فينعدم بنفسه، كالفتيلة إذا انقطع عنها الزيت انطفأت بنفسها؛ وفي قولنا: «بها» إشارة إلى أن التأثير حقيقة للذات، وإسناد التأثير إلى القدرة مجاز لكونها سببًا فيه، ويحرم أن يقال: القدرة فعّالة، أو انظر فعل القدرة، أو نحو ذلك؛ لما فيه من إيهام أنها المؤثّرة بنفسها، فإنّ قصد ذلك كفرٌ والعياذ بالله تعالى، ويخرج بقولنا: «كل ممكن الواجب والمستحيل فلا تتعلق بكلِّ منهما؛ لأنها إن تعلقت بالواجب فلا يصحّ أن تعدمه لأنه لا يقبل العدم، ولا يصحّ أن توجده لأنه يلزم منه تحصيل الحاصل، وإن تعلقت بالمستحيل فعلى العكس من ذلك؛ وما في اليواقيت للشعراني عن ابن العربي أنه تعالى يقدر على خلق المُحال عقلاً، وأنه دخل الأرض المخلوقة من بقية خميرة طينة آدم، وهي مدينة إنما تدخلها الأرواح فرأي فيها ذلك بعينه ـ كلام لا يجوز اعتقاد ظاهره، وقد نقل أنه مدسوس عليه؛ وقد شنّع السنوسي في شرح الصغرى على ابن حزم في قوله: الله قادر أن يتخذ ولدًا وإلا كان عاجزًا، ولم يعقل أن العجز إنما يكون إذا كان المتعلِّق من وظائف القدرة بأن كان يقبل الوجود لذاته، ويلزم عليه أن المولى قادر على إعدام قدرته، بل وعلى إعدام ذاته، وفي ذلك غاية الفساد. وقد سأل إبليس إدريس: هل يقدر المولى أن يدخل الدنيا في قشرة البندقة؟ فنخسه في عينه بالإبرة ففقأها ـ قال بعضهم: وأرجو أن تكون اليمني ـ وقال له: إن المولى قادر أن يدخل الدنيا في سمّ الخياط، بمعنى أنه يصغر الدنيا أو يوسع سمّ الخياط وإلا كان مُحالاً، فإن تداخل الأجرام المتكاثفة واجتماعها في حيِّز واحد مستحيل، وإنما لم يفصل سيدنا إدريس الجواب لإبليس لأنه متعنَّت، وشأن المتعنَّت الزجر؛ وإنما فقأ عينه لأنه أراد بهذا السؤال إطفاء نور الإيمان؛ فأطفأ نور بصره؛ لأن الجزاء من جنس العمل. ومعنى قولنا: «على وفق الإرادة» أن ما خصصه الله بإرادته أبرزه بقدرته، فتعلق الإرادة لكونه

أزليًا، سابق على تعلق القدرة لكونه تنجيزيًا حادثًا، فالترتيب بين التعلقين لا بين الصفتين؛ لأن التقديم لا ترتيب فيه وإلا كان المتأخر حادثًا. ودليل وجوب القدرة له تعالى أن تقول: الله صانع قديم له مصنوع حادث، وكل مَن كان كذلك تجب له القدرة، فالله تجب له القدرة.

### [تعريف الإرادة وتعلّقها ودليلها]

قوله: (إرادة) معطوف على «الوجود» بحذف حرف العطف: أي وواجب له إرادة، ويرادفها المشيئة وهي لغة: مطلق القصد، وعُرفًا: صفة قديمة زائدة على الذات قائمة به تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه، وهو الممكنات المتقابلات الستة المنظومة في قول بعضهم:

الممكنات المتقابلات وجودنا والعدم الصفات أزمنة أمكنة جهات كذا المقادير روى الثقات

ومعنى كونها متقابلات: أنها متنافيات؛ فالوجود يقابل العدم وبالعكس فهما قسم أول، وبعض الصفات يقابل بعضًا، فكونه أبيض مثلاً يقابل كونه أسود وهذا قسم ثان، وبعض الأزمنة يقابل بعضًا، فكونه في زمن الطوفان مثلاً يقابل كونه في زمن سيدنا محمد وهذا قسم ثالث، وبعض الأمكنة يقابل بعضًا، فكونه في مكان كذا كمصر يقابل كونه في مكان غيره كبولاق وهذا قسم رابع، وبعض الجهات يقابل بعضًا، فكونه في جهة المشرق يقابل كونه في جهة المغرب وهذا قسم خامس، وبعض المقادير يقابل بعضًا، فكونه طويلاً مثلاً يقابل كونه قصيرًا وهذا قسم سادس؛ وفي قولنا: «قديمة» ردّ على الكرامية حيث قالوا بأنها صفة حادثة قائمة بالذات؛ وفي قولنا: «زائدة على الذات» ردّ على ضرار \_ من المعتزلة \_ حيث قال إنها نفس الذات؛ وفي قولنا: «قائمة به» ردّ على الجبّائي \_ من المعتزلة \_ حيث قال إنها صفة قائمة لا بمحل؛ وفيه ردّ أيضًا على النجار حيث قال إنها صفة سلبية، وفسّرها بعدم كون الفاعل ساهيًا أو مكرهًا، والصفة السلبية لا قيام لها لكونها أمرًا عدميًا. وذهب الكعبي ومعتزلة بغداد إلى أن إرادته تعالى لفعل غيره: أمره به، ولفعله: علمه به. وذهب بعضهم إلى أنها الرضا؛ وسيأتي الردّ عليهم بقوله: «وغايرت أمرًا. . . الخ» وفي قولنا: «تخصص الممكن» إشارة للتعلُّق التنجيزي القديم، وهو تخصيص الله الشيء أزلاً بالصفات التي يعلم أنه يُوجِد عليها في الخارج، ولها تعلَّق (١) صلوحي قديم: وهو صلاحيتها في الأزل للتخصيص مع ثبوت

<sup>(</sup>١) قوله: «ولها تعلق. . . الخ» معنى ذلك أن الله خصّص في الأزل وجود الشيء على عدّمه: أي رجح وجوده على عدمه، وكان يتأتّى له في الأزل أن يرجح بإرادته عدمه على وجوده، لكنه ترك=

التخصيص بالفعل أزلا أيضا، وبعضهم (١) جعل لها تعلقاً تنجيزيًا حادثًا، وهو تخصيص الله الشيء بما تقدّم عند إيجاده بالفعل؛ لكن التحقيق (٢) أن هذا إظهار للتعلق التنجيزي القديم لا تعلق مستقل؛ وخرج بالممكن: الواجب والمستحيل، فلا تتعلق بهما الإرادة كالقدرة، وشمل الممكن: الخير والشر، خلافًا للمعتزلة القائلين بأن إرادة الله لا تتعلق بالشرور والقبائح. وحُكِيَ أن القاضي عبد الجبار الهمداني دخل على الصاحب ابن عباد وعنده الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، فلما رأى الأستاذ قال: شبحان من تنزّه عن الفحشاء؛ فقال الأستاذ: سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء؛ فقال عبد الجبار: أفيريد ربنا أن يعصى؟ فقال الأستاذ: أفيعصى ربنا كرها؟ فقال عبد الجبار: أرأيت إن منعني الهدى وقضي عليّ بالردى، أحسن إليّ أم أساء؟ فقال الأستاذ: إن منعك ما هو حواز نسبة فعل الشرور والقبائح إليه تعالى، والراجح جواز ذلك في مقام التعليم لا في غيره؛ وهذا الخلاف جارٍ أيضًا في نسبة الأمور الخسيسة إليه تعالى، والأصح الجواز في مقام التعليم لا في غيره، فلا يجوز أن يقال: الله خالق القردة والخنازير، وسبحان من رزق الهدهد ومن دبّب الشوك، إن لم يكن في مقام التعليم. والدليل على وجوب رزق الهدهد ومن دبّب الشوك، إن لم يكن في مقام التعليم. والدليل على وجوب

ترجيح العدم على الوجود ورجح في الأزل الوجود على العدم. وحاصل ذلك أن إرادة الله في الأزل صالحة لترجيح كل من الوجود والعدم، وفي حال تلك الصلاحية ثابت لفعل ترجيح الوجود على العدم، ولا منافاة بين الصلاحية وبين ثبوت الترجيح بالفعل؛ لأن معناها أنه تعالى كان يتأتى له أن يرجح العدم على الوجود، وهذا التأتي لا يمنع من ترجيح الطرف الآخر بالفعل؛ وما تشعر به هذه العبارات... من أن الترجيح الأزلي حادث... غير مراد.

<sup>(</sup>۱) قوله: «وبعضهم . . الخ» معنى ذلك أن الله تعالى يخصص الشيء عند وجوده ، بأن يرجح وجوده على عدمه ترجيحًا آخر غير الترجيح الأزلي مع بقاء الترجيح الأزلي؛ لأن القديم لا ينعدم، فاجتمع عند وجوده ترجيحان، وهذا نظير ما قالوه: من أن الموجودات منكشفة لله بعلمه انكشافًا تامًّا، ومع ذلك فهي منكشفة له أيضًا بسمعه وكذا ببصره انكشافًا تامًّا، فكما لم يغن الانكشاف بالعلم عن الانكشاف بالسمع وبالبصر، كذلك هنا لا يُغني الترجيح الأزلي عن الترجيح الحادث وإن كان بعيدًا عن العقل.

<sup>(</sup>٢) قوله: «لكن التحقيق. . . الخ» صاحب هذا التحقيق يسلم أن هناك تخصيصًا حادثًا، لكنه ليس مستقلاً عن الأول، بل هو مظهر له؛ هذا معنى كلام المحشني، ويرد عليه أن هذا التخصيص الحادث مُغاير للتخصيص القديم قطعًا، وحيث كان مُغايرًا له كان مستقلاً، ولم يظهر المراد بعدم استقلاله، فهذا التحقيق غير ظاهر؛ بل الظاهر إنكار التخصيص الحادث بالكلية، وإظهار التخصيص القديم إنما هو بتعلق القدرة الذي هو الإيجاد والإعدام اهد. ثم رأيت في حاشية الشرقاوي على الهدهدي ما يؤيد هذا الظاهر، حيث قال فيها: وبعضهم نفى التنجيزي الحادث استغناء عنه بالتنجيزي القديم اهد.

الإرادة له تعالى أن تقول: الله صانع للعالم بالاختيار، وكل مَن كان كذلك تجب له الإرادة، فالله تجب له الإرادة؛ وأيضًا فقد اتفق كلُّ على إطلاق القول بأنه تعالى مريد، وشاع ذلك في كلامه وكلام أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، ولا يُفهَم من قولنا: «مريد» بحسب اللغة إلا ذات ثبت لها الإرادة، إذ لا يُتعقل مريد بل إرادة، وإن نازع في ذلك المعتزلة. قوله: (وغايرت أمرًا) أي خالفت وباينت الإرادة أمرًا، بمعنى أنها ليست عينه ولا مستلزمة له، فقد يريد ويأمر كإيمان مَن علم الله منهم الإيمان؛ فإنه تعالى أراده منهم وأمرهم به. وقد لا يريد ولا يأمر كالكفر من هؤلاء، فإنه تعالى لم يرده منهم ولم يأمرهم به. وقد يريد ولا يأمر كالكفر الواقع ممَّن علم الله عدم إيمانهم، وكالمعاصي فإنه أراد ذلك ولم يأمر به. وقد يأمر ولا يريد كإيمان هؤلاء؛ فإنه أمرهم به ولم يرده منهم؛ وإنما أمرهم به مع كونه لم يرده منهم لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى ﴿لَا يُسْئِلُ عَمَّا يَفَعَلُ ﴾ [الأنبياء: الآية ٢٣] فالأقسام أربعة. وغرض المصنّف بذلك الرّد على من زعم من المعتزلة أن إرادته تعالى لفعل غيره أمره به، والمراد الأمر النفسي لا اللفظي؛ لأن مغايرتها للأمر اللفظي في غاية الظهور فليس فيه خلاف، وإنما الخلاف في الأمر النفسي وهو اقتضاء أي طلب الفعل الذي ليس بكف أي ترك، أو الفعل الذي هو كف إذا كان مدلولاً عليه بنحو كف كاترك، بخلاف الكف المدلول عليه بغير نحو كف كلا تفعل فليس بأمر بل نهي؛ فتحصل أن الأمر تحته صورتان، الأولى: طلب الفعل غير الكف كالصلاة، والثانية: طلب الفعل الذي هو كف المدلول عليه بنحو كف. وأما النهي فتحته صورة واحدة وهي طلب الكف المدلول عليه بغير نحو كف كلا تفعل. قوله: (وعلمًا) أي وغايرت الإرادة علمًا، بمعنى أنها ليست عين العلم ولا مستلزمة له لتعلّق العلم بالواجب والمستحيل كالجائز، ولا تتعلق الإرادة إلا بالجائز؛ وغرضه بذلك الرّدّ على مَن زعم من المعتزلة أن إرادته تعالى لفعله علمه به، فردّ بمغايرة الإرادة للأمر وللعلم على الكعبي ومعتزلة بغداد في قولهم إن إرادته تعالى لفعل غيره أمره به، وإرادته لفعله علمه به كما قاله المؤلّف في كبيره. وقوله: (والرّضا) أي وغايرت الإرادة رضاه تعالى وهو قبول الشيء والإنابة عليه، وغرضه بذلك الرّد على مَن فسّر الإرادة بالرضا، فإن الإرادة قد تتعلق بما لا يرضى به الله تعالى، كالكافر الواقع من الكفّار فإنه تعالى أراده ولا يرضى به. قوله: (كما ثبت) أي كالتغاير الذي ثبت، لا يقال فيه اتحاد المشبه والمشبه به، لأنّا نقول المعنى: وغايرت ما ذكر شرعًا كما ثبت عقلاً؛ فالتغاير المستفاد من الدليل. الشرعي مشبّه، والتغاير الثابت بالدليل العقلي مشبّه به. أو يقال: المشبه هو التغاير المذكور في كلام المصنّف، والمشبه به هو التغاير الثالث عند أهل السُّنَّة؛ ويصحّ أن

# وَعِلْمُهُ وَلَا يُعَالُ مُكْتَسَبْ فَأَتْبَعْ سَبِيلَ الْحَقُ وَٱطْرَحِ الرِّيَبْ

تكون الكاف للتعليل، و «ما» واقعة على الدليل؛ فيكون المعنى: للدليل الذي ثبت عقلاً.

## [تعريف العلم وتعلّقه ودليله]

قوله: (وعلمه) معطوف على الوجود: أي وواجب له علمه، وما قاله الشارح فهو حلّ معنى لا حلّ إعراب ـ كما تقدم نظيره ـ وهو صفة أزليّة متعلقة بجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات على وجه الإحاطة على ما هي به من غير سبق خفاء؛ وقولنا: «متعلقة بجميع. . . الخ» فيه إشارة إلى تعلق العلم بجميع الأشياء تعلَّقًا تنجيزيًّا قديمًا ، فيعلم الله سبحانه وتعالى الأشياء أزلاً على ما هي عليه؛ وكونها وجدت في الماضي أو موجودة في الحال أو توجد في المستقبل: أطوار في المعلومات لا توجب تغيّرًا في تعلُّق العلم؛ فالمتغيِّر إنما هو صفة المعلوم لا تعلق العلم وليس له تعلُّق صلوحي ولا تنجيزي حادث، وإلا لزم الجهل، لأن الصالح لأن يعلم: ليس بعالم؛ والتنجيزي الحادث يستلزم سبق الجهل، هذا ما عليه السنوسي ومَن تبعه وهو الصحيح. وجعل بعضهم له ثلاث تعلقات: تنجيزي قديم بالنسبة لذات الله وصفاته، وصلوحي قديم بالنسبة لغيره تعالى قبل وجوده؛ فإن العلم صالح لأن يتعلق بوجوده ولم يتعلق بوجوده بالفعل؛ لأن علم وجود الشيء قبل وجوده جهل؛ نعم علمه بأنه سيكون تنجيزي قديم؛ وأما قول الأولين: لو كان له تعلق صلوحي لزم الجهل لأن الصالح لأن يعلم ليس بعالم؛ فجوابه أن ثبوت الوجود لزيد بالفعل لا يصلح أن يكون معلومًا قبل وجوده بالفعل، وعدم تعلِّق العلم بشيء لا يصلح أن يكون معلومًا؛ لا يُعَدِّ جهلاً، كما أن علم تعلِّق القدرة بالمستحيل لا يُعَدّ عجزًا؛ وتعلِّق تنجيزي حادث بالنسبة لغيره تعالى بعد وجوده بالفعل، لكن الحق أنه ليس له إلا تعلُّق تنجيزي قديم؛ فيعلم المولى الأشياء أزلاً إجمالاً وتفصيلاً، ويعلم الكليات والجزئيات. وكفرت الفلاسفة حيث أنكروا علمه تعالى بالجزئيات، كما كفرت بإنكار حدوث العالم وحشر الأجساد، فقد كفرت بثلاثة، كما قال بعضهم:

بثلاثة كفر الفلاسفة العدا إذ أنكروها وهي حقًا مثبته علم بجزئي، حدوث عوالم، حشر لأجساد وكانت ميته

ويعلم سبحانه وتعالى ما لا نهاية له ككمالاته، وأنفاس أهل الجنة، فيعلمها تفصيلاً، ويعلم أنه لا نهاية لها؛ وتوقف التفصيل على التناهي إنما هو بحسب عقولنا، ودخل في ذلك علمه، فيعلم بعلمه أن له علمًا؛ والتعريف الذي ذكرناه أولى

من التعريف الذي ذكره الشارح وغيره، وهو قوله: "صفة أزلية قائمة بذاته تعالى تنكشف بها المعلومات عند تعلِّقها بها، لأن هذا التعريف معترض من وجوه، منها أن قوله: «تنكشف» يقتضي سبق الجهل، لأن الانكشاف ظهور الشيء بعد الخفاء، ومنها أن المعلومات جمع معلوم وهو مشبق من العلم، والمشتق متوقف على المشتق منه، كما أن العلم متوقف على معرفة المعلوم لأنه أخذ في تعريفه؛ فكلِّ منهما متوقف على الآخر فجاء الدور؛ ومنها أن قوله: «المعلومات» يقتضى أنها منكشفة قبل الانكشاف، فيلزم تحصيل الحاصل. وأجيب عن الأول بأن المراد بالانكشاف هنا: ظهور الشيء من غير سبق خفاء: وعن الثاني بأن المشتق منه هو العلم الذي هو المصدر، والمعرف العلم بمعنى الصفة، وبأن الجهة منفكَّة؛ لأن توقف العلم على المعلوم من حيث المعرفة، وتوقف المعلوم على العلم من حيث الاشتقاق. وعن الثالث بأن المراد بالمعلومات الأمور من غير نظر لوقوع العلم عليها وبه يندفع الدور أيضًا، وبأن المراد بالمعلومات ما من شأنها أن تعلم، وكان الأولى حذف قوله: «عند تعلقها بها» لأنه يقتضي أن العلم تارة يتعلق بالمعلومات وتارة لا يتعلق بها، وليس كذلك، لأن علم الله متعلق بالمعلومات أزلاً وأبدًا، والدليل على وجوب العلم له تعالى أن نقول: الله فاعل فعلاً متقبًّا محكمًا بالقصد والاختيار، وكل مَن كان كذلك يجب له العلم؛ فالله يجب له العلم. فإن قيل: إن هذا الدليل إنما يفيد علمه بالجائزات فقط، فما الدليل على علمه بالواجبات والمستحيلات؟ أُجيب بأن دليل ذلك دليل عدم افتقاره للمخصص؛ لأنه لو لم يعلم بالواجبات والمستحيلات لكان محتاجًا لمن يكمله، فيلزم أن يكون حادثًا فيفتقر للمخصص، وقد تقدّم دليل عدم افتقاره للمخصص. قوله: (ولا يقال مكتسب) أي ولا يجوز شرعًا ولا عقلاً أن يطلق على علمه أنه مكتسب، وهذا ربما يوهم أن النهي عن القول والإطلاق مع صحة المعنى وليس كذلك، ولعل تفسير القول بالاعتقاد هنا أحسن، وعليه فالمعنى: ولا يجوز أن يعتقد أن علمه ميكتسب، لاستحالته؛ لأن الكسبي عُرفًا: هو العلم الحاصل عن النظر والاستدلال، فإذا أقمت دليلاً على حدوث العالم بأن قلت: العالم متغيّر وكل متغيّر حادث، ينتج: العالم حادث، فالعلم بحدوث العالم حاصل عن نظر واستدلال فهو كسبي؛ وقيل: الكسبي هو ما تعلقت به القدرة الحادثة، وعلى هذا التعريف فيشمل العلم الضروري الحاصل بالحواس كالعلم الحاصل بالإبصار أو بالشم، بخلافه على التعريف الأوّل: وعلى كلّ من التعريفين لا يقال لعلم الله كسبى؛ لأنه يلزم منه قيام الحوادث بذاته تعالى، ويلزم منه أيضًا سبق الجهل في حقه تعالى وهو محال؛ وما ورد مما يوهم اكتساب علمه تعالني كقوله جلّ من قائل: ﴿ ثُمَّةً بَعَننَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِرْبَيْنِ

أَحْصَىٰ [الكهف: الآية ١٢](١) مؤوّل على أن المراد ـ والله أعلم: ليظهر لهم متعلق علمنا، أو أن المراد بـ «نعلم» مفتوح النون واللام «نُعلم» مضموم النون ومكسور اللام، كما قاله الشيخ الملوي؛ ومما لا يقال: إنه من باب تنزيل المتكلم منزلة مَن لم يعلم وإن ذكره في اليواقيت عن ابن العربي، ولا أظنه إلا مدسوسًا على الشيخ. فإن قيل: ظاهر الآية التعليل مع أن أفعال الله لا تُعَلَّل! أُجيب بجعل لامه للعاقبة والفائدة، فالآية أوهمت أن علمه مُكتَسَب وقد علمت جوابه، وأوهمت تعليل فعله وقد علمت جوابه؛ فالكلام في مقامين وإن أوهم كلام الشارح خلافه. واعلم أنه كما لا يقال: علمه مكتسب، لا يقال: علمه ضروري ولا نظري ولا بديهي؛ أما الضروري فهو وإن كان يطلق على ما لا يتوقف على نظر واستدلال وهو صحيح في حقه تعالى، لكن يطلق أيضًا على ما قارنته الضرورة، فيمتنع أن يقال: علمه ضروري، خوفًا من توهّم هذا المعنى. وأما النظري فهو ما توقف على النظر والاستدلال، فهو مرادف للكسبي على تعريفه الأول، فيمتنع أن يقال علمه نظري الستلزامه الحدوث كما مر في الكسبي؛ وأما البديهي فهو وإن كان يطلق على ما لا يتوقف على نظر واستدلال فيكون مرادفًا للضروري على أحد معنييه؛ لكن يطلق أيضًا على العلم الحاصل للنفس بغتة، يقال: بده النفس الأمر: إذا أتاها بغتة، فيمتنع أن يقال : علمه بديهي لإيهامه هذا المعنى. قوله: (فاتبع سبيل الحق) أي إذا علمت وجوب القدرة والإرادة والعلم له تعالى فاتبع طريقًا هو الحق وهو الحكم المطابق للواقع؛ فالفاء فاء الفصيحة، والسبيل بمعنى الطريق، وإضافته للحق للبيان، ويصحّ أن يكون في الكلام حذف المضاف، والتقدير: سبيل أهل الحق، أي طريقهم، والمراد به: معتقد أهل السُّنَّة من وجوب صفات المعاني له تعالى. وقوله: (واطرح الرّيب) أي وألق عنك الشبه؛ فالريب جمع ريبة بمعنى الشبهة التي لم تعلم صحتها ولا فسادها؛ وهذا بحسب الأصل(٢)، وإلا فالقصد هنا الرد على المعتزلة النافين لصفات المعاني لئلا يلزم تعدّد القدماء، وهذه شبهة فاسدة؛ لأنه لا يضرّ إلا تعدّد ذوات القدماء لا تعدّد الصفات مع اتحاد الذات؛ ويصحّ أن يكون في الكلام حذف مضافين، والتقدير: واطرح سبيل أهل الريب وشكوك النافين لصفات المعاني؛ لأنهم يقولون: قادر بذاته <sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) قوله: «ثم بعثناهم... الخ» في الجلالين أن (بعثناهم) بمعنى أيقظناهم، و(أحصى) فعل ماضٍ بمعنى ضبط.

<sup>(</sup>٢) قوله: «وهذا بحسب الأصل» أي أن معناها الأصلي ما ذكر. وأما في الاصطلاح فهي ما يظن دليلاً وليس بدليل، فهي في الاصطلاح معلومة الفساد.

 <sup>(</sup>٣) قوله: «قادر بذاته» أي متمكن من الإيجاد والإعدام بذاته، ومرجح بعض المتقابلات على بعض=
شرح جوهرة التوحيد/ م ٢

# حَيَاتُهُ كَذَا الْكَلَامُ، السَّمْعُ ثُمَّ الْبَصَرْبِذِي أَتَانَا السَّمْعُ

مريد بذاته، وهكذا، وهو هذيان؛ لأنه لا يعقل قادر بلا قدرة ومريد بلا إرادة وهكذا.

#### [تعريف الحياة ودليلها]

قوله: (حياته) معطوف على الوجود بحذف حرف العطف، وما صنعه الشارح حلّ معنى كما تقدم، وقد عرّف الشيخ السنوسي الحياة بتعريف يشمل الحياة القديمة والحادثة حيث قال: هي صفة تصحّ لمَن قامت به الإدراك: أي تصحّ لمَن قامت به أن يتصف بصفات الإدراك ولا يضرّه الجمع بين حقيقتين مختلفتين بالقِدَم والحدوث؛ لأنه رسم لا حدّ؛ وعرّف بعضهم كلاّ منهما بتعريف يخصّه، فعرّف الحياة القديمة بقوله: «صفة أزلية تقتضي صحة العلم» أي تقتضي صحة الإنصاف به، وكما تقتضي صحة الاتصاف بالعلم تقتضي صحة الاتصاف بغيره من الصفات الواجبة، وإنما اقتصر على العلم لأنه شرط في غيره وشرط الشرط شرط، وأقحم لفظة «صحة» لأن الحياة لا تستلزم العلم بالفعل، لكن العلم واجب في حقه تعالى للدليل السابق، وأما في حقنا فقد ينتفي العلم مع وجود الحياة، كما في المجنون فإنه حيّ مع انتفاء العلم عنه، وعرّف الحياة الحادثة بقوله: «هي كيفية يلزمها قبول الحسّ والحركة الإرادية» أي عرض يلزمه قبول الإحساس وقبول الحركة الإرادية، بخلاف الحركة الاضطرارية كحركة الحجر يحركة محرِّكه، وحياة الله لذاته ليست بروح، وحياتنا ليست لذاتنا بل بسبب روح؛ ودليل وجوب الحياة له تعالى أن تقول: الله المتّصف بالقدرة والإرادة والعلم، وكل مَن كان كذلك تجب له الحياة، فالله تجب له الحياة.

## [تعريف الكلام وأقسامه وتعلّقه والكلام في القرآن ومدلوله]

قوله: (كذا الكلام) «كذا» خبر مقدّم؛ و«الكلام» مبتدأ مؤخر والمعنى: الكلام مثل ذا أي ما تقدّم من الصفات، والتشبيه ليس من كل وجه بل في مطلق الوجوب لله تعالى وإن خالفها في الدليل؛ لأن دليلها عقلي إما وحده وإما مع النقلي على وجه

بذاته، ومنكشفة له جميع الأشياء بذاته، وهذا معقول؛ فالحكم على كلامهم بأنه هذيان: منظور فيه إلى أن معنى «قادر» ذات ثبتت لها القدرة؛ وهكذا، وهذا المعنى ليس مرادًا لهم، لكنه هو المعنى اللغوي لهذه الألفاظ، فهذا هو المسوّغ لردّ أهل السُّنّة عليهم وحكمهم بأن كلامهم هذيان.

التأكيد، ودليله نقلي إما وحده أو مع العقلي<sup>(۱)</sup> على وجه التأكيد؛ فالمعوّل عليه في الدليل السمعي كما سيذكره بقوله: «بذي أتانا السمع» وقد اختلف أهل المِلَل والمذاهب في معنى كلامه تعالى، فقال أهل السُّنَة: صفة أزلية قائمة بذاته تعالى ليست بحرف ولا صوت منزّهة عن التقدّم والتأخّر والإعراب والبناء، ومُنزَّهة عن السكوت النفسي بأن لا يدبر في نفسه الكلام مع القدرة عليه، ومنزّهة عن الآفة الباطنية بأن لا يقدر على ذلك كما في حال الخرس<sup>(۱)</sup> والطفولية. وقالت الحشوية وطائفة سمّوا أنفسهم بالحنابلة: كلامه تعالى هو الحروف والأصوات المتوالية المترتبة ويزعمون أنها قديمة، وتغالى بعضهم حتى زعم قِدّم هذه الحروف التي نقرؤها والرسوم، بل تجاوز جهل بعضهم لغلاف المصحف. وقالت المعتزلة: كلامه هو الحروف والأصوات الحادثة وهي غير لغلاف المصحف. وقالت المعتزلة: كلامه هو الحروف والأصوات الحادثة وهي غير أنامة بذاته، فمعنى كونه متكلّمًا عندهم: أنه خالق للكلام في بعض الأجسام، لزعمهم أن الكلام لا يكون إلا بحروف وأصوات، وهو مردود بأن الكلام النفسي ثابت لغة، كما في قول الأخطل:

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا

وكلامه تعالى صفة واحدة لا تعدّد فيها، لكن لها أقسام اعتبارية، فمن حيث تعلقه بطلب فعل الصلاة مثلاً: أمرٌ، ومن حيث تعلّقه بطلب ترك الزنا مثلاً: نهيٌ، ومن حيث تعلقه بأن فرعون فعل كذا مثلاً: خبرٌ، ومن حيث تعلقه بأن الطائع له الجنة: وعدّ، ومن حيث تعلقه بأن العاصي يدخل النار: وعيد، إلى غير ذلك؛ وتعلقه بالنسبة لغير الأمر<sup>(٣)</sup> والنهي: تعلق تنجيزي قديم، وأما بالنسبة للأمر والنهي: فإن لم يشترط فيهما وجود المأمور والمنهي فكذلك<sup>(٤)</sup> وإن اشترط فيهما ذلك كان التعلق فيهما صلوحيًا قبل وجود المأمور والمنهى، وتنجيزيًا حادثًا بعد وجودهما.

<sup>(</sup>۱) قوله: "إما وحده أو مع العقلي" معناه أنك بالخيار بين أن تستدلّ بالدليل النقلي وتقتصر عليه، وبين أن تضم إليه الدليل العقلي للتأكيد والتقوية، وهو ما ذكره السنوسي بقوله: "وأيضًا لو لم يتصف بها لزم أن يتصف بأضدادها وهي نقائص، والنقص عليه تعالى مُحال".

<sup>(</sup>٢) قوله: «كما في حال الخرس... الغه التشبيه في مطلق الآفة وإن كانت الآفة المشبهة هي الآفة الباطنية المانعة من الكلام النفسي، والآفة المشبّه بها وهي الخرس، والطفولية ظاهرية مانعة من الكلام اللفظي.

 <sup>(</sup>٣) قوله: «لغير الأمر... الخ» دخل في هذا الغير كون فرعون مثلاً فعل كذا؛ والظاهر أن تعلق الكلام بذلك قبل وجود فرعون وفعله: صلوحي، وبعد وجوده وفعله: تعلّق تنجيزي.

<sup>(</sup>٤) «فكذلك» أي اكتفاء بوجود المأمور والمنهي في علم الله وتقديره، كما ذكره الشيخ الأمير في حاشية عبد السلام.

واعلم أن كلام الله يطلق على الكلام النفسى القديم، بمعنى أنه ضفة قائمة بذاته تعالى؛ وعلى الكلام اللفظى بمعنى أنه خلقه، وليس لأحد في أصل تركيبه كسب؛ وعلى هذا المعنى يحمل قول السيدة عائشة: ما بين دفَّتيّ المصحف كلام الله تعالى. وإطلاقه عليهما: قيل بالاشتراك، وقيل حقيقي في النفسي مجاز في اللفظي؛ وعلى كلُّ مَن أنكر أن ما بين دِفِّتيّ المصحف كلام الله فقد كفر، إلا أن يريد أنه ليس هو الصفة القائمة بذاته تعالى؛ ومع كون اللفظ الذي نقرؤه حادثًا لا يجوز أن يقال: القرآن حادث إلا في مقام التعليم؛ لأنه يطلق على الصفة القائمة بذاته أيضًا لكن مجازًا على الأرجع؛ فربما يتوهم من إطلاق أن القرآن حادث أن الصفة القائمة بذاته تعالى حادثة، ولذلك ضرب الإمام أحمد بن حنبل وحبس على أن يقول بخلق القرآن فلم يرضَ. وقال السنوسي وغيره من المتقدمين: إن الألفاظ التي نقرؤها تدلّ على الكلام القديم، وهذا خلاف التحقيق؛ لأن بعض مدلوله قديم، كما في قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ لَا ۚ إِلَّهُ إِلَّا هُوُّ ٱلْعَيُّ ٱلْقَيُّومُ ﴾ [البَقَرَة: الآية ٢٥٥] وبعض مدلوله حادث كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ قَنْرُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ ﴾ [القَصَص: الآية ٧٦] والتحقيق أن هذه الألفاظ تدلّ على بعض مدلول الكلام القديم؛ لأنه يدلّ على جميع الواجبات والجائزات والمستحيلات فالألفاظ التي نقرؤها تدل على بعض هذا المدلول، فلو كشف عنّا الحجاب وفهمنا من الكلام القديم طلب إقامة الصلاة مثلاً نفهم ذلك من قوله تعالى: ﴿ أَقِيمُوا الصَّلَوْمَ ﴾ [الأنعَام: الآية ٧٢] ويصح أن يكون المراد أن الكلام اللفظي يدل على الكلام النفسي دلالة عقلية التزامية بحسب العُرف، فإن مَن أَضيف له كلام لفظى دلّ عُرفًا أن له كلامًا نفسياً، وقد أُضيف له تعالى كلام لفظى كالقرآن، فإنه كلام الله قطعًا، بمعنى أنه خلقه في اللوح المحفوظ، فدلّ التزامًا على أن له تعالى كلامًا نفسيًا، وهذا هو المراد بقولهم: القرآن حادث، ومدلوله قديم فأرادوا بمدلوله: الكلام النفسي، وتكفي الإضافة الإجمالية وإن لم يكن اللفظى قائمًا بالذات. وفهم القرافي أن المراد المدلول الوضعي فقال: منه قديم وهو ذات الله وصفاته، وحادث كخلق السماوات، ومستحيل كـ ﴿أَتُّخَذُ ٱلرَّحْنُنُ وَلَدًا﴾ [مريَم: الآية ٨٨] كما بسطه العلاّمة الملوي. والحاصل أن للألفاظ التي نقرؤها دلالتين: أولاهما الترامية عقلية عُرفًا كدلالة اللفظ على حياة اللافظ، والمدلول بهذه الدلالة هو الكبلام القديم، وهذا محمل كلام السنوسي ومَن تبعه، وثانيتهما وضعية لفظية. والمدلول بهذه الدلالة بعضه قديم وبعضه حادث، وهذا محمل كلام القرافي وغيره، فلا تنافي بين القولين كما يصرّح به بعض حواشي الكبري، والله أعلم.

## [تعريف السمع والبصر ودليلهما]

قوله: (السمع) معطوف على الكلام بحذف حرف العطف: أي وكذا السمع فهو مثل ما ذكر في وجوب اتصافه تعالى به، وهو صفة أزلية قائمة بذاته تعالى تتعلق بالموجودات: الأصوات، وغيرها كالذوات، كما سيأتي في قوله: \* وكل موجود أنط للسمع به \* وهذه طريقة السنوسي ومَن تبعه. وقال السعد: تتعلق بالمسموعات، فيحتمل أن مراده بالمسموعات في حقنا وهي الأصوات، فيكون مخالفًا لطريقة السنوسي ومن تبعه؛ ويحتمل أن مراده المسموعات في حقه تعالى وهي الموجودات الأصوات. وغيرها، فيكون موافقًا لطريقة السنوسي، فيسمع سبحانه وتعالى كلاً من الأصوات والذوات، بمعنى أن كلاً منهما منكشف بله بسمعه، ويجب اعتقاد أن الانكشاف بالسمع غير الانكشاف بالبصر وأن كلاًّ منهما غير الانكشاف بالعلم، ولكل حقيقة يفوّض علمها لله تعالى، وليس الأمر على ما نعهده من أن البصر يفيد بالمشاهدة وضوحًا فوق العلم، بل جميع صفاته تامّة كاملة، يستحيل عليه الخفاء والزيادة والنقص إلى غير ذلك، وما ذكر من التعريف للسمع القديم؛ وأما السمع الحادث فهو: قوّة مودعة في العصب المفروش في مقعر الصماخ تدرك بها الأصوات على وجه العادة وقد يدرك بها غير الأصوات، فقد سمع سيدنا موسى كلام الله القديم وهو ليس بحرف ولا بصوت. قوله: (ثم البصر) معطوف على الكلام، و«ثم». بمعنى الواو، لأن صفاته تعالى لا ترتيب فيها، فالمعنى: وكذا البصر فهو مثل ما ذكر في وجوب اتصافه تعالى به، وهو صفة أزلية قائمة بذاته تعالى تتعلق بالموجودات الذوات وغيرها، كما يعلم من قوله فيما يأتي: «كذا البصر» كما هو طريقة السنوسي ومَن تبعه. وقال السعد: تتعلق بالمبصرات؛ فيحتمل أن مراده المبصرات في حقنا وهي الذوات والألوان. فيكون مخالفًا لطريقة السنوسي ومَن تبعه، ويحتمل أن مراده المبصرات في حقه تعالى وهي الموجودات الذوات وغيرها، فيكون موافقًا لطريقة السنوسي فيه، فيبصر سبحانه وتعالى جميع الموجودات حتى الأصوات ولو خفيّة جدًّأ كدبيب النملة السوداء في الليل المظلم، بمعنى أن ذلك منكشف لله ببصره، وما ذكره من التعريف للبصر القديم. وأما البصر الحادث فهو: قوّة مخلوقة في العصبتين المجوّفتين المتلاقيتين تلاقيًا صلببيًا هكذا + أو المتلاقيتين(١) تلاقى دالين ظهر

 <sup>(</sup>١) قوله: «المتلاقيتين» أي في مقدّم الدماغ ثم يذهبان إلى العينين: العصبة التي من الجانب الأيسر
إلى العين اليُمنى، والعصبة التي من الجانب الأيمن إلى العين اليسرى. ذكره الشرقاوي في حاشية الهدهدي ومنه يعلم أن بصر اليمنى في العصبة الواصلة إليها من الجانب الأيسر وبصر=

أحدهما في ظهر الأخرى هكذا X تدرك بها الأضواء والألوان والأشكال وغير ذلك مما يخلق الله إدراكه في النفس. قوله: (بذي أتانا السمع) أي بهذه الصفات الثلاثة التي هي الكلام والسمع والبصر أتانا المسموع: أي الدليل السمعي، فالسمع بمعنى المسموع وهو الدليل السمعي وليس المراد أن السمع ورد بنفس الصفات، لأنه خلاف الواقع، بل المراد أنه ورد بمشتقاتها. قال الله تعالى: ﴿وَكُلُّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكَلِيمًا ﴾ [النَّساء: الآية ١٦٤] أي أزال عنه الحجاب وأسمعه الكلام القديم ثم أعاد الحجاب؛ وليس المراد أنه تعالى يبتدىء كلامًا ثم يسكت؛ لأنه لم يزل متكلمًا أزلاً وأبدًا، خلاًا للمعتزلة في قولهم بأن المعنى أنه تعالى خلق الكلام في شجرة وأسمعه موسى، ويردّ كلامهم بأن الأصل في الإطلاق الحقيقة، وما رواه القضاعي: من أن الله ناجي موسى بمائة ألف وأربعين كلمة، معناه أنه فهم معاني يعبّر عنها بهذه العدّة لا لتبعيض في نفس الكلام. ورُوِيَ أن موسى عليه الصلاة والسلام كان يسدّ أذنيه عند قدومه من المناجاة لئلا يسمع كلام الخلق، لكونه لا يستطيع سماعه لأنه صار عنده كأشد ما يكون من أصوات البهائم المنكرة بسبب ما ذاق من اللذّة التي لا يُحاط بها عند سماع كلام مَن ليس كمثله شيء، وقد أشرق وجهه من النور، فما رآه أحد إلا عمي فتبرقع وبقي البرقع على وجهه إلى أن مات، وأكثر ما اشتهر في المناجاة كذب لا يليق بسيدنا موسى، وقال تعالى: ﴿ وَهُو السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشُّورى: الآية ١١] وقد ورد في الحديث «اربعوا على أنفسكم \_ في الدعاء \_ فإنكم لا تدعون أصم» وفي رواية «ولا غائبًا وإنما تدعون سميعًا بصيرًا» ومعنى قوله: «اربعوا على أنفسكِم الشفقوا على أنفسكم، فهو من معنى قوله تعالى: ﴿ أَدَّعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعُا وَخُفْيَةً ﴾ [الأعرَاف: الآية ٥٥] وقد أجمع أهل المِلَل والأديان على أنه تعالى متكلم وسميع وبصير.

فإن قيل: المدّعي أن له تعالى صفتين من صفات المعاني وهما السمع والبصر، وما في الآية والحديث انعقد عليه الإجماع أنه تعالى سميع بصير وهو غير المدّعى: أجيب بأن أهل اللغة لا يعنون من سميع وبصير إلا ذاتًا ثبت لها السمع والبصر، لأن إطلاق المشتق وصفًا لشيء يقتضي ثبوت مأحذ الاشتقاق له فثبت له المدّعى بالآية والحديث والإجماع مع اعتبار ما يفهمه أهل اللغة، ولا يخفى أنه لا إيطاء في كلام الناظم، بل فيه الجناس التام؛ لأن السمع الأول بمعنى الصفة القديمة، والسمع الثاني بمعنى الدليل السمعي، على أنه تقدّم أنها ليست من مشطور الرجز بل من كامله،

اليسرى في العصبة الواصلة إليها من الجانب الأيمن.

# فَهَ لَهُ إِذْرَاكُ آوْ لَا خُلْفُ وَعِنْدَ قَوْم صَحَّ فِيهِ الْوَقْفُ

وحينئذ فلا إيطاء أصلاً. قوله: (فهل له... الغ) التعبير بواو الاستئناف أوضح من التعبير بالفاء؛ لأن هذا لا يتفرّع على ما قبله، ويمكن جعل الفاء للاستئناف، ويصحّ أن تجعل فاء الفصيحة فتكون في جواب شرط مقدّر، والتقدير: إذا أردت تحقيق مسألة الإدراك فأقول لك: هل له... الخ. وحاصل ما ذكره الناظم أنه قيل بثبوتها، وقيل بانتفائها، وقيل بالوقف؛ فهي أقوال ثلاثة. وقد اختلف أيضًا في صفة التكوين فأثبتها الماتريدية، وعليه فهي صفة قديمة قائمة بذاته تعالى يوجد بها ويعدم بها، لكن إن تعلقت بالوجود تسمى إيجادًا وإن تعلقت بالعدم تسمى إعدامًا، وإن تعلقت بالحياة تسمى إحياء وهكذا؛ فصفات الأفعال عندهم قديمة لأنها هي صفة التكوين وهي قديمة. وذهب بعضهم إلى أن هذه كلها صفات متعددة، وفيه تكثير للقدماء جدًا؛ ونفاها الأشاعرة وجعلوا صفات الأفعال هي تعلقات القدرة التنجيزية الحادثة. فإن قيل على طريقة الماتريدية: ما وظيفة القدرة عندهم؟ أُجيب بأن وظيفتها تهيئة الممكن بحيث تجعله قابلاً للوجود والعدم (١) ورد بأن قبوله لذلك ذاتي له، وأُجيب (٢) بأن الذاتي إنما هو القبول الإمكاني، بخلاف القبول الاستعدادي القريب من الفعل.

### [الكلام في الإدراك]

قوله: (إدراك) هو في حق الحادث تصوّر حقيقة الشيء المدرك: أي تصوّر حقيقة الشيء المدرك ـ بكسرها على صيغة الشيء المدرك ـ بكسرها على صيغة اسم الفعول ـ عند المدرك ـ بكسرها على صيغة اسم الفاعل، وأما في حقه تعالى على القول به فهو صفة قديمة قائمة بذاته تعالى تسمى الإدراك، يدرك بها الملموسات كالنعومة والخشونة، والمشمومات كالرائحة الطيبة، والمذوقات كالحلاوة، من غير اتصال بمحالها التي هي الأجسام، ولا تكيف بكيفيتها لأن ذلك إنما هو عادي وقد ينفك وقيل: يدرك بها كل موجود؛ والذي صرَّح به بعض الممتاخرين أنها صفة واحدة، لكن الواقع في كتب الكلام أنها ثلاث صفات: إدراك الملموسات، وإدراك المشمومات، وإدراك المذوقات واستدل القائلون بإثباتها ـ وهم

 <sup>(</sup>١) قوله: «بحيث تجعله . . . الخ» أي تجعله قابلاً للوجود في صورة إيجاده بصفة التكوين، وتجعله قابلاً للعدم في صورة إعدامه، وليس المراد أنها تجعله قابلاً للوجود والعدم معًا.

<sup>(</sup>٢) قوله: «وأُجيب» الفرق بين القبولين: أن القبول الذاتي كقبول التراب لأن يكون فخّارًا، والقبول الاستعدادي كقبول التراب لذلك بعد جعله طيئًا وتهيئته لأن يكون فخّارًا، ولا شك أن قبوله لأن يكون فخّارًا بعد جعله طيئًا وتهيئته أقرب إلى الفعل من القبول الأول.

## حَيٌّ عِلِيهُ قَادِرٌ مُريدُ سَمِعْ بَصِيرٌ مَا يَشَا يُريدُ

القاضي الباقلاني وإمام الحرمين ومَن وافقهما ـ بأنها كمال، وكل كمال واجب لله، لأنه لو لم يتَّصف بها لاتَّصف بضدِّها وهو نقص والنقص عليه تعالى مُحال؛ فوجب أن يتَّصف بها على ما يليق به من غير اتصال بالأجسام ومن غير وصول للذات والآلام له تعالى. وقوله: (أو لا) أي أو ليس له إدراك: أي صفة تسمى الإدراك كما ذهب إليه جمع؟ واستدلوا على ذلك أنه لو اتّصف تعالى بها لزم الاتصال بمحالها تلازمًا عقليًا فلا يتصوّر انفكاكه، واللازم مستحيل في حقه تعالَى، واستحالة اللازم وهو الاتصال توجب استحالة الملزوم وهو اتصافه تعالى بها، لكن الأوّلون لا يسلّمون أن بين الاتصاف بها والاتصال بمحالها تلازمًا عقليًا؛ لما تقدم من أنه يجعله عاديًا ويقبل الانفكاك. ودعوى أنه تعالى لو لم يتصف بها لاتصف بضدها فاسدة؛ لمنافاة العلم الواجب له تعالى لذلك الضدّ؛ لأن علمه تعالى محيط بمتعلقاتها؛ فهو كاف عنها حيث لم يرد سمع ولا دلّ عليها فعله تعالى كخلق العالم؛ لأنه لا يتوقف عليها. وقوله: (خُلْفُ) أي في جواب ذلك اختلاف؛ فهو مبتدأ خبره محذوف؛ وهذا الاختلاف مبنى على الاختلاف في دليل الصفات الثلاثة السابقة التي هي الكلام والسمع والبصر؛ فمّن أثبتها بالدليل العقلي ـ وهو أنها صفات كمال فلو لم يتّصف بأضدادها وهي نقائص والنقص عليه تعالى مّحال ـ أثبت هذه الصفة التي هي صفة الإدراك. ومَن أثبتها بالدليل السمعي المتقدم: نفى الصفة المذكورة لأنه لم يرد بها سمع. قوله: (وعند قوم صح فيه الوقف) أي وصح التوقف عن القول بإثبات الإدراك ونفيه عند قوم من المتكلمين كالمقترح وابن التلمساني وبعض المتأخرين لتعارض الأدلة فهؤلاء القوم لا يجزمون بثبوت الإدراك كأهل القول الأول، ولا يجزمون بنفيه كأهل القول الثاني وهذا القول أسلم وأصح من القولين الأولين وكما اختلف في الإدراك اختلف في الكون مدركًا والأصحَ الوقف عن ذلك.

### [الخلاف في الأحوال، والمختار نفيها]

قوله: (حيًّ) لا يصحّ أن يكون معطوفًا على الوجود بحذف حرف العطف لأنه ينحل المعنى: وواجب له حيّ وهذا فاسد لأن الله تعالى هو الحيّ فتعيّن أن يكون خبرًا لمبتدأ محذوف مقرون بالفاء، والتقدير: وحيث وجبت له الحياة فهو حيّ، والذي ذكره المصنّف في شرحه أنه أراد مجرد بيان الأسماء المأخوذة مما سبق لبيان (١) وجوب قيام

<sup>(</sup>١) قوله: «لبيان» الظاهر أن هذا البيان حاصل بقوله الآتي: «ثم صفات الذات... الخ» لأن الغرض المقصود منه بيان حكم صفات الذات كما سيأتي في كلام المحشي؛ فالظاهر أن بيان الأسماء=

الصفة بالموصوف ردًا على بعض فِرَق الضلال حيث قالوا بعدم قيام بعضها بالموصوف كالكلام والإرادة، ولم يرد بيان الصفات المعنوية، ولذا لم يقل: كون حيًّا؛ لأن عدّ الصفات المعنوية إنما يتمشى على قول مثبت الأحوال - جمع حال - وهي صفة لا موجودة ولا معدومة، بل واسطة بين الموجود والمعدوم، وعليه جرى السنوسي في الصغرى حيث قال: وكونه قادرًا. . . الخ والمختار عند المحقِّقين أنه لا حال وأن الحال مُحال؛ فعلى القول بثبوت الأحوال تكون الأمور أربعة أقسام: موجودات: وهي التي وُجِدَت في الخارج بحيث ترى، ومعدومات: وهي التي ليس لها ثبوت أصلاً، وأحوال: وهي التي لها ثبوت لكن لم تصل إلى درجة الموجود حتى ترى ولم تنحط إلى درجة المعدوم حتى تكون عدمًا محضًا، وأمور اعتبارية (١): وهي قسمان: أمور اعتبارية انتزاعية كقيام زيد، فهو أمر اعتباري انتزاعي لأنه انتزع من الهيئة الثابتة في الخارج. وأمور اعتبارية اختراعية كبحر من زئبق، فهو أمر اعتباري اختراعي لأنه اخترعه الشخص؛ والقسم الأول لا يتوقف على اعتبار المعتبر وفرض الفارض، والقسم الثاني يتوقف على ذلك؛ وعلى القول بنفي الأحوال تكون الأمور ثلاثة: موجودات، ومعدومات، وأمور اعتبارية بقسميها؛ وهذه الطريقة هي الراجحة. ومعنى إنكار المعنوية إنكار زيادتها على المغاني بحيث تكون واسطة بين الموجود والمعدوم، لا إنكار كونه قادرًا مثلاً من أصله، لأنه مجمع عليه فليس فيه خلاف، إنما الخلاف في زيادته على المعاني فالحاصل أنهم اتفقوا على الكون قادرًا مثلاً، لكن على القول بثبوت الأحوال

<sup>=</sup> مقصود لذاته لا لبيان وجوب قيام الصفات بالموصوف.

<sup>(</sup>۱) قوله: "وأمور اعتبارية" الفرق بين الأحوال والأمور الاعتبارية الانتزاعية - مع أن كلاً منهما ثابت في نفسه، بقطع النظر عن اعتبار معتبر. وفرض فارض - أن الحال هو ما كان قارًا للذات كالكون قادرًا والكون مريدًا، بناء على إثبات الأحوال. والأمر الاعتباري ما لم يكن قارًا للذات بل للصفة كقيام القدرة بالذات الأقدس وكقيام البياض بزيد؛ فإن الأول قار للقدرة والثاني قار للبياض، وهذا وجه قولهم: الأحوال على القول بها أرقى من الأمور الاعتبارية، وبهذا يظهر أن تمثيل الأمر الاعتباري الانتزاعي بقيام زيد غير ظاهر، بل الظاهر تمثيله بقيام البياض بزيد، وكون قيام البياض انتزاعيًا ظاهر لأنه منتزع من الهيئة الثابتة خارجًا وهي البياض، بخلاف قيام زيد فلم يظهر انتزاعه من هيئة خارجية أصلاً؛ وأيضًا هو قارً للذات والاعتباري لا يكون قارًا للذات كما علمت؛ ويردّ على هذا الفرق أن السعد ومّن تبعه جعلوا الوجود أمرًا اعتباريًا مع كونه قارًا للذات؛ والجواب أن هذه التفرقة عند القائلين بثبوت الأحوال، والظاهر أن السعد ومّن تبعه معظم هذا من حاشية الدسوقي على المصنّف، والمراد بالمعظم: الفرق بين الحال والاعتبار فقط.

تكون واسطة بين الموجود والمعدوم لازمة للقدرة، وعلى القول بنفي الأحوال تكون عبارة عن قيام القدرة بالذات فيكون أمرًا اعتباريًا، وهذا كله عند أهل السُّنَّة. وأما عند المعتزلة فهي كناية عن القادرية(١٠): أي كونه قادرًا بذاته، وكذا يقال في الباقي؛ فهم وإن أنكروا المعاني لم ينكروا القادرية والعالمية وغيرهما، فيقولون قادر بذاته، وعالم بذاته، إلى غير ذلك؛ ولذلك يقولون: مَن أنكر المعاني لا يكفر إلا إذا أثبت ضدّها، ومَن أنكر المعنوية بمعنى القادرية ونحوها كفر، لأنه يلزم من إنكار القادرية إثبات الضَّدّ، وأما إنكار المعنوية بمعنى الأحوال فهو الحق، وحيث علمت أن المصنّف صرّح بأنه أراد مجرّد بيان الأسماء ولم يرد بيان الصفات المعنوية، علمت أن حمله على بيان المعنوية ليس على ما ينبغي وإن ذكره الشيخ عبد السلام وغيره، خصوصًا وقد عبّر بالحيّ. . . الخ، ولم يعبّر بكونه حيًّا... الخ؛ وقد قالوا: صاحب البيت أدرى بالذي فيه، وحقيقة الحيّ الذي له الحياة الحقيقية هو الذي تكون حياته لذاته، وليس ذلك لأحد من الخلق، فليست حياتهم لذاتهم. قوله: (عليم) أي وحيث وجب له العلم فهو عليم، فهو خبر لمبتدأ محذوف مقرون بالفاء كما تقدم. وعليم بمعنى عالم: وهو الذي علمه شامل لكل ما من شأنه أن يعلم؛ فصيغة المبالغة باعتبار الكثرة في المتعلق، وإن كانت صفة العلم واحدة لا تكثر فيها. وقوله: (قادر) أي وحيث وجبت له القدرة فهو قادر، فهو خبر لمبتدأ محذوف مقرون بالفاء كما مرّ، والقادر: هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك فهو متمكِّن من الفعل والترك فيصدر عنه كلُّ من الفعل والترك بحسب مصالح الخلق المترتبة على ذلك. وقوله: (مُريد) أي وحيث وجبت له الإرادة فهو مريد: وهو الذي تتوجّه إرادته إلى المعدوم فتخصِّصه بالوجود بدلاً عن العدم مثلاً. وقوله: (سَمِعُ) بحذف الياء مع سكون العين للضرورة: أي وحيث وجب له السمع فهو سميع. وقوله: (بصير) أي حيث وجب له البصر فهو بصير؛ والسميع: هو الذي يسمع كل موجود؛ والبصير: هو الذي يبصر الأشياء فيحيط بالمسموعات والمبصرات، من غير أن يشغله شأن عن شأن.

#### [مذهب الجمهور اتحاد المشيئة والإرادة]

<sup>(</sup>١) قوله: «القادرية» هي تمكّنه من الإيجاد والإعدام بذاته.

# مُشْكَلُمٌ ثُمَّ صِفَاتُ الذَّاتِ لَيْسَتْ بِغَيْرِ أَوْ بِعَيْنِ الذَّاتِ

[الرَّحمٰن: الآية ٢٩] فسأله سائل وقال له: ما شأن ربك الآن؟ فأطرق رأسه وقام متحيِّرًا، فنام فرأى النبي عَلَيْ فسأله عن ذلك؛ فقال له عَلَيْ: «السائل لك الخضر، فإذا أتاك في غد وسألك فقل له: شؤون يبديها ولا يبتديها، يرفع أقوامًا ويخفض آخرين». فلما أصبح أتاه وسأله فأجابه بما ذكر، فقال له: صلِّ على مَن علَّمك، ومشى مسرعًا. ومعنى: شؤون يبديها ولا يبتديها: أحوال يُظهِرها للناس ولا يبتديها علمًا؛ لأنه تعالى يعلم الأشياء أزلاً، خلافًا لمَن قال: الأمر أنف، أي يستأنف الله الأشياء علمًا، وقد انقرض هؤلاء الجماعة من قبل الإمام الشافعي، وهم قوم كفًار لأنهم أنكروا القدر (١٠). قوله: (متكلم) بسكون التاء للوزن: أي وحيث وجب له الكلام فهو متكلم، ولا خلاف لأرباب المذاهب والمِلَل في أنه تعالى متكلم، وإنما الخلاف في معنى كلامه، وقد تقدّم معناه، وقد اختلفوا في قِدَمه، وقد تقدّم بيانه أيضًا، وسيأتي بيانه في قوله:

ونسزّه السقسرآن - أي كسلامه عن المحدوث واحذر انتقامه

#### [صفات الذات وأقسامها باعتبار التعلق]

قوله: (ثم صفات الذات... الخ) ثم للاستئناف، ويحتمل أن تكون للترتيب في الذكر والإخبار، والمعنى: بعد أن أخبرتك بما تقدم أخبرك بأن صفات الذات... الخ، والغرض الأصلي من ذلك بيان حكم صفات الذات، وهو أنها ليست بعين الذات ولا بغير (٢) الذات. فإن قيل: الشيء إما أن يكون غيرًا، وإما أن يكون عينًا، فلا يعقل قولهم: «ليست بغير الذات ولا بعين الذات» أُجيب بأن نفي العينية ظاهر، إذ من المعلوم أن حقيقة الذات غير حقيقة الصفات، وإلا لزم اتحاد الصفات والموصوف وهو لا يعقل. وأما نفي الغيرية فالمراد به: نفي الغير المصطلح عليه وهو الغير المنفك، لا مطلق الغير؛ فالمعنى أنها ليست بعين الذات ولا بغير الذات غيرًا منفكًا، فلا ينافي أن

<sup>(</sup>١) قوله: «لأنهم أنكروا القدر» الظاهر أن يقال: لأنهم أنكروا قِدَم العلم.

<sup>(</sup>٢) قوله: «ولا بغير الذات... النح» فالمراد من الغير هنا: المنفك عن الذات، فمعنى كونها ليست غير الذات: أنها ليست منفكة عنها، وهذا يحتمل معنيين، المعنى الأول: أنها ليست منفية عن الذات في حال ثابتة لها في حال آخر، بل هي ملازمة للذات، وهذا المعنى هو المأخوذ من كلام الشيخ عبد السلام ومن كلام المحشي آخرًا حيث قال: ليست منفكة بل هي ملازمة للذات. والمعنى الثاني: أنها ليست منفردة عن الذات أي منفصلة عنها بحيث تكون قائمة بنفسها، بل هي قائمة بالذات، وهذا المعنى هو المناسب لجعل كلام المصنف جوابًا عن الشبهة التي أوردتها المعتزلة، كما يعلم ذلك مما نقله المحشى عن السعد فيما يأتى.

حقيقتها غير حقيقة الذات لكنها ليست منفكّة عن الذات. وقال بعضهم: إنها غير نظرًا لذلك وإن لم تنفك. قال الشمس السمرقندي: وهو خلاف لفظي؛ لأن القول بأنها ليست بغير محمول على نفي الغير المنفك وإن كانت غيرًا في المفهوم، والقول بأنها غير محمول على الغير في المفهوم وإن لم تنفك، ولكون الصفات ليست غيرًا بالمعنى المتقدّم وقع التسامح بإضافة ما للذات إليها، نجو «تواضع كل شيء لقدرته» والمراد تواضع كل شيء لذاته لأجل قدرته، وإلا فعبادة مجرد الصفات كفر، وعبادة مجرّد الذات فسق؛ فالمستقيم عبادة الذات المتصفة بالصفات؛ وخرج بإضافة صفات الذات: الصفات السلبية فإنها غير بمعنى أنها ليست قائمة به لأنها أمور عدمية، وصفات الأفعال كالإحياء والإماتة فإنها غير أيضًا، بمعنى أنها منفكّة لأنها هي تعلقات القدرة التنجيزية الحادثة، والصفة النفسية وهي الوجود فإنها عين الموجود على كلام الأشعري، وقد تقدم أن التحقيق تأويله على معنى أنه ليس زائدًا على الذات بحيث يرى، فلا ينافي أنه أمر اعتباري، وغير الموجود على كلام غير الأشعري. قوله: (ليست بغير) بلا تنوين لفظ «غير» له؛ لإضافته تقديرًا إلى مثل ما أُضيف إليه «عين» والتقدير: ليست بغير الذات، وقد عرفت أنه المراد ليست بغير منفك، فلا ينافي أنها غير ملازم، وأشار المصنّف بذلك إلى الجواب عن الشبهة التي أوردها المعتزلة النافون لصفات المعانى، وتقريرها أن تقول: الصفات الوجودية إما أن تكون حادثة فيلزم قيام الحوادث بذاته تعالى، وإما أن تكون قديمة فيلزُم تعدُّد القدماء وهو كفر بإجماع المسلمين، وقد كفرت النصاري بزيادة قديمين على الذات العليَّة، فكفروا بإثبات آلهة ثلاثة، كما قال تعالى: ﴿لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَىٰثَةً﴾ [المَائدة: الآية ٧٣] وإذا كفرت النصارى بإثبات آلهة ثلاثة، فكيف بالأكثر وهو ثمانية قدماء الذات والصفات السبع أو التسع بزيادة التكوين أو عشر بزيادة الإدراك؟ فيلزم على إثبات ذلك الكفر من باب أولى، وهذا توسيع في الدائرة لأن أهل السُّنَّة معترفون بقِدَم الصفات. وحاصِل الجواب كما أشار إليه العلامة السعد: أن المحظور المبطل للتوحيد إنما هو تعدّد القدماء المتغايرة المنفكّة بحيث تكون ذوات مستقلة، وليست الصّفات مغايرة للذات بهذا المعنى، فلم يلزم التعدُّد المبطل للتوحيد حتى يلزم الكفر، فنفى الغيرية هو الذي أشير به للجواب عن الشبهة المذكورة، ولا مدخل لنفي العينية في الجواب، لكنه تكميل للفائدة، على أن الغرض الأصلي ـ كما علمت ـ بيان حكم الصفات: وهو أنها ليست بغير الذات ولا بعين الذات، ولنم يذكر المصنف مغايرة بعض الصفات لبعض لظهور ذلك. وقوله: (أو بعين الذات) أي وليست الصفات عين الذات، فأو بمعنى الواو؛ لأن القاعدة أنها تكون بمعنى الواو بعد النفي. واعلم أن وجوب صفات المعاني ذاتي لها مثل وجوب الذات؛

# فَقُدْرَةٌ بِمُمْكِنِ تَعَلَّقَتْ بِلَا تَنَاهِي مَا بِهِ تَعَلَّقَتْ

كما هو الحق الذي عليه السنوسي ومن تبعه؛ وليست ممكنة لذاتها واجبة لغيرها بسبب اقتضاء الذات لها كما قاله العضد؛ وهذه نزغة من نزغات العضد؛ وسرت له هذه النزغة من كلام الفلاسفة، فإنهم يقولون: إن العالم ممكن لذاته قديم لغيره بسبب كونه معلولاً لعلّة قديمة وهي ذاته تعالى، وما كان معلولاً لعلّة قديمة فهو قديم، وهذا كلام باطل، وكلام السعد في موضع يوافق كلام العضد؛ وفي موضع آخر يوافق كلام السنوسي، وهو الذي نلقى الله عليه.

#### [القدرة وتعلّقاتها]

قوله: (فقدرة. . . اللخ) أي إذا أردت معرفة تعلقات الصفات فأقول لك: قدرة. . . الخ؛ فالفاء فاء الفصيحة. ولما طوى ذيل مباحث الصفات شرع في نشر ما لها من التعلقات، والذي اعتمده المحقِّقون أن التعلُّق للمعاني فقط. وقال بعض المتكلمين: للمعنوية، ولم يقل أحد بأن التعلق للمعانى والمعنوية معًا، وإلا لزم اجتماع مؤثّرين على أثر واحد في القدرة والكون قادرًا، والإرادة والكون مريدًا؛ ولزم تحصيل الحاصل في العلم وكونه عالمًا وهكذا الباقي وعرفوا التعلّق بأنه طلب الصفة أمرًا زائدًا على الذات يصلح لها. واعلم أن صفات المعانى - من حيث التعلق وعدمه، ومن حيث عموم التعلق للواجبات والجائزات والمستحيلات وخصوصه بالممكنات أو بالموجودات ـ أقسام أربعة: الأول ما يتعلق بالممكنات وهو القدرة والإرادة، لكن تعلق الأولى تعلق إيجاد وإعدام، وتعلق الثانية تعلق تخصيص. والثاني: ما يتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات وهو العلم والكلام، لكن تعلق الأوَّل تعلق انكشافٍ، وتعلق الثاني تعلق دلالة. والثالث: ما يتعلق بالموجودات وهو السمع والبصر والإدراك ـ إن قيل به ـ والرابع: ما لا يتعلق بشيء وهو الحياة، وقد ذكرها المصنف على هذا الترتيب كما ستراه، ومعرفة التعلقات غير واجبة على المكلف لأنها من غوامض علم الكلام كما نقله الشيخ البراوي عن سيدي محمد الصغير وذكره الشيخ الشنواني. قوله: (بممكن تعلّقت) الجار والمجرور متعلق بالفعل بعده، وإنما قدّمه عليه لإفادة الحصر، فكأنه قال: لا تتعلق إلا بممكن: أي بكل ممكن؛ فالمراد العموم لأن النكرة في سياق الإثبات قد تعمّ، كما في قوله تعالى: ﴿ عَلِمَتَ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتُ ﴾ [التَّكوير: الآية ١٤] أي كل نفس، فالقدرة متعلقة بجميع الممكنات؛ لأنه لو خرج ممكن عن تعلقها لزم منه العجز وهو مُحال عليه تعالى، والمراد بالممكن: ما لا يجب وجوده ولا عدمه لذاته، ولو وجب وجوده أو عدمه

لغيره؛ فالذي تعلق علمه تعالى بوجوده من الممكنات، فهو وإن كان ممكنًا في ذاته لكن وجب وجوده لغيره، كإيمان مَن علم الله إيمانه، والذي تعلق علمه تعالى بعدم وجوده، فهو وإن كان ممكنًا في ذاته لكن وجب عدم وجوده لغيره، كإيمان مَن علم الله عدم إيمانه كأبي جهل، لكن تعلق القدرة بالذي تعلق علم الله بعدم وجوده تعلق صلوحي لا تنجيزي، وإلا لانقلب العلم جهلاً وهو مُحال، وبذلك يجمع بين القولين، فالقول بأنه من متعلقات القدرة محمول على أنه من متعلقاتها باعتبار التعلق الصلوحي، والقول بأنه ليس من متعلقات القدرة محمول على أنه ليس من متعلقاتها باعتبار التعلق التنجيزي، وعلم من ذلك أن للقدرة تعلقين: تعلقًا صلوحيًا قديمًا وهو صلاحيتها في الأزل للإيجاد والإعدام فيما لا يزال، وتنجيزيًا حادثًا وهو الإيجاد والإعدام بها بالفعل، وهذا على سبيل الإجمال؛ وأما على سبيل التفصيل فلها تعلقات سبعة، وقد تقدّم بيانها؛ وخرج بالممكن: الواجب والمستحيل، فلا تتعلق القدرة بهما لأنها إن تعلقت بوجود الواجب لزم تحصيل الحاصل، وإن تعلقت بعدمه لزم انقلاب حقيقة الواجب؛ فإن حقيقته ما لا يقبل العدم، وإن تعلقت بالمستحيل فعلى العكس من ذلك. قوله: (بلا تناهي ما به تعلّقت)(١) أي الممكن الذي تعلقت به القدرة متلبّس بعدم التناهي؛ فمتعلقات القدرة لا تنتهي إلى حدّ ونهاية؛ إذ منها نعيم الجنان وهو متجدِّد شيئًا فشيئًا وهكذا؛ وأما ما وُجِدَ في الخارج من الممكن فهو متناهِ، لأن كل ما حصره الوجود من الممكن فهو متناه لاستحالة حوادث لا نهاية لها، ويدل (٢) على عدم تناهى متعلقات القدرة قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴾ [البَقَرة: الآية ٢٨٤] وقوله تعالى: ﴿وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقَدَّرُمُ نَقَدِيرًا﴾ [الفرقان: الآية ٢] أي كل شيء ممكن في الآيتين. واعلم أن لا إيطاء في البيت؛ لأن الصحيح أنها من كامل الرجز، على أنه يصح حمل الأول على التنجيري، والثاني على الصلوحي؛ وأما كون الأول في حيِّز الإثبات والثاني في حيِّز النفي فلا يلتفت إليه وإن ذكره المصنف في شرحه.

<sup>(</sup>۱) قوله: «بلا تناهي... النع» مشى المحشي على أن معناه أن المتعلقات لا نهاية لها في جانب المستقبل، بمعنى أنه ما من ممكن يقع في المستقبل إلا وبعده ممكن، وهكذا من غير آخر في الاستقبال؛ وعلى هذا فالاستدلال بالآيتين على عدم التناهي غير ظاهر، لأنهما إنما دلا على تعلق القدرة بجميع الممكنات، وأما أن الممكنات متناهية أو لا فلا دلالة لهما على ذلك؛ ومشى الشيخ عبد السلام على أن معنى عدم التناهي عموم تعلق القدرة لجميع الممكنات، حيث صور عدم التناهي بأن لا يخرج شيء من الممكنات عن القدرة، وعلى هذا فالاستدلال بالآيتين ظاهر؛ ومعنى عدم التناهي حينئذ كما ذكره الأمير في الحاشية أن القدرة لا تنتهي عند طائفة من الممكنات بأن تتعلق بها دون غيرها من الممكنات.

<sup>(</sup>٢) قوله: «ويدل. . . الخ» الآية الأولى للتعلق الصلوحي، والثانية للتعلق التنجيزي.

# وَوَحْدَةً أَوْجِبْ لَهَا وَمِثْلُ ذِي إِرَادَةً وَالْعِلْمُ لَــٰكِمْ نَعَمَّ ذِي

قوله: (ووحدة أوجب لها) أي أوجب للقدرة وحدة، بمعنى: اعتقد وجوبها لها؛ فسجب أن تعتقد أن قدرة الله واحدة، لأن تعددها لا يقتضيه معقول ولا منقول، ولأنه لو كان له تعالى قدرتان لزم اجتماع مؤثّرين على أثر واحد، بالقدرة واحدة والمقدور متعدّد، كالحركة والسكون وغيرهما.

#### [تعلقات الإرادة]

قوله: (ومثل ذي إرادة) أي ومثل القدرة إرادة، فاسم الإشارة عائد للقدرة؛ فالمعنى أن إرادة الله تعالى مثل قدرته في الأمور الثلاثة المتقدّمة التي هي: تعلقها بكل ممكن، وعدم تناهى متعلقاتها، وإيجاب الوحدة لها بلا تفاوت بينهما؛ فالمثلية إنما هي في هذه الثلاثة وإن اختلفت جهة التعلق فيهما، فإن القدرة إنما تتعلق بالممكنات تعلق إيجاد وإعدام، والإرادة إنما تتعلق بها تعلق تخصيص، فتخصص كل ممكن ببعض ما يجوز عليه من الممكنات المتقابلات: كالوجود أو العدم وكونه بهذه الصفة أو بصفة أخرى وهكذا، ويدل على عموم تعلِّق الإرادة: الأدلة العقلية، كأن يقال: لو تعلقت بالبعض دون البعض للزم عليه الترجيح بلا مرجح واللازم باطل، والأدلة السمعية كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ [يَس: الآية ٨٦] والمراد من ذلك والله أعلم: أنه متى تعلقت إرادته وقدرته بشيء برز حالاً، فهو كناية عن سرعة وجود مراده تعالى وعدم تخلُّفه، وليس المراد من ذلك ما هو ظاهره من أنه تعالى إذا أراد شيئًا، يصدر منه أمر للكائنات بلفظ «كن» واعلم أن للإرادة تعلقين: تعلقًا صلوحيًا قديمًا وهو صلاحيتها في الأزل لتخصيص الممكن بالوجود أو بالعدم وبالغنى أو بالفقر وهكذا، وتعلقًا تنجيزيًا قديمًا وهو تخصيص الله بها أزلاً الممكن ببعض ما يجوز عليه من الممكنات السابقة، وزاد بعضهم تعلقًا ثالثًا: وهو تعلقها بالممكن حين وجوده بالفعل فيكون تعلقًا تنجيزيًا حادثًا. والحق أن هذا ليس بتعلق، وإنما هو إظهار للتعلق كما تقدم.

## [عموم تعلّق العلم ودليله]

قوله: (والعلم) معطوف على قوله: «إرادة» فهو مثل القدرة أيضًا في الأمور الثلاثة السابقة: وهي تعلقه بالممكنات، وعدم تناهي متعلقاته، وإيجاب الوحدة له بإجماع من يعتد بإجماعه، فإنه لم يذهب أحد إلى تعدّد علمه تعالى بعدد المعلومات إلا أبو سهل الصعلوكي فقال: بعلوم قديمة لا نهاية لها، ولا يرد عليه استحالة دخول ما لا نهاية له

# وَعَمَّ أَيْضًا وَاجِبًا وَالْمُمْتَنِعُ وَمِثْلُ ذَا كَلَامُهُ فَلْنَتَّبِعُ

في الوجود، لأن الدليل إنما قام على هذه الاستحالة في الحادث دون القديم. وقوله: (لكن عمَّ ذي) أي لكن عم العلم من حيث تعلقه هذه الممكنات التي أشعر بها عموم قوله: «بممكن» لأن المراد به العموم كما سبق؛ ودفع المصنف بهذا الاستدراك ما يوهمه تشبيه العلم بالقدرة من قصره على الممكنات كما في القدرة والإرادة، وليس كذلك، بل يتعلق أيضًا بالواجبات والمستحيلات، ولا إيطاء في كلامه لاختلاف مرجعي اسمى الإشارة، على أنها ليست من مشطور الرجز بل من تامّه كما تقدم غير مرة. وقوله: (وعمَّ أيضًا واجبًا والممتنع) أي وشمل العلم من حيث تعلقه الواجب العقلي كذاته تعالى وصفاته والممتنع العقلي كشريكه تعالى واتخاذه ولدًا أو صاحبة، بمعنى أنه يعلم استحالة ذلك، ويعلم أنه لو وُجد لترتّب عليه من الفساد كذا وكذا، وأيضًا مصدر «آض» إذا رجع، فمعناه رجوعًا إلى عموم العلم فهو كما عمّ الممكنات عمّ الواجبات والممتنعات؛ ويدل على عموم تعلقه قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ ۗ [البَقَرَة: الآية ٢٨٢] والمراد بالشيء مطلق الأمر لا خصوص الموجود، وإلا لم يطابق المدّعي. وقوله تعالى: ﴿عَكِلِمُ ٱلْغَيِّبِ وَٱلشَّهَادَةُ﴾ [الأنعَام: الآية ٧٣] أي ما غاب عنَّا وما حضر لنا، فالمراد الغيب والشهادة بالنسبة لنا. وليس للعلم إلا تعلق تنجيزي قديم فقط على التحقيق. واعلم أن تعلقات القدرة والإرادة والعلم مرتبة عند أهل الحق باعتبار التعقّل فقط في التعلقات القديمة، وفي الحقيقة أيضًا في الحادث منها مع القديم، فبيّن تعلق القدرة الصلوحي القديم وتعلق الإرادة الصلوحي القديم والتنجيزي القديم وتعلق العلم وهو تنجيزي قديم: ترتيب في التعقل، فنتعقل أولاً تعلق العلم، ثم تعلق الإرادة، ثم تعلق القدرة، فتعلق القدرة تابع لتعلق الإرادة، وتعلق الإرادة تابع لتعلق العلم، وليس بين هذه التعلقات ترتيب في الخارج لأنها قديمة، والقديم لا ترتيب فيه خارجًا، وإلا لزم أن المتأخر حادث. وبين تعلق القدرة التنجيزي الحادث وتعلق الإرادة التنجيزي القديم والصلوحي القديم وتعلق العلم وهو تنجيزي قديم كما مر: ترتيب في الخارج وفي التعقل، لأن تغلق القدرة التنجيزي الحادث متأخر عن هذه التعلقات القديمة ضرورة تأخر الحادث عن القديم؛ وأما تعلق القدرة التنجيزي الحادث وتعلق الإرادة التنجيزي الحادث على القول به، فبينهما ترتيب في الخارج وفي التعقل، فيكون تعلق القدرة التنجيزي الحادث متأخرًا عن تعلق الإرادة التنجيزي الحادث على القول به؛ وقيل بينهما ترتيب في التعقل فقط؛ لأنه لا يتأخر مراد الله عن إرادته اهـ ملخصًا من حاشية العلاَّمة الشنواني مع شرح الشيخ عبد السلام، فادعُ لي ولهم بحُسن الختام.

# وَكُلُ مَوْجُودٍ أَنِطْ لِلسَّمْعِ بِهَ كَذَا الْبَصَرْ إِذْرَاكُهُ إِنْ قِيلَ بِهُ

## [الكلام وتعلُّقه]

قوله: (ومثل ذا كلامه) أي ومثل علمه تعالى كلامه، فاسم الإشارة عائد على العلم، و«مثل» خبر مقدم، و«كلامه» مبتدأ مؤخر؛ والتقدير: وكلامه النفسي القديم القائم بذاته تعالى مثل العلم في الأحكام الثلاثة: وهي عموم تعلقه بالواجبات والجائزات والمستحيلات، وعدم تناهى متعلقاته، وإيجاب وحدته؛ فعموم تعلقه لصلوحه للجميع؛ والقاعدة أن صفات المولى متى صلحت لشيء فلا بد من ثبوت الجميع لها وعدم تناهى متعلقاته لامتناع التخصيص بشيء يتناهى لأنه ترجيح بلا مرجح؛ ومن متعلقاته نعيم الجنان وهو لا يتناهى بل يتجدد شيئًا فشيئًا وهكذا وإيجاب وحدته، لأنه لم يرد السمع بالتعدد بل انعقد الإجماع على نفى كلام ثانِ قديم، والمثلية إنما هي في الثلاثة الأحكام المذكورة وإن اختلفت جهة التعلق، لأن تعلق العلم تعلق انكشاف(١)، وتعلق الكلام تعلق دلالة وهو تعلق تنجيزي قديم بالنظر لغير الأمر والنهي، فهو يدل أزلاً على أن ذاته وصفاته تعالى واجبة، وعلى أن الشريك والصاحبة والولد مستحيلة، وإن ولد زيد ورزقه وعلمه جائزة، ويدل أزلاً أيضًا على أن مَن أطاع فله الجنة ومَن عصى فله النار، والأول وعد والثاني وعيد وهكذا؛ وأما بالنظر للأمر والنهي: فعلى اشتراط وجود المأمور والمنهي يكون له تعلق صلوحي قديم قبل وجود المأمور والمنهى، وتنجيزي حادث بعده كما تقدم تحقيقه. قوله: (فلنتّبع) بالنون أو بالتاء أوله؛ وفيه إشارة إلى غموض المحل وصعوبته، فيشير إلى أنه ليس لنا في هذا المقام إلا اتباع القوم، خصوصًا في إثبات التعلقات الأزلية.

## [السمع والبصر يتعلقان بعموم الموجودات]

قوله: (وكل موجود أنط للسّمع به) أي وكل موجود علق للسمع به؛ ف «أنط» فعل أمر من الإناطة وهي التعليق، و«كل» مبتدأ خبره جملة «أنط للسمع به» أو مفعول لمحذوف يفسّره المذكور من باب الاشتغال، على حد «زيدًا مرّ به» والتقدير: اقصد كل موجود، واللام في قوله: «للسمع» زائدة، و«السمع» مفعول لأنِط، بمعنى علق؛ أو ضمّنه معنى اعترف فعدًاه باللام، وبالجملة فالمعنى: اعتقد تعلق السمع الأزلي بكل

<sup>(</sup>۱) قوله: «انكشاف» أي لله بمعنى أن جميع الأشياء منكشفة لله بعلمه؛ وقوله: «وتعلق الكلام تعلق دلالة» أي لغير الله، بمعنى أن غير الله لو أزيل عنه الحجاب واطّلع على كلام الله لفهم منه جميع الواجبات والجائزات والمستحيلات.

# وَغَيْرُ عِلْمِ هَاذِهِ كَمَا ثَبَتْ ثُمَّ الْحَيَاةُ مَا بِشَيْ تَعَلَّقَتْ

موجود. وقوله: (كذا البصر) أي مثل السمع البصر في تعلقه بكل موجود؛ فاسم الإشارة راجع للسمع، و«كذا» خبر مقدّم، و«البصر» مبتدأ مؤخر. وقوله: (إدراكه) أي وكذا إدراكه، فهو معطوف على البصر بحرف عطف مقدّر. وقوله: (إن قيل به) أي إن قيل بثبوته، كما هو أحد الأقوال الثلاثة السابقة في قوله:

### فهل له إدراك أو لا خلف وعند قوم صح فيه الوقف

فهذه الصفات الثلاثة متّحدة المتعلق، ولا يلزم من اتحاد المتعلق اتحاد الصفة بل الصفة متعددة، وكلُّ منها له حقيقة من الانكشاف ليست عين حقيقة غيره، لا يعلم تلك الحقيقة إلا الله تعالى. وما ذكره المصنف من أن سمعه وبصره تعالى يتعلقان بكل موجود هو ما ذكره بعض المتأخرين كالشيخ السنوسُى ومَن تبعه، والذي في كلام السعد وغيره أن السمع الأزلى صفة تتعلق بالمسموعات وأن البصر الأزلى صفة تتعلق بالمبصرات وهو محتمل للعموم والخصوص، فيحتمل أنه أراد المسموعات والمبصرات في حقه تعالى وهي الموجودات، فيكون موافقًا لما تقدم؛ ويحتمل أنه أراد المسموعات والمبصرات في حقنا وهي الأصوات في الأول والذوات والألوان في الثاني فيكون مخالفًا لما تقدم. وما ذكره المصنف أيضًا من كون الإدراك على القول به مثل السمع والبصر في التعلق بكل موجود هو أحد قولين قد سبق ذكرهما. وثانيهما أنه يتعلق بالملموسات والمشمومات والمذوقات من غير اتصال بمحالها، فهما طريقتان للقوم كما يؤخذ من اليوسى وشرح الكبرى. واعلم أن للسمع والبصر والإدراك ـ على القول به والقول بأنه يتعلق بكل موجود ـ ثلاث تعلقات: تعلقًا تنجيزيًا قديمًا وهو التعلق بذات الله وصفاته، وصلوحيًّا قديمًا وهو التعلق بنا قبل وجودنا، وتنجيزيًّا حادثًا وهو التعلق بنا بعد وجودنا، ووجوب التعلق لهذه الصفات مستفاد من صيغة الأمر في قوله: «أنِط» كما استفيد عدم تناهى متعلقاتها من أداة العموم الداخلة على موجود؛ وسكت المصنّف عن وحدة هذه الصفات للعلم بها من وجوبها لنظائرها كالقدرة والإرادة إذ لا فرق، ولا إيطاء في كلام المصنف لاختلاف مرجع الضميرين نظير ما تقدم في اسمى الإشارة في قوله: «ومثل ذي إرادة. . . الخ» وسبق ما في نحوه. قوله: (وغير علم هذه) أي هذه الصفات الأربع وهي: الكلام، والسمع، والبصر، والإدراك ـ غير العلم، فاسم الإشارة مبتدأ مؤخر، و"غير علم" خبر مقدّم، ودفع بذلك ما قد يتوهم من اتحادها مع العلم لاتحاد متعلق الكلام مع متعلق العلم واندراج متعلق السمع والبصر والإدراك في متعلقه، لا سيما وتعلق هذه الثلاثة تعلق انكشاف كتعلق العِلم، وكما أن هذه الصفات

## وَعِنْدَنَا أَسْمَاقُهُ الْعَظِيمَة كَذَا صِفَاتُ ذَاتِهِ قَدِيمَة

الأربع مغايرة للعلم بعضها مغاير لبعض، واتحاد المتعلق لا يوجب اتحاد الحقيقة. وقوله: (كما ثبت) أي كالتغاير الذي ثبت عند القوم بالأدلة السمعية، لأن هذه الصفات إنما ثبتت بالسمع، والمدلول لغة لكل واحدة غير المدلول للأخرى، فوجب حمل ما ورد على ظاهره حتى يثبت خلافه، وبيان كون المدلول لغة لكل واحدة غير المدلول للأخرى: أن السمع حس الأذن ـ أي حاستها، والأذن نفسها وما وقر فيها من شيء نسمعه والذكر المسموع، والبصر حسّ العين ـ أي حاستها، والكلام: القول وما كان مكتفيًا بنفسه، والعلم هو المعرفة، كما يؤخذ من القاموس في مواضع متعددة، وإذا ثبت أنها متغايرة لغة كانت متغايرة شرعًا، وبالجلمة فكنه كل واحدة غير كُنه الأخرى، ونفو ض علم ذلك لله تعالى.

#### [الحياة لا تعليق لها]

قوله: (ثم الحياة ما بشيء تعلّقت) بسكون الياء وحدّف الهمزة للوزن، وثم للاستئناف، والمعنى أن الحياة لا تتعلق بشيء أي أمر موجود أو معدوم، فالمراد بالشيء هنا المعنى اللغوي الشامل للموجود والمعدوم، ويصح أن يكون المراد به المعنى الاصطلاحي، ويقال: إذا كانت لا تتعلق بالموجود فأولى أن لا تتعلق بالمعدوم، فليست الحياة من الصفات المتعلقة لأنها صفة مصححة للإدراك: أي مصححة لمن قامت به أن يتّصف بصفات الإدراك ولا تقتضي أمرًا زائدًا على قيامها بمحلها، ومثل الحياة الوجود والقِدَم والبقاء عند من يعدّها من الصفات الذاتية.

### [أسماء الله تعالى وصفاته قديمة وتوقيفية]

قوله: (وعندنا... الخ) لما فرغ من الصفات وتعلقاتها شرع في مبحث يجب اعتقاده، فيجب على الإنسان أن يعتقد أن أسماءه العظيمة قديمة وكذا صفات ذاته، وتقديم الظرف للحصر، والضمير لأهل الحق؛ فالمعنى: وأسماؤه العظيمة قديمة عندنا معاشر أهل الحق، خلافًا للمعتزلة في قولهم: إن أسماءه تعالى حادثة وإنها من وضع الخلق. واستشكل الأول بأن الأسماء ألفاظ وهي حادثة قطعًا فتكون الأسماء حادثة قطعًا، فكيف توصف الأسماء بالقِدَم؟ وأُجيب بأنها قديمة لا باعتبار ذاتها بل باعتبار التسمية وضع الاسم للمسمى، وحيث كان التسمية بها، وبحث في هذا الجواب (١) بأن التسمية وضع الاسم للمسمى، وحيث كان

<sup>(</sup>١) قوله: «وبحث هذا الجواب» هذا البحث غير ظاهر، لأنّا نقول التسمية هي وضع الاسم، وهو قصد الله أزلاً أن تكون الألفاظ الموجودة في علمه دالّة عليه فيما لا يزال، وحينتذ لا يلزم من=

الاسم حادثًا كانت التسمية حادثة، وأُجيب بأن معنى قدمها أن الله صالح لها أزلاً، فهي قديمة باعتبار الصلاحية، وفيه أن هذا لا يحسن في الرَّدّ على المعتزلة الذين يقولون إنها من وضع الخلق، إذ لا ينافيه؛ وبعضهم أجاب بأن قِدمها من حيث علم الله تعالى وتقديره في الأزل، وفيه أن جميع الحوادث كذلك؛ وقيل إن قِدَمها من حيث مدلولها، وفيه أن قِدَم المدلول يرجع لما سبق من قِدَم الذات والصفات، ولا يحسن في الرد على المعتزلة فيما سبق(١). ونقل العلاّمة الملوي عن سيدي محمد بن عبد الله العربي: أن من كلام الله القديم أسماء له هي المحكوم عليها بالقِدَم، كما أن منه أمرًا ونهيًا... الخ؛ وعلى هذا فالمراد بالتسمية القديمة دلالة الكلام أزلاً على معانى الأسماء من غير تبعيض ولا تجزئة في الكلام، وهو الذي ينشرح له الصدر، ولا يرد أنهم لم يذكروا من أقسام الكلام الاعتبارية الأسماء القديمة، لأن تقسيمهم ليس حاصرًا، بلّ اقتصروا على الأهم باعتبار ما ظهر لهم، كيف ومدلوله لا يدخل تحت حصر؟ وأشار العلاّمة الملوي في آخر عبارته إلى أن القِدَم هنا ليس بمعنى عدم الأوّلية بل بمعنى أنها موضوعة قبل الخلق، فهي من وضعه تعالى قبل خلقه، ثم ألهمها للنور المحمدي، ثم للملائكة، ثم للخلق، خلافًا للمعتزلة في قولهم بأنها من وضع البشر، وفي هذا الكلام تسليم أن الأسماء ليست أزلية كما لا يخفى. وبالجملة فهذا المبحث لم يصف (٢). ونقل عن القرطبي أن مَن قال: «الاسم مشتق من السموّ» وهو العلو يقول لم يزل الله موصوفًا (٣) قبل وجود الخلق وعند وجودهم وبعد فنائهم، لأنه لا تأثير لهم في أسمائه، وهذا قول أهل السُّنَّة. ومَن قال: «الاسم مشتق من السِّمة» يقول: كان في الأزل بلا أسماء ولا صفات (٤)، فلما خلق الخلق جعلوها له، وبعد فنائهم تبقى بدونها، وهو قول المعتزلة، قال الشمني وهو أقبح من القول بخلق القرآن اهـ أفاده العلاّمة الأمير مع بعض زيادة. قوله: (أسماؤه) الأسماء جمع اسم؛ والمراد به ما دلّ على الذات بمجردها كالله و «خداي» في اللغة الفارسية، أو باعتبار الصفة كالعالم والقادر، ثم إن «أسماؤه» مبتدأ،

<sup>=</sup> حدوث الاسم حدوث وضعه، لأن وضع الاسم لا يتوقف على النطق به.

<sup>(</sup>١) قوله: «فيما سبق» أي فيما سبق نقله عنهم: وهو أن أسماءه تعالى حادثة وأنها من وضع الخلق.

 <sup>(</sup>٢) قوله: «فهذا المبحث لم يصف» مبني على البحث في الجواب الأول: وهو أنها قديمة باعتبار التسمية، وقد علمت مما ذكر في الهامش أنه غير وارد.

<sup>(</sup>٣) قوله: «موصوفًا» أي مسمى بأسمائه.

<sup>(</sup>٤) قوله: "ولا صفات" أي ألفاظ دالّة عليه، فعطفها على الأسماء مرادف؟ هذا هو المتعيّن في فهم العبارة؛ وذكر الشيخ الأمير أن هذا البناء غير ظاهر، بمعنى أنه لا يلزم من اشتقاق الاسم من السمو أن تكون الأسماء قديمة باقية، ولا يلزم من اشتقاقها من السّمة أن تكون حادثة فانية، وما قاله العلاّمة الأمير ظاهر.

و «العظيمة» وصف كاشف والخبر «قديمة» وقوله: «كذا صفات ذاته» مبتدأ وخبر، ف «كذا» خبر مقدّم، و«صفات ذاته» مبتدأ مؤخر، والجملة معترضة بين المبتدأ وخبره والتشبيه في القِدَم، وأشار الشارح لإعراب آخر، فجعل خبر قوله: «أسماؤه» محذوفًا، دلّ عليه قوله فيما بعد: «قديمة» وجعل قوله الآتي خبرًا عن قوله: «صفات ذاته» فيكون المصنّف حذف من الأول لدلالة الثاني، كما حذف من الثاني «عظيمة» لدلالة الأول عليه، وحينئذ ففي كلامه من المحسّنات البديعية نوع احتباك: وهو أن يحذف من كل نظير ما أثبته في الآخر، وعلى هذا فالتشبيه للتأكيد، والأول هو المتبادر من كلام المصنف. قوله: (العظيمة) أي الجليلة المقدسة ـ أي المطهرة ـ عن أن يسمى بها الغير، أو عن أن تفسر بما لا يليق، أو أن تذكر على غير وجه التعظيم كما قاله السَّعد، وعظم أسمائه تعالى مجمع عليه. واختلف هل بينها تفاضل أو لا؟ فقيل: لا تفاضل بينها، وفي اليواقيت عن ابن العربي أن أسماء الله تعالى متساوية في نفس الأمر، لرجوعها كلها إلى ذات واحدة، وإن وقع فيها تفاصل فإن ذلك لأمر خارج(١)؛ والحق أنها متفاضلة، وأعظمها لفظ الجلالة وهو الاسم الأعظم، وكان سيدي على وفا رضى الله عنه يذهب إلى التفاضل في الأسماء ويقول في قوله تعالى: ﴿وَكَلِمَةُ اَللَّهِ هِي ٱلْمُلْيَكَا﴾ [التَّوبَة: الآية ٤٠] هو اسم الله فإنه أعلى مرتبة من سائر الأسماء. قال: ونظير ذلك قوله تعالى: ﴿وَلِذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبُرُ } [العَنكبوت: الآية ٤٥] أي ولذكر اسم الله أكبر من ذكر سائر الأسماء أهـ. أفاده الشيخ الأمير. قوله: (كذا صفات ذاته قديمة) أي مثل أسمائه تعالى الصفات القائمة بذاته وهي صفات المعاني السبع أو الثمان على الخلاف في ذلك قديمة، فكلِّ من أسمائه وصفات ذاته قديم، فليست أسماؤه من وضع خلقه له، وليست صفاته حادثة، لأنها لو كانت حادثة لزم قيام الحوادث بذاته تعالى، ويلزم كونه تعالى عاريًا عنها في الأزل ويلزم افتقارها إلى إلا لله، بخلاف الغني المقيد وهو قلة الحاجات، وهو غني الحوادث، . بعضهم: إللهي غناك مطلق وغنانا مقيد؛ وخرج بإضافة صفات إلى الذان الأفعال، فليس شيء منها بقديم عند الأشاعرة، بخلافه عند الماتريدية: أر رحب

صفات الذات والأفعال طرا قديمات ..... الخ

قال صاحب متن بدء الأمالي: ما نصه:

<sup>(</sup>١) قوله: «لأمر خارج» قال العلاّمة الأمير: كالتخلّق بمدلول الاسم، كأن يتخلّق بمدلول كريم الذي هو الحلم.

### وَٱحْتِيرَ أَنَّ ٱسْمَاهُ تَوْقِيفِيَّهُ كَذَا الصِّفَاتُ فَٱحْفَظِ السَّمْعِيَّهُ

وهو موضوع على مذهب الماتريدية، لأنها عند الأشاعرة تعلقات القدرة التنجيزية الحادثة، وعند الماتريدية هي عين صفة التكوين القديمة كما تقدم؛ وأما الصفات السلبية فهي قديمة قطعًا أو أزلية، على الخلاف في القديم والأزلي، ولعل الشارح جرى على القول بالفرق بين القديم والأزلي، فقال: وخرج بإضافة الصفات إلى الذات السلبية والفعلية، فليس شيء منهما بقديم عند الأشاعرة. قال الشيخ الأمير: ورأيت بخط سيدي أحمد النفراوي أن ذكرها سبق قلم: أي ذكر الصفات السلبية سبق قلم، وإلا ففضل الشارح مشهور. قوله: (وأختير... الخ) أي واختار جمهور أهل السُّنَّة أن أسماءه تعالى توقيفية وكذا صفاته، فلا تثبت لله اسمًا ولا صفة إلا إذا ورد بذلك توقيف من الشَّارع، وذهبت المعتزلة إلى جواز إثبات ما كان متَّصفًا بمعناه ولم يوهم نقصًا وإن لم يرد به توقيف من الشارع، ومال إليه القاضى أبو بكر الباقلاني، وتوقف فيه إمام الحرمين، وفصل الغزالي فجَوّز إطلاق الصفة وهي ما دلّ على معنى زائد على الذات، ومنع إطلاق الاسم وهو ما دلُّ على نفس الذات، والحاصل أن علماء الإسلام اتفقوا على جواز إطلاق الأسماء والصفات على الباري عزّ وجل إذا ورد بها الإذن من الشَّارع، وعلى امتناعه إذا ورد المنع منه، واختلفوا حيث لا إذن ولا منع، والمختار منع ذلك وهو مذهب الجمهور اهـ مصنف في شرحه الصغير. قوله: (أن أسماه) بدرج همزة أسماء الأولى مع القصر للوزن، والمراد بالأسماء: ما قبل الصفات، بدليل قوله: «كذا الصفات الله على الذات (١) والصفة ما دلُّ على معنى زائد على الذات، وليس المراد بالاسم ما قابل الفعل والحرف ولا ما قابل الكنية واللقب. وقوله: (توقيفية) أي يتوقف جواز إطلاقها عليه تعالى على ورودها في كتاب أو سُنَّة صحيحة أو منة أو إجماع، لأنه غير خارج عنها، بخلاف السُّنَّة الضعيفة إن قلنا إن المسألة من ﴿ مَلْهُ، الاعتقاديات بحيث يعتقد أن ذلك الاسم من أسمائه تعالى، وإن قلنا إن ايات بحيث نستعمله ونطلقه عليه تعالى فالسُّنَّة الضعيفة كافية في ذلك، لأنهم قالوا: الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، وأما القياس فقيل

<sup>(</sup>۱) قوله: "فالاسم ما دلّ على الذات" إما وحدها كلفظ الجلالة، وإما مع الصفة كلفظ الرحمان، وقوله: "والصفة ما دلّ على معنى زائد على الذات" بأن دلّت على ذلك المعنى الزائد وحده كلفظ "قدرة" فإنه دلّ على المعنى القائم بذاته سبحانه وتعالى؛ وبهذا يعلم أن مراد المصنف بالصفات في قوله: "كذا الصفات" الأسماء الذالة على الأمور الثابتة للذات، فهي أيضًا توقيفية، فلا يعبر عن قدرة الله بالجراءة مثلاً لعدم وروده.

# وَكُلُ نَصُّ أَوْهَمَ التَّشْبِيهَا أَوْلُهُ أَوْ فَوَضْ وَرُمْ تَسْزِيهَا

كالإجماع ما لم يكن ضعيفًا، وعليه فيقاس «واهب» بناء على أنه لم يرد على «وهّاب» وأطلق بعضهم منع القياس. قال المصنف في الشرح الصغير: وهو الظاهر، لاحتمال إيهام أحد المترادفين دون الآخر، كالعالم والعارف، والجواد والسخى، والحليم والعاقل اهـ، وبالجملة فما أذِنَ الشارع في إطلاقه واستعماله جاز وإن أوهم كالصبور والشكور والحليم؛ فإن الصبور يوهم وصول مشقة له تعالى، لأن الصبر حبس النفس عن المشاق، فيفسر في حقه تعالى بالذي لا يعجل بالعقوبة على مَن عصاه. والشكور يوهم وصول إحسان إليه، لأن معناه كثير الشكر لمَن أحسن إليه، مع أن الإحسان كله من الله، فيفسّر في حقه تعالى بالذي يجازي على يسير الطاعات كثير الدرجات، ويعطى بالعمل في أيام معدودة نِعَمًا في الآخرة غير محدودة؛ وقيل: المجازي على الشكر، وقيل: المُثنى على مَن أطاعه. والحليم يوهم وصول أذى إليه وهو تعالى لا يصل إليه أحد بأذى، فيفسر في حقه تعالى بالذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه، فيرجع لمعنى الصبور؛ ولا يرد على قولنا: «وهو تعالى لا يصل إليه أحد بأذي» قوله ﷺ: «مَن آذي مسلمًا فقد آذاني، ومَن آذاني فقد آذي الله» لأن معناه أنه فعل معه فعل المؤذي، وقد تقدّم لك أن أسماء النبي ﷺ توقيفية اتفاقًا، وسبقت حكمة ذلك، فتفطن لها. قوله: (كذا الصفات) أي مثل أسمائه تعالى صفاته في كونها توقيفية، فلا يجوز إثبات صفة له تعالى إلا بتوقيف من الشّارع لنا. وقوله: (فاحفظ السّمعية) أي إذا عرفت أن إطلاق الأسماء والصفات عليه تعالى يتوقف على الإذن الشرعي فاحفظ الأسماء والصفات الواردة بالسمع حقيقة كالواردة في الكتاب والسُّنَّة، أو حكمًا كالثابتة بالإجماع كالصانع والموجود والواجب والقديم، كما ذكره المؤلف في كبيره.

### [مذهب السلف والخلف أن المتشابه مصرف عن ظاهره]

قوله: (وكل نصّ... الغ) يصحّ قراءة «كل» بالرفع مبتدأ، وجملة «أوّله» خبر، وبالنصب مفعول لفعل محذوف يفسّره المذكور من باب الاشتغال، والمراد بالنص هنا: ما قابل القياس والاستنباط<sup>(۱)</sup> والإجماع، وهو الدليل من الكتاب أو السُنّة، سواء كان صريحًا أو ظاهرًا، وليس المراد به ما قابل الظاهر وهو ما أفاد معنى لا يحتمل غيره، إذ لو كان<sup>(۱)</sup> هذا هو المراد لم يمكن تأويله. وقوله: (أوهم التّشبيها) أي أوقع في الوهم

<sup>(</sup>١) قوله: «والاستنباط» فيه خفاء، فلو اقتصر على القياس والإجماع لكان أولى.

<sup>(</sup>٢) قوله: «إذ لو كان. . . الخ» هذا التعليل كما يفيد عدم إرادة الصريح وحده يفيد عدم إرادته مع=

صحة القول به بحسب ظاهره، والمراد من التشبيه المشابهة لأفعل الفاعل. وقوله: (**أوّله**) أي أحمله على خلاف ظاهره مع بيان المعنى المراد، فالمراد: أوّله تأويلاً تفصيليًّا بأن يكون فيه بيان المعنى المراد كما هو مذهب الخلف: وهم مَن كانوا بعد الخمسمائة. وقيل: من بعد القرون الثلاثة. وقوله: (أو فوض) أي بعد التأويل الإجمالي الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره؛ فبعد هذا التأويل فوض المراد من النص الموهم إليه تعالى على طريقة السلف: وهم مَن كانوا قبل الخمسمائة، وقيل: القرون الثلاثة الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، وطريقة الخلف أعلم وأحكم، لما فيها من مزيد الإيضاح والرد على الخصوم، وهي الأرجح، ولذلك قدّمها المصنّف؛ وطريقة السلف أسلم، لما فيها من السلامة من تعيين معنى قد يكون غير مراد له تعالى. وقوله: (وَرُم تنزيهَا) أي واقصد تنزيهًا له تعالى عمّا لا يليق به مع تفويض علم المعنى المراد؛ فظهر مما قررناه اتفاق السلف والخلف على التأويل الإجمالي، لأنهم يصرفون النص الموهم عن ظاهره المُحال عليه تعالى، لكنهم اختلفوا بعد ذلك في تعيين المراد من ذلك النص وعدم التعيين، بناء على الوقف على قوله تعالى: ﴿وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ﴾ [آل عِمرَان: الآية ٧] فيكون معطوفًا على لفظ الجلالة، وعلى هذا فنظم الآية هكذا ﴿وَمَا يَعْمَلُمُ تَأْوِيلُهُۥ إِلَّا ٱللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ﴾ [آل عِمرَان: الآية ٧] وجملة ﴿ يَقُولُونَ مَامَنًا بِهِ عَ ﴾ [آل عِمرَان: الآية ٧] حينئذ مستأنفة لبيان سبب التماس التأويل، أو على قوله: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ ۚ إِلَّا اللَّهُ ۗ وعلى هذا فقوله: ﴿ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ﴾. . . الخ استئناف، وذكر مقابله في قوله تعالى: ﴿فَاَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيِّغُ﴾ [آل عِمرَان: الآية ٧]... الخ أي كالمجسمة؛ فمنهم مَن قال: إنه على صورة شيخ كبير، ومنهم مَن قال: إنه على صورة شاب حسن، تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيرًا. والحاصل أنه إذا ورد في القرآن أو السُّنَّة ما يُشعِر بإثبات الجهة أو الجسمية أو الصورة أو الجوارح، اتفق أهل الحق وغيرهم ما عدا المجسمة والمشبهة على تأويل ذلك لوجوب تنزيهه تعالى عمّا دلّ عليه ما ذكر بحسب ظاهره؛ فما يوهم الجهة قوله تعالى: ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمَ ﴾ [النّحل: الآية ٥٠] فالسلف يقولون فوقية لا نعلمها، والخلف يقولون: المراد بالفوقية التعالى في العظمة؛ فالمعنى يخافون أي الملائكة ربهم من أجل تعاليه في العظمة أي ارتفاعه فيها. ومنه قوله تعالى: ﴿ ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ﴾ [طه: الآية ٥] فالسلف يقولون: استواء لا نعلمه، والخلف يقولون:

الظاهر، فتعميم المحشي في الدليل بقوله: سواء كان صريحًا أو ظاهرًا، غير ظاهر، فكان الأولى
قصره على الظاهر بخصوصه لأنه القابل للتأويل.

المراد به الاستيلاء والملك، كما قال الشاعر:

قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق وسأل رجل الإمام مالكًا عن هذه الآية فأطرق رأسه مليًا ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أظنك إلا ضالاً، فأمر به فأخرج. وسأل الزمخشري الغزالي عن هذه الآية فأجابه بقوله: إذا استحال أن تعرف نفسك بكيفية أو أينية، فكيف يليق بعبوديتك أن تصفه تعالى بأين أو كيف، وهو مقدس عن ذلك؟ ثم جعل يقول:

قل لمن يفهم عني ما أقول شم سر غامض من دونه شم سر غامض من دونه أنت لا تسعرف إياك ولا لا ولا تدري صفات ركبت أين منك الروح في جوهرها أين منك العقل والفهم إذا أين منك العقل والفهم إذا أنت أكل الخبز لا تعرفه فإذا كانت طواياك التي فأذا كانت طواياك التي كيف تدري مَن على العرش استوى كيف يدى ولا كيف يرى فهو فوق الفوق لا فوق له وصفات وسما

قصر القول فذا شرح يطول قصرت والله أعناق الفحول تدرِ مَن أنت ولا كيف الوصول فيك حارت في خفاياها العقول هل تراها فترى كيف تجول لا ولا تدري متى عنك تزول غلب النوم فقل لي يا جهول كيف يجري منك أم كيف تبول بين جنبيك كذا فيها ضلول لا تقل كيف استوى كيف النزول فنلعمري ليس ذا إلا فضول وهو رب الكيف والكيف يحول وهو في كل النواحي لا يزول وتعالى قدره عما تقول

ومما يوهم الجسمية قوله تعالى: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ ﴿ [الفَجر: الآية ٢٢] وحديث الصحيحين «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير ويقول مَن يدعوني فأستجيب له مَن يسألني فأعطيه مَن يستغفرني فأغفر له » فالسلف يقولون مجيء ونزول لا نعلمهما، والخلف يقولون: المراد: وجاء عذاب ربك أو أمر ربك الشامل للعذاب، والمراد: ينزل ملك ربنا فيقول عن الله. . . الخ. وفي المنن أن الغالب أن الموكب الإلهي ينصب من الثلث الأخير، وتارة ينصب من أوّل النصف الثاني إلا ليلة الجمعة فإنه ينصب من غروب الشمس إلى خروج الإمام من صلاة الصبح، كما ورد في حديث مسلم. ومما يوهم الصورة ما رواه أحمد والشيخان أن رجلاً ضرب عبده فنهاه

## وَنَسِزُهِ الْقُسِزَآنَ أَيْ كَسِلَامَسِهُ عَنِ الْحُدُوثِ وَأَخْذَرِ ٱلْنَهْامَةُ

النبي على وقال إن الله تعالى «خلق آدم على صورته» فالسلف يقولون صورة لا نعلمها، والخلف يقولون: المراد بالصورة الصفة من سمع وبصر وعلم وحياة، فهو على صفته في الجملة وإن كانت صفته تعالى قديمة وصفة الإنسان حادثة، وهذا بناء على أن الضمير في صورته عائد على الله تعالى كما يقتضيه ما ورد في بعض الطرق «فإن الله خلق آدم على صورة الرحمان» وبعضهم جعل الضمير عائدًا على الأخ المصرَّح به في الطريق التي مورته مسلم بلفظ «فإذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه؛ فإن الله خلق آدم على صورته» أي وإذا كان كذلك فينبغي احترامه باتقاء الوجه ومما يوهم الجوارح قوله تعالى: ﴿وَيَبُعُن وَجُهُ رَبِكِ الرَّحمٰن: الآية ٢٧] و فيد ألله فوق آيديمٍ الله والفتح: الآية ناسلف يقولون: المراد من الوجه: فالسلف يقولون: المراد من الوجه: فالسلف يقولون: المراد من الوجه: الذات، وباليد: القدرة؛ والمراد من قوله: «بين أصبعين من أصابع الرحمٰن» بين الذات، وباليد: القدرة؛ والمراد من قوله: «بين أصبعين من أصابع الرحمٰن» بين صفتين من صفاته، وهاتان الصفتان: القدرة والإرادة.

لطيفة: سأل الشعراني شيخه الخواص: لماذا يؤوّل العلماء الموهم الواقع من الشارع، ولا يؤوّلوا الموهم الواقع من الولي؟ فقال: لو أنصفوا لأوّلوا الواقع من الولي بالأولى؛ لأنه معذور بضعفه في أحوال الحضرة، بخلاف الشارع فإنه ذو مقام مكين، وقد يقال: الشّارع ينبغي المحافظة على الواقع منه ما أمكن لأنه يُقتدى به، ولا كذلك الولي فإنه لا يحافظ على كلامه لأنه لا يقتدي به؛ فإذا أوهم أهدر.

### [تنزیه کلام الله تعالی عن الحدوث]

قوله: (ونزّه القرآن. الغ) أي واعتقد أيها المكلف تنزّه القرآن ـ بمعنى كلامه تعالى ـ عن الحدوث، خلافًا للمعتزلة القائلين بحدوث الكلام، زعمًا منهم أن من لوازمه الحروف والأصوات، وذلك مستحيل عليه تعالى؛ فكلام الله تعالى عندهم مخلوق، لأن الله خلقه في بعض الأجرام، ومذهب أهل السُنّة أن القرآن بمعنى الكلام النفسي ليس بمخلوق؛ وأما القرآن بمعنى اللفظ الذي نقرؤه فهو مخلوق، لكن يمتنع أن يقال: القرآن مخلوق ويُراد به اللفظ الذي نقرؤه إلا في مقام التعليم، لأنه ربما أوهم أن القرآن بمعنى كلامه تعالى مخلوق، ولذلك امتنعت الأئمة من القول بخلق القرآن، وقد وقع في ذلك امتحان كبير لخلق كثير من أهل السُنّة. فخرج البخاري فارًا وقال: اللّهم وقبط في إليك غير مفتون، فمات بعد أربعة أيام. وسجن عيسى بن دينار عشرين سنة؛ وشيل الشعبي فقال: أما التوراة والإنجيل والزبور والفرقان فهذه الأربعة حادثة، وأشار

## فَ كُلُ نَصِّ للْحُدُوثِ دَلًا إِحْمِلْ عَلَى اللَّفْظِ الَّذِي قَدْ دَلًا

إلى أصابعه، فكانت سبب نجاته، واشتهرت أيضًا عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. وحبس الإمام أحمد وضرب بالسياط حتى غشى عليه، ويذكر أن النبي عليه قال للإمام الشافعي في المنام: بشر أحمد بالجنة على بلوى تصيبه في خلق القرآن؛ فأرسل له كتابًا ببغداد، فلما قرأه بكي ودفع للرسول قميصه الذي يلي جسده وكان عليه قميصان، فلما دفع للشافعي غسله وادّهن بمائه. وهل القرآن بمعنى اللفظ المقروء أفضل، أو سيدنا محمد ﷺ؛ تمسك بعضهم بما يروى: كل حرف خير من محمد وآل محمد، لكنه غير محقّق الثبوت. والحق أنه ﷺ أفضل، لأنه أفضل من كل مخلوق، كما يؤخذ من كلام الجلال المحلى على البردة، ويؤيده أنه فعل القاريء والنبي ﷺ أفضل من القارىء وجميع أفعاله، والأسلم الوقف عن مثل هذا؛ فإنه لا يضرّ خلو الذهن عنه اهم ملخصًا من حاشية الشيخ الأمير. قوله: (أي كلامه) تفسير للقرآن؟ فالمراد منه هنا كلامه تعالى؛ ولمّا كان الأكثر إطلاق القرآن على اللفظ المقروء، دفع توهّم ذلك بتفسيره بكلامه تعالى؛ فالقرآن يطلق على كلِّ من النفسي واللفظي، والأكثر إطلاقه على اللفظي. وأما كلام الله فيطلق أيضًا على كلِّ من النفسي واللفظي، والأكثر إطلاقه على النفسي، وتقدّم في مبحث الكلام زيادة، فارجع إليه إن شئت. قوله: (عن الحدوث) أي الوجود بعد العدم، فليس مخلوقًا بل هو صفة ذاته العليّة، خلافًا للمعتزلة في قولهم بأنه مخلوق وليس صفة ذاته العليّة، وإنما عبّر بالحدوث مع أن المشهور بين القوم التعبير بالخلق لضرورة النظم، أو للرد على محمد البلخي من المعتزلة القائل بأن كلام الله تعالى محدث وليس بمخلوق، زعمًا منه أن قولنا مخلوق يوهم أنه كذب يتعالى الله عنه، وردّ بأن الحدوث مثل الخلق، فهو كمّن هرب من المطر ووقف تحت الميزاب اهـ مصنف في صغيره. قوله: (واحذر انتقامه) أي وخف انتقام الله منك إن قلت بحدوثه.

### [الخلاف في المنزل من القرآن، اللفظ أو المعنى، أو هما معًا؟]

قوله: (فكلّ نصّ..، الخ) أي إذا تحققت ما سبق فكل نص... الخ؛ فالفاء فاء الفصيحة، وهذا في الحقيقة جواب عمّا تمسك به المعتزلة من النصوص الدّالّة على الحدوث مثل ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ﴾ [القَدر: الآية ١]... ﴿إِنَّا نَعْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ ﴾ [الحجوث الآية ١]... ﴿إِنَّا نَعْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ ﴾ [الحدوث الدّية ٩] والمراد من النص: الظاهر من الكتاب أو السّنّة. وقوله: (للحدوث دلاً) أي دلّ على حدوث القرآن؛ فاللام بمعنى على، والألف في «دلاً» للإطلاق. وقوله: (احمل... الخ) خبر المبتدأ الذي هو: كل، والرابط محذوف، والتقدير:

# وَيَسْتَحِيلُ ضِدُّ ذِي الصَّفَاتِ فِي حَقِّهِ كَالْكَوْنِ فِي الْجِهَاتِ

"احمله... الخ». وقوله: (على اللفظ) أي على القرآن بمعنى اللفظ المنزل على نبيّنا على المتعبد بتلاوته المتحدّي بأقصر سورة منه؛ والراجح أن المنزل اللفظ والمعنى، وقيل: المنزل المعنى، وعبّر عنه جبريل بألفاظ من عنده؛ وقيل: المنزل المعنى، وعبّر عنه النبي على بألفاظ من عنده، لكن التحقيق الأول، لأن الله خلقه أولا في اللوح المحفوظ، ثم أنزله في صحائف إلى سماء الدنيا في محل يقال له "بيت العزّة» في ليلة القدر، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ الْقَدْرِ ﴾ [القدر: الآية ١] ثم أنزله على النبي على مفرقًا بحسب الوقائع. وقوله: (الذي قد دلا) صفة للفظ؛ والألف في «دلا» للإطلاق، والمراد الذي قد دل على الصفة القديمة بطريق دلالة الالتزام كما تقدم. والحاصل أن كل ظاهر من الكتاب والسُنَّة دلّ على حدوث القرآن، فهو محمول على اللفظ المقروء لا على الكلام النفسي، لكن يمتنع أن يقال: القرآن مخلوق، إلا في مقام التعليم كما سبق.

## [تفصيل ما يستحيل على الله تعالى]

قوله: (ويستحيل. . . الخ) هذا شروع في ثالث الأقسام المتقدمة في قوله:

فكل من كلف شرعًا وجبا عليه أن يعرف ما قد وجبا لله والجائز والممتنعا فهذا هو القسم الثالث في الإجمال السابق وإن كان ثانيًا في التفصيل، وإنما أخر الجائز في التفصيل لطول الكلام عليه، ولا شك في علم استحالة هذا القسم من وجوب العسم الأول له تعالى، وإنما تعرّض له المصنف على طريق القوم من عدم اكتفائهم بدلالة الالتزام ولا بدلالة التضمّن، بل مالوا إلى الدلالة المطابقية لخطر الجهل في هذا الفن. وقوله: (ضد ذي الصفات) أي منافي هذه الصفات المتقدمة بأسرها؛ فالمراد من الضدّ هنا: المعنى اللغوي: وهو مطلق المنافي، وجوديًا كان أو عدميًا، وليس المراد خصوص الأمر الوجودي كما هو المعنى الاصطلاحي؛ لأن الضدّين اصطلاحًا: هما الأمران الوجوديان اللذان بينهما غاية الخلاف لا يجتمعان، وقد يرتفعان كالسواد والبياض؛ لأن هذا المعنى لا يظهر في جميع ما ذكروه هنا. وقوله: (في حقه) أي على والبياض؛ ففي بمعنى على و"حق" بمعنى الذات، والإضافة للبيان؛ لأن الحق اسم من أسمائه تعالى: أي حق هو هو. ويحتمل أن "في" باقية على بابها، والمراد من الحق المحكم الواجب له والإضافة حقيقية، والمعنى حال كون استحالة ما ذكر مندرجة في الحكم الواجب له تعالى، وهذا هو الذي اقتصر عليه الشارح، وقد أجمل المصنف الحكم الواجب له تعالى، وهذا هو الذي اقتصر عليه الشارح، وقد أجمل المصنف الأضداد، ونحن نذكرها تفصيلاً كما ذكرها السنوسي: فيستحيل عليه تعالى: العدم وهو الأضافة عالى: العدم وهو

ضد الوجود، والحدوث وهو ضد القِدَم، وطروّ العدم وهو الفناء وهو ضد البقاء، والمماثلة للحوادث وهو ضد المخالفة للحوادث والمماثلة مصوّرة بأن يكون جرمًا سواء كان مركبًا \_ ويسمى حينئذ جسمًا \_ أو غير مركب \_ ويسمى حينئذ جوهرًا فردًا ـ لكن المجسمة لا يكفرون إلا إن قالوا: هو جسم كالأجسام أو بأن يكون عرضًا يقوم بالجرم أو يكون في جهة للجرم، فليس فوق العرش ولا تحته، ولا عن يمينه ولا عن شماله ونحو ذلك، أو له هو جهة فليس له فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ونحو ذلك، أو يحلّ في المكان فالحلول هو المراد بالتقييد في عبارة من عبّر به، والمراد بالمكان: الفراغ الموهوم على رأى المتكلمين، والمحقق في رأى الحكماء، ومعنى كونه موهومًا عند المتكلمين: أنه يتوهم أنه أمر وجودي وليس كذلك، بل هو أمر عدمي. وقيل معنى كونه موهومًا: أنه يتوهم أنه فراغ وليس كذلك، بل هو مملوء بالهواء فليس فراغًا محققًا، أو يتقيد بالزمان بحيث تكون حركة الفلك منطبقة عليه، أو يكرّ عليه الجديدان الليل والنهار، أو تتَّصف ذاته العَلِيَّة بالحوادث كالقدرة الحادثة والإرادة الحادثة والحركة أو السكون والبياض أو السواد أو نحو ذلك، أو يتصف بالصّغر بمعنى قلّة الأجزاء، أو بالكبر بمعنى كثرة الأجزاء، فليس صغيرًا بمعنى قليل الأجزاء ولا كبيرًا بمعنى كثير الأجزاء وهذا لا ينافي أنه تعالى كبير في المرتبة والشرف. قال الله تعالى: ﴿ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَمَالِ ﴾ [الرّعد: الآية ٩] أو يتصف بالأغراض في الأفعال أو الأحكام، فليس فعله كإيجاد زيد لغرض من الأغراض: أي مصلحة تبعثه على ذلك الفعل، فلا ينافي أنه لحكمة، وإلا لكان عبثًا وهو مستحيل في حقه تعالى، وليس حكمه كإيجابه الصلاة علينا لغرض من الأغراض أي مصلحة تبعثه على ذلك الحكم، فلا ينافي أنه لحكمة كما علمت، فصور المماثلة عشرة. ويستحيل عليه أيضًا أن لا يكون قائمًا بنفسه بأن يكون صفة يقوم بمحل أو يحتاج إلى مخصّص، وهذا ضدّ القيام بالنفس. وأن لا يكون واحدًا بأن يكون مركبًا في ذاته أو يكون له مماثل في ذاته، أو يكون في صفاته تعدَّد من نوع واحد كقدرتين وإرادتين وهكذا. أو يكون لأحد صفة كصفته تعالى أو يكون معه في الوجود مؤثّر في فعل من الأفعال، وهذا كله ضدّ الوحدانية. وأن يكون عاجزًا عن ممكن ما، وهذا ضد القدرة. وأن يوجد شيئًا من العالم مع كراهته لوجوده، أو يعدم شيئًا مع كراهته لعدمه: أي عدم إرادته له، أو مع الذهول أو الغفلة، فالذهول: ذهاب الشيء من الحافظة والمدركة أو من أحدهما، والأول نسيان والثاني سهو. وأما الغفلة فهي السهو. أو مع التعليل بأن يكون الباري علَّة تنشأ عنه الخلائق من غير اختيار ولا توقف على وجود شرط وانتفاء مانع، كحركة الخاتم فإنها نشأت عند القائلين بالتعليل عن حركة الأصبع، فعندهم حركة الأصبع علة في حركة الخاتم، ونحن نقول الخالق

# وَجَائِزٌ فِي حَقِّهِ مَا أَمْكَنَا ﴿ إِيجَادًا أَعْدَامًا كَرَزْقِهِ الْغِنَى

لحركة الأصبع ولحركة الخاتم هو الله تعالى من غير تأثير لحركة الأصبع في حركة الخاتم. أو مع الطبع بأن يكون الباري طبيعة تنشأ عنه الخلائق من غير اختيار مع التوقف على وجود الشروط وانتفاء الموانع، كالنار فإنها تؤثُّر بطبعها عندهم في الإحراق مع وجود شرط المماسّة وانتفاء مانع البلل، ونحن نقول: المؤثّر في الإحراق هو الله تعالى، ولا تأثير للنار أصلاً؛ وهذا كله ضدّ الإرادة. والجهل وما في معناه كالظن والشك والوهم والنوم، وهذا ضدّ العلم، والموت وهو ضدّ الحياة، والبكم النفسي وهو ضدَّ الكلام، والعمى وهو ضدّ البصر، وكونه عاجزًا. . . إلى آخرها على القول بالأحوال. قوله: (كالكون في الجهات) أي ككونه تعالى في جهة من الجهات الست؟ وهذا مثال من أمثلة المماثلة للحوادث، ويُقاس عليه باقى أمثلة المماثلة بل وباقى صور المستحيل، كما أشار إليه المصنّف بالكاف. واعلم أن معتقد الجهة لا يكفر كما قاله العزّ بن عبد السلام، وقيّده النووي بكونه من العامّة، وابن أبي جمرة بعُسْر فهم نفيها؟ وفصل بعضهم فقال: إن اعتقد جهة العلوّ لم يكفر، لأن جهة العلو فيها شرف ورفعة في الجملة، وإن اعتقد جهة السفل كفر، لأن جهة السفل فيها خسة ودناءة. قوله: (وجائز في حقه. . . الخ) لما فرغ من الكلام على الواجب والمستحيل شرع يتكلم على الجائز الذي هو ثاني الأقسام الثلاثة في الإجمال، وإنما أخّره في التفصيل لما مرّ آنفًا من طول الكلام عليه، و «جائز» خبر مقدّم، و (ما أمكنا) مبتدأ مؤخر، وألف «أمكنا» للإطلاق، و «إيجادًا» و «إعدامًا» تمييزان محوّلان عن المضاف الذي كان مبتدأ في الأصل، والتقدير: وإيجاد ما أمكن وإعدامه جائز كل منهما في حقه تعالى. فإن قيل: إن هذا الإخبار لا فائدة له، لأن الجائز هو الممكن، والممكن هو الجائز، فكأنه قال: الجائز جائز أو الممكن ممكن. أُجيب بأن التمييز أعنى «إيجادًا وإعدامًا» يدفع عدم فائدته، لأنه تمييز مُحَوِّل عن المضاف الذي كان مبتدأ في الأصل؛ والتقدير: وإيجاد الممكن وإعدامه جائز كل منهما في حقه تعالى كما تقدم. وقد أشار الشارح إلى هذا بقوله: أي فصل كل ممكن وتركه، فإنه قدّر ذلك أخذًا من قوله: (إيجادًا أعدامًا) وإلا فلا حاجة للتقدير مع التمييز. واعترض بأن الفعل والترك كلُّ منهما ممكن، فيعود الإشكال. وأجيب بأن المغايرة اللفظية القوية كافية، إذ ربما يتوهّم أن (صفة الفعل أو الترك الوجوب، بخلاف الجائز والممكن، فإن مغايرتهما غير قوية. وبدفع أصل الإشكال بأن المبتدأ هو الممكن في ذاته، والخبر هو الجائز في حقه تعالى، فهو مقيّد بكونه في حقه تعالى، خلافًا للمعتزلة في قولهم بوجوب بعض الممكنات عليه تعالى،

## فَخَالِقٌ لِعَبْدِهِ وَمَا عَمِلُ مُوفِّقٌ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَصِلْ

فإنهم قالوا بوجوب الصلاح والأصلح عليه تعالى، وخلافًا للبراهمة في قولهم: باستحالة إرسال الرسل مع أنه من الممكنات، وهذه فائدة معتبرة، أفاده العلاّمة الأمير والعلاّمة الشنواني. قوله: (كرزقه الغني) هذا مثال لفعل الممكن، ومثال تركه عدم رزقه إياه، والرزق، بفتح الراء مصدر؛ وأما بالكسر فاسم للمرزوق به، والضمير عائد على الله، والإضافة في «رزقه» من إضافة المصدر لفاعله والمفعول الأول محذوف، والغنى مفعوله الثاني، والتقدير: كرزق الله للعبد الغنى، وهو بالكسر وبالقصر ضد الفقر؛ فهو كثرة الأموال، وأما بالكسر وبالمد فهو إنشاد الشعر، وبالمد مع الفتح: النفع؛ وأما بالفتح والقصر وكذلك الضم فلم يسمع.

فائدة: الغني الشاكر وهو من لا يُبقي من المال الحلال الذي يدخل عليه إلا ما يحتاج إليه أو يرصده لأحوج منه أفضل عند الجمهور من الفقير الصابر، ومحل الخلاف فيما إذا قام الغني بجميع وظائف الغنى من البذل، والإحسان والمواساة وأداء حقوق المال وشكر الملك الديّان، وقام الفقير بجميع وظائف الفقر من الرضا والصبر والقناعة. وقيل: الفقير الصابر هو الذي يلتذّ بفقره كما يلتذّ الغنى بغناه، اهد شنواني.

### [وحدة الأفعال، ومذهب أهل السُّنَّة في أفعال العبد]

قوله: (فخالق. . الغ) هذا تفريع على ما علم مما تقدم من انفراده تعالى بالإيجاد، فالفاء للتفريع، ويصحّ أن تكون فاء الفصيحة لكونها أفصحت عن شرط محذوف، والتقدير: إذا ثبت وجود انفراده تعالى بالإيجاد فخالق. . . الخ، و«خالق» خبر لمبتدأ محذوف، والأصل: فالله خالق . . . الخ، وهذا يسمى عند العارفين بوحدة الأفعال، ومنها يُعلَم بطلان دعوى أن شيئًا يؤثّر بطبعه أو بقوة فيه، فمن اعتقد أن الأسباب العادية كالنار والسكين والأكل والشرب تؤثّر في مسبباتها كالحرق والقطع والشبع والريّ بطبعها وذاتها فهو كافر بالإجماع، أو بقوة خلقها الله فيها ففي كفره قولان، والأصح أنه ليس بكافر بل فاسق مبتدع، ومثل القائلين بذلك المعتزلة القائلون بأن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية بقدرة خلقها الله فيه، فالأصح عدم كفرهم. ومَن اعتقد أن المؤثّر هو الله لكن جعل بين الأسباب ومسبّباتها تلازمًا عقليًا بحيث لا يصحّ تخلّفها فهو جاهل، وربما جرّه ذلك إلى الكفر، فإنه قد ينكر معجزات الأنبياء لكونها على خلاف العادة. ومَن اعتقد أن المؤثّر هو الله وجعل بين الأسباب والمسبّبات تلازمًا عاديًا بحيث يصحّ تخلّفها فهو المؤمن الناجي إن شاء الله تعالى؛ فالفرق في ذلك أربعة عاديًا بحيث يصحّ تخلّفها فهو المؤمن الناجي إن شاء الله تعالى؛ فالفرة في ذلك أربعة كل مخلوق

يصدر عنه الفعل عاقلاً كان أو غيره، خلافًا لبعضهم حيث قصره على المكلف، لأن بعض الأدلة التي ذكروها لا تجري في غير فعله، وإنما ذكر المصنف العبد مع أنه متفق على خلق الله إياه توصّلاً لما بعده، واقتداء بقوله تعالى: ﴿وَأَلَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصَّافات: الآية ٩٦]. وقوله: (وما عمل) معطوف على عبده، و«ما» مصدرية، فيؤوّل الفعل بعدها بمصدر، والتقدير: فخالق لعبده ولعمله. ويحتمل أن تكون موصولة و«عمل» صلة والعائد محذوف، وعليه فالتقدير: فخالق لعبده وللذي عمله، والأول أولَى، لأنه لا حذف عليه، والأصل عدم الحذف، ويجري الاحتمالان المذكوران في قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ وفي ذلك رد على المعتزلة في قولهم بأن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية. وأما الأفعال الاضطرارية كحركة المرتعش فهي مخلوقة لله تعالى اتفاقًا. والحاصل أن الناس بعد اتفاقهم على أن الله خالق للعباد ولأفعالهم الاضطرارية اختلفوا في أفعالهم الاختيارية، فنحنُّ نقول: إن الله خالق لها أيضًا، والمعتزلة يقولون: إن العبد خالق لها بقدرة خلقها الله فيه، ونقل عن الأستاذ أنها بالقدرتين: أي قدرته تعالى وقدرة العبد، وفيه أن القدرة القديمة لا شريك لها ولا معين. ونقل عن القاضي أن قدرة العبد أثّرت في فعله لوصفه بالطاعة أو المعصية، قلنا هذا تابع للأمر والنهي، واضطرب النقل عن إمام الحرمين، فمما نقل عنه: أنه لو لم تكن قدرة العبد مؤثِّرة لكانت عجزًا. والذي نعتقده كما قاله السنوسي تنزيه هؤلاء الأئمة عن مخالفة مشهور أهل السُّنَّة، فهذه الأقوال لم تصحّ عنهم، وربما هجس لبعض القاصرين أن من حجة العبد أن يقول لله: لِمَ تعذبني والكل فعلك؟ وهذه مردودة بأنه لا يتوجه عليه تعالى من غيره سؤال. قال تعالَى: ﴿لَا يُشْئُلُ عَمَّا يَهُعَلُ﴾ [الأنبياء: الآية ٢٣] وكيف يكون للعبد حجة ولله الحجة البالغة، فلا يسعنا إلا التسليم المحض. ومع أن الفعل خيره وشره لله، فالأدب أن لا ينسب له إلا الحسن فينسب الخير لله والشر للنفس كسبًا، وإن كان منسوبًا لله إيجادًا. قال تعالى: ﴿مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةِ فِينَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةِ فِين نَفْسِكُ ﴿ [النِّساء: الآية ٧٩] أي كسبًّا، كما يفسره قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَصَنبَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَيِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُونَ [الشّورى: الآية ٣٠] وأما قوله: ﴿ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ اللَّهِ ﴾ [النِّساء: الآية ٧٨] فرجوع للحقيقة، وانظر إلى أدب الخضر عليه السلام حيث قال: ﴿فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدُّهُمَا﴾ [الكهف: الآية ٨٢]... الآية وقال: ﴿فَأَرْدَتُ أَنْ أَعِيبَهَ﴾ [الكهف: الآية ٧٩] وتأمل قول إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: ﴿ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ تَهِينِ وَالَّذِي هُو يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرضَتُ ﴾ [الشعراء: الآيات ٧٨ - ٨٠]. . . الآية فلم يقل أمرضني تأذبًا، وإلا فالكل من الله تعالى.

#### [بيان معنى توفيق الله للعبد]

قوله: (موفّق) معطوف على «خالق» بحرف عطف مقدّر، كما أشار إليه الشّارح حيث قال: «وموفق» فقدر حرف العطف، «وموفق» مأخوذ من التوفيق، وهو لغة: التأليف بين الأشياء، وشرعًا: خلق قدرة الطاعة في العبد؛ وهل يحتاج لقولهم: وتسهيل سبيل الخير إليه، أو قولهم: والداعية إليها: أي الميل النفساني إلى الطاعة، أو لا يحتاج لذلك؟ خلاف مبنى على الخلاف في تفسير قدرة الطاعة ففسرها إمام الحرمين بسلامة الأسباب والآلات، والمراد من الأسباب: الأشياء التي تكون حاملة على الفعل، والمراد من الآلات: الأشياء التي يحصل بها الإعانة على الفعل، فالماء الذي يتوضأ به من الأسباب العُرفية للصلاة، والأعضاء التي تحاول بها الطاعة آلات لها، وعلى هذا التفسير فيحتاج لما ذكر لإخراج الكافر فإنه ليس موفَّقًا، مع أن الله خلق فيه قدرة الطاعة بالمعنى السابق. وفسّرها الأشعري بالعرض المقارن للطاعة، وعلى هذا التفسير فلا يحتاج لما ذكر، لأن الكافر خارج من أوَّل الأمر، إذ لم يخلق الله فيه قدرة الطاعة بهذا المعنى، وأورد عليه أن الشخص مكلف قبل الطاعة، مع أنه قبلها على كلامه ليس فيه قدرة، فيلزم عليه تكليف العاجز وهو ممنوع. وأُجيب بأنه قادر بالقوة القريبة لما اتصف به من سلامة الأسباب والآلات وهذا بناء على ما قاله الأشعري من أن العرض كالبياض لا يبقى زمانين، بل العرض في هذا الزمان غير العرض في الزمان الذي قبله، وهكذا، فيكون كالماء الجاري. والحق أن العرض يبقى زمانين؛ وعليه فلا مانع من تقدّم القدرة على الطاعة عنها، فتحصل من ذلك أن في التوفيق قولين، القول الأول: أنه خلق قدرة الطاعة في العبد وتسهيل سبيل الخير إليه أو الداعية إليها وفي بعض العبارات: خلق الطاعة نفسها، وهو الظاهر. والقول الثاني: أنه خلق قدرة الطاعة في العبد. وهذان القولان مبنيّان على القولين في تفسير قدرة الطاعة؛ واقتصارهم على إخراج الكافر يقتضي أن المؤمن العاصي موفَّق، وهو الحق، خلافًا لمن قال: الموفّق لا يعصى، إذ لا قدرة له على المعصية، كما أن المخذول لا يطيع إذ لا قدرة له على الطاعة. ولك أن تقول: الموفّق لا يعصى من حِيث ما وُقِّق فيه، والمخذول لا يطيع من حيث ما خذل فيه. وقد سُئِلَ الجُنيد: أبعصى الوليِّ؟ فأطرق ثم رفع رأسه وقال: ﴿ وَكَانَ أَمُّرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُودًا ﴾ [الأحزَاب: الآية ٣٨] ومن كلام ابن الفارض:

مَن ذا الذي ما ساء قط ومَن له الحسنى فقط فأجابه الهاتف بقوله:

محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط شرح جوهرة التوحيد/ م ۸

# وَخَاذِلٌ لَـمَنْ أَرَادَ بُعِدَهُ وَمُنْ جِزْ لِمَنْ أَرَادَ وَعُدَهُ

قوله: (لمَن أراد أن يصل) أي للذي أراد وصوله لرضاه ومحبته، فأن والفعل، في تأويل مصدر مفعول: أراد؛ والجار والمجرور متعلق بموفق، وضمير أراد عائد على الله تعالى، وضمير «يصل» عائد على «مَن» فالمعنى أن الله موفق للشخص الذي أراد الله أن يصل لرضاه عنه ومحبته له. وقوله: (وخاذل) من الخذلان، ومعناه لغة: ترك النصرة والإعانة؛ وشرعًا: خلق المعصية في العبد والداعية إليها، أو خلق قدرة المعصية على الرأيين في التوفيق. وقوله: (لمَن أراد بُغدَه) أي للذي أراد بعده عن رضاه ومحبته كما تقدّم نظيره.

## [لا يجوز شرعًا تخلّف الوعد ويجوز تخلّف الوعيد]

قوله: (ومُنجِزٌ لمَن أراد وعده) أي ومُعطي للذي أراد به خيرًا ما وعده به على لسان نبيّه أو في كتابه؛ فمفعول «أراد» محذوف، و«وعده» مفعول «منجز» والمراد به الموعود به. وأشار المصنّف بذلك إلى أن وعد الله المؤمنين الجنة لا يتخلّف شرعًا قطعًا لقوله تعالى: ﴿وَعَدُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ لا يُغَلِّفُ الْمِيعَادَ﴾ [الرعد: الآية ٣١] أي الوعد كما قاله بعض المفسّرين، فلو تخلّف إعطاء الموعود به لزم الكذب والسفه والخلف، واللازم باطل فكذا الملزوم، فالخلف في الوعد نقص يجبّ تنزيه الله عنه، وهذا متفق عليه عند الأشاعرة والماتريدية؛ وأما الوعيد فيجوز الخلف فيه عند الأشاعرة، لأن الخلف فيه لا يُعَدّ نقصًا بل يُعَدّ كرمًا يمتدخ به، كما يشير له قول الشاعر:

### وإنسي وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي

وقد اعترض جواز تخلّف الوعيد بلزوم مفاسد كثيرة منها: الكذب في خبره تعالى، وقد قام الإجماع على تنزّه خبره تعالى عن الكذب، ومنها تبدل القول وقد قال تعالى: ﴿مَا يُبدّلُ الْقَوْلُ لَدَى ﴾ [ق : الآية ٢٩] ومنها تجويز عدم خلود الكفّار في النار وهو خلاف ما قامت عليه الأدلة القطعية من خلودهم فيها، وأُجيب عن الأول بأن الكريم إذا أخبر بالوعيد فاللائق بكرمه أن يبني إخباره به على المشيئة وإن لم يصرّح بها فإذا قال الكريم لأعذبن زيدًا مثلاً فنيّته إن شئت، بخلاف الوعد فإن اللائق بكرمه أن يبني إخباره به على الجزم قال على المفيئة وأن شاء على عمل ثوابًا فهو منجز له، ومَن أوعده على عمل عقابًا فهو بالخيار إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وعن الثاني بأن الممنوع إنما هو تبديل القول في وعيد الكفّار أو مَن لم يرد الله عنه عفوًا فالآية أعني قوله: ﴿مَا يُبدّلُ ٱلقَوْلُ لَهُ محمولة على ذلك. وعن الثالث بأن جواز تخلّف الوعيد فيما إذا كان واردًا فيما لدي قوله المناس وعن الثالث بأن جواز تخلّف الوعيد فيما إذا كان واردًا فيما

# فَوْزُ السَّعِيد عِنْدَهُ فِي الأزَلِ كَنْ الشَّقِيُّ ثُمَّ لَمْ يَنْتَقِل

يجوز العفو عنه فلا ينافي خلود الكفّار في النار فإنه لا يجوز العفو عن الكفر. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشَرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾ [النّساء: الآية ٤٨] وهذه الآية مقيدة لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ﴾ [الزُّمر: الآية ٥٣] وذهبت الماتريدية إلى أنه يمتنع تخلّف الوعيد كما يمتنع تخلّف الوعد، ولا يرد على ذلك أن الوعيد يتخلّف في المؤمن المغفور له، لأن الآيات الواردة بعموم الوعيد مخرج منها المؤمن المغفور له. وأما غير المغفور له. فلا بد من نفوذ الوعيد فيه؛ فقولهم: لا بد من إنفاذ الوعيد ولو في واحد الآتي في قوله:

وواجب تعذيب بعض ارتكب كبيرة.... إلى آخره

إنما يظهر على كلام الماتريدية؛ وينبني على الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية أنه يصح على قول الأشاعرة أن تقول: اللَّهمَّ اغفر لجميع المؤمنين جميع ذنوبهم، ولا يصحّ ذلك على كلام الماتريدية؛ فظهر أن الخلاف حقيقي وإن جعله بعضهم لفظيًا، فتدبر.

#### [السعادة والشقاء مقدران في الأزل]

قوله: (فوز السعيد عنده في الأزل) «فوز» مبتدأ، و«في الأزل» متعلق بمحذوف خبر، والظرف المضاف للضمير العائد على الله تعالى متعلق بمحذوف حال، والتقدير: فوز السعيد مقدّر في الأزل حال كونه سابقًا عنده تعالى، أي: في علمه؛ فالمراد من فوز السعيد مقدّر في الأزل حال كونه سابقًا عنده تعالى، أي: في علمه؛ فالمراد من العندية: العلم. والفوز: النجاة والظفر بالخير، كما في القاموس. والأزل: عبارة عن عدم الأوّلية، أو عن استمرار الوجود في أزمنة مقدّرة غير متناهية في جانب الماضي، وإنما قلنا: «مقدّرة» لأنه لا أزمنة في الأزل، فهي مقدّرة لا محقّقة. وقوله: (كذا الشقي) أي شقاؤه عنده في الأزل مثل فوز السعيد، فليس كلَّ من فوز السعيد وشقاء الشقي باعتبار الوصف القائم به في الحال من الإيمان في الأول والكفر في الثاني، بل باعتبار ما سبق أزلاً في علمه تعالى، فالسعيد لا ينقلب شقيًا وبالعكس، وإلا لزم انقلاب العلم جهلاً وهو بديهي الاستحالة، فالسعيد لا ينقلب شقيًا وبالعكس، وإلا يتغيّران ولا يتبدّلان، لأن السعادة هي الموت على الإيمان باعتبار تعلق علم الله أزلاً بنك واختم له بالإيمان دل على أنه في الأزل كان من السعداء، وإن تقدّمه كفر؛ وإن ختم له بالإيمان دل على أنه في الأزل كان من السعداء، وإن تقدّمه كفر؛ وإن ختم له بالكفر دلّ على أنه في الأزل كان من السعداء، وإن تقدّمه كفر؛ وإن ختم له بالكفر دلّ على أنه في الأزل كان من الشعداء، وإن تقدّمه كفر؛ وإن ختم له بالكفر دلّ على أنه في الأزل كان من الشعداء، وإن تقدّمه إيمان، كما يدلّ له حديث

الصحيحين "إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها" وخوف العامّة من الخاتمة، وهو أشد وإن تلازما، هذا ما ذهب إليه الأشاعرة. وذهبت الماتريدية إلى أن السعادة هي الإيمان في الحال، والشقاوة هي الكفر كذلك؛ فالسعيد هو المؤمن في الحال وإذا مات على الكفر فقد انقلب شقيًا بعد أن كان سعيدًا، والشقي هو الكافر في الحال وإذا مات على الإيمان فقد انقلب سعيدًا بعد أن كان شقيًا؛ ويترتب على الخلاف (۱) بين الأشاعرة والماتريدية أنه يصح أن تقول: أنا مؤمن إن شاء الله على قول الأشاعرة، وأنه لا يصح ذلك على الثاني. وحكى بعضهم في ذلك خلافًا على غير هذا الوجه حيث قال: جوّزه الشافعي، ومنعه مالك وأبو حيفة؛ وقال بعض أتباع مالك بوجوبه، وذلك إن لم يرد الشك (۲) أو التبرّك، وإلا امتنع في الأول إجماعًا، وجاز في الثاني كذلك. وقد نظم بعض الأفاضل حاصل هذا؛

مَن قال إني مؤمن يمنع من وذا لمالك وبعض تابعيه ومثل ما لمالك للحنفي وامنعه إجماعًا إذا أراد به كعدم المنع إذا به يُراد فالخلف حيث لم يرد شكًا ولا

مقاله «إن شاء ربي» يا فطن يوجب أن يقول هذا يا نبيه والشافعي جوّز هذا فاعرف الشك في إيمانه يا منتبه تبرك بذكر خالق العباد تبركا فكن بذا محتفلا

<sup>(</sup>۱) قوله: "ويترتب على الخلاف... الخ" هذا الترتب غير ظاهر، بل الظاهر صحة أن يقال: أنا سعيد إن شاء الله، على الأول، وعدم صحة ذلك على الثاني، لأن السعادة عند الأشاعرة: هي الموت على الإيمان، فهي مستقبلة، فيصحّ تعليقها. وعند الماتريدية: هي الإيمان الحالي. أي الحاصل بالفعل، والحاصل بالفعل لا يعلق، والخلاف في تعليق الإيمان وعدمه إنما هو بين الأثمة، هذا ما ظهر.

<sup>(</sup>۲) قوله: «وذلك إن لم يرد الشك... النع» الشك ممنوع. أن يتردد في أنه هل يستمر على الإيمان أو يقطعه؛ وأما لو تردد الآن في أنه هل يكون مؤمنًا عند الموت أو لا، فهذا شك غير ممنوع؛ لأن الخاتمة مجهولة، والحاصل أن الآتي بالمشيئة، إما أن يقصد التبرّك، وإما أن يقصد التعليق ومن لازمه الشك، وإما أن يطلق؛ وللتعليق باعتبار الشك اللازم صورتان، لأنه تارة يشك في أنه هل يستمر على الإيمان أو يقطعه وتارة يشك هل يكون مؤمنًا عند الموت أو لا فإن قصد التبرّك جازت المشيئة بلا خلاف وإن قصد التعليق مع الصورة الأولى للشك امتنع بلا خلاف فتبيّن أن محل الخلاف ما لو أطلق أو قصد التعليق مع صورة الشك الثانية هذا ما ظهر.

# وَعِنْدَنَا لِلْعَبْدِ كَسْبٌ كُلِّفَا وَلَمْ يَكُنْ مُوَثِّرًا فَلْتَعْرِفَا

وبالجملة فالخلاف بين الأشاعرة والماتريدية لفظي، لأنهم اختلفوا في المراد من لفظ السعادة ولفظ الشقاوة مع الاتفاق في الأحكام.

### [الكلام في الكسب]

قوله: (وعندنا... الغ) الظرف متعلق بالنسبة بين المبتدأ وهو "كسب" والخبر وهو الجار والمجرور، والضمير في "عندنا" لأهل السُّنَة والحق، بخلاف الجبرية والمعتزلة المردود عليهما فيما سيأتي. وقد أشار المصنّف في المتن إلى أن في هذه المسألة ثلاثة مذاهب، مذهب أهل السُنَة: وهو أنه ليس للعبد في أفعاله الاختيارية إلا الكسب، فليس مجبورًا كما تقول الجبرية، وليس خالقًا لها كما تقول المعتزلة. ومذهب الجبرية: وهو أن العبد ليس له كسب بل هو مجبور أي مقهور كالريشة المعلقة في الهواء تقلبها الرياح كيف شاءت. ومذهب المعتزلة: وهو أن العبد خالق لأفعاله الاختيارية بقدرة خلقها الله فيه، ولقولهم بقدرة خلقها الله فيه لم يكفروا على الأصح؛ فالجبرية أفرطوا، والمعتزلة فرّطوا، وتوسط أهل السُّنّة، وخير الأمور أوساطها. فخرج مذهبهم من بين فرث ودم لبنًا خالصًا سائعًا للشاربين.

فإن قيل: قد قام البرهان على وجوب استقلاله تعالى بالأفعال والمقدور الواحد لا يدخل تحت قدرتين كما يستلزمه إثباتكم للعبد كسبًا: أُجيب بأنه لمّا ثبت بالبرهان أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى، وبالضرورة أن لقدرة العبد مدخلاً في بعض الأفعال كحركة البطش، دون البعض كحركة الارتعاش، احتجنا في التخلّص عن هذا المضيق بأن الله خالق للفعل، لكن للعبد في الاختياري منه كسب، والمقدور الواحد يدخل تحت قدرتين بجهتين مختلفتين، فيدخل تحت قدرة الله تعالى بجهة الخلق، وتحت قدرة العبد بجهة الكسب. قوله: (للعبد) المراد به كل مخلوق يصدر عنه فعل اختياري. قال المصنف: فيشمل حنين الجذع بالمقدور، ومشي الشجر، وتسبيح الحصى اهه وهذا يقتضي أن مثل ذلك من محل الخلاف فلينظر. وقوله: (كَسُبٌ) هو تعلّق القدرة الحادثة. وقيل: هو الإرادة الحادثة؛ فإن الأمور أربعة: إرادة سابقة، وقدرة وفعل مقترنان. وارتباط بينهما، فعلى تفسير الكسب بهذا الارتباط وهو تعلّق القدرة بالمقدور ليس مخلوقًا؛ لأنه من الأمور الاعتبارية، وعلى تفسيره بالإرادة الحادثة يكون مخلوقًا؛ وقد عرّفوا الكسب بتعريفين، الأوّل: أنه ما يقع به المقدور من غير صحة انفراد القادر به: أي ارتباط وتعلق، أو إرادة، على ما سبق من القولين يقع المقدور، كالحركة متلبّسًا ومصحوبًا به، من غير صحة كون القادر وهو العبد ينفرد بذلك المقدور، بل ومن متلبّسًا ومصحوبًا به، من غير صحة كون القادر وهو العبد ينفرد بذلك المقدور، بل ومن

# فَلَيْسَ مَجْبُورًا وَلَا أَخْتِيَارًا ﴿ وَلَيْسَ كُلَّا يَفْعَلُ أَخْتِيَارًا

غير صحة المشاركة، إذ لا تأثير منه بوجه ما، وإنما له مجرد المقارنة والخالق الحق منفرد بعموم التأثير. الثاني: أنه ما يقع به المقدور في محل قدرته: أي ارتباط وتعلق، أو إرادة، على ما مرّ من القولين يقع المقدور، كالحركة متلبّسًا ومصحوبًا به، حال كون هذا المقدور في محل قدرته كاليد. وقوله: (كُلّفا) ألفه للإطلاق، وهو مبني للمفعول، ونائب الفاعل ضمير يعود على العبد، والأصل: كلّفه الله، أي ألزمه ما فيه كلفة، أو طلب منه ما فيه كلفة، على الخلاف في تفسير التكليف؛ ويُفهَم من إثبات الكسب الذي هو سبب في التكليف: ردّ مذهب الجبرية. قوله: (ولم يكن مؤثّرًا فَلتَعرفا) هذه النسخة هي التي أصلحها المصنف رحمه الله تعالى في المبيضة، وهي أحسن من المتداولة التي كتبها أولاً في تأليفه وهي:

### وعندنا للعبد كسب كلفا به ولكن لا يؤثر فاعرفا

ولمَّا شُرح هذا البيت شُرح على النسخة المتداولة لغيبة النسخة التي أصلحها عنه، ولذلك قال: وما منعني أن أشرح عليها إلا غيبة الأصل عني، كما نبّه على ذلك بطرة أصله: أي إلا غيبة الأصل المصلح عنه عند إرادته لشرح هذا البيت. ووجه الأحسنية: أنه لا محل للاستدراك فإنه يُساق لدفع ما يتوهم ثبوته أو لإثبات ما يتوهم نفيه كما في قولهم: زيد شجاع لكنه ليس بكريم، وكما في قولهم: زيد جبان لكنه كريم؛ وهنا لا يتوهم ثبوت التأثير من التعبير بالكسب، لأن اصطلاحهم أن الكسب لا تأثير فيه؛ إلا أن يقال ربما يتوهم أنه يؤثر في مكسوبه، وقد يقال: المتداولة أحسن لما فيها من التصريح بلفظ «به» والمعنى عليه، ولو صرّح به على النسخة المصحّحة لم يستقم الوزن؛ نعم يحتاج في رجز المتداولة لتسكين راء يؤثر. والألف في قوله فلتعرفا أو اعرفا بدل من نون التوكيد الخفيفة في الوقف، وبالحملة فليس للعبد تأثير ما، فهو مجبور باطنًا، مختار ظاهرًا. فإن قيل: إذا كان مجبورًا باطنًا فلا معنى للاختيار الظاهري، لأن الله قد علم وقوع الفعل ولا بدّ وخلق في العبد القدرة عليه. وأجيب بأنه تعالى لا يُسئَل عمّا يفعل؛ ولذلك قال سيدي إبراهيم الدسوقي مَن نظر للخلق بعين الحقيقة عذرهم ومَن نظر لهم بعين الشريعة مقتهم، فالعبد مجبور في صورة مختار. والصوفية يشيرون للجبر كثيرًا وحاشاهم من الجبر الظاهري، وإنما مرادهم الجبر الباطني؛ ويُفهَم من نفي التأثير: ردّ مذهب المعتزلة.

#### [الرد على الجبرية والمعتزلة] ...

قوله: (فليس مجبورًا. . . الخ) أي إذا علمت أن للعبد كسبًا في أفعاله الاختيارية،

فاعتقد أن العبد ليس مجبورًا. وقوله: (ولا اختيارًا) عطف تفسير لمعنى مجبورًا فكأنه قال: أي لا اختيار له في صدور أفعاله عنه، وهو مسلّط عليه النفي السابق؛ فالمراد أنه لا اختيار له بل له اختيار (١) وغرض المصنف بذلك التصريح بالرّد على الجبرية في قولهم: إن العبد مجبور لا اختيار له في صدور جميع أفعاله عنه، فهو كريشة معلّقة في الهواء تُميلها الرياح يمينًا وشمالاً. قال شاعرهم مُوردًا على أهل السُّنَّة:

ما حيلة العبد والأقدار جارية عليه في كل حال أيها الرائي ألقاه في اليم مكتوفًا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء

وأجابه بعض أهل السُّنَّة بقوله (٢):

إن حقه اللطف لم يمسسه من بَلَل

ولم يُبالِ بتكتيف وإلقاء وإن يكن قدر المولى بغرقته فهو الغريق ولو ألقي بصحراء

والواجب اعتقاده أن بعض أفعاله صادر باختياره والبعض الآخر باضطراره، لِما يجده كل عاقل من الفرق الضروري بين حركة البطش وحركة المرتعش. قوله: (وليس كُلاً يفعل اختيارًا) أي وليس العبد يفعل كل فعل حال كون ذلك الفعل اختياريًا، ف «كلا» مفعول ليه «فعل» مقدّم عليه، و «يفعل» بمعنى يخلق؛ فالمعنى: ليس العبد يخلق كل فعل من أفعاله الاختيارية؛ وظاهر ذلك أنه يخلق بعض أفعاله الاختيارية، لأن القاعدة أنه إذا تقدّمت أداة السلب على أداة العموم أفادت سلب العموم، كما في قولهم: لم آخذ كل الدراهم. مع أن المراد أنه لا يخلق فعلاً أبدًا، وقد يقال: قوله: «ولم يكن مؤثرًا» قرينة على المعنى المراد، والقاعدة أغلبية لا كلية؛ فالمراد هنا عموم السلب، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُخَالِ فَخُورِ ﴾ [لقمان: ١٨] وغرض المصنّف بذلك التصريح بالرّد على المعتزلة في

لا يُستَل الله عن أفعاله أبدًا فهو الحكيم بحرمان وإعطاء يخص بالفضل أقوامًا فيرحمهم وضد ذلك لا يخفى على الرائي

<sup>(</sup>١) قوله: «بل له اختيار» أي ظاهرًا كما يدلُّ عليه ما بعده، وهذا الاختيار غير الكسب، لأن معناه كما سيأتي في الكلام على وجوب الصلاح والأصلح -: كونه إن شاء فعل وإن شاء ترك؛ ومحصله أن الاختيار هو التمكّن من الفعل والترك، وهذا غير الكسب قطعًا، إلا أنه لازم له؛ فَمَن أَثبت الكسب أثبت الاختيار الظاهري، ومَن نفاه ـ وهم الجبرية ـ نفي الاختيار الظاهري.

<sup>(</sup>٢) قوله: «وأجابه بعض أهل السُّئة. . . الخ» وأجاب بعضهم أيضًا بقوله: .

قوله أيضًا: «وأجابه بعض أهل السُّنَّة. . . الخ» هذا الجواب لا يظهر بل كان الظاهر الجواب بالتفرقة بين المكلِّف وبين مَن ألقي في اليمّ مكتوفًا، ونهى عن أن يبتلّ بأن للمكلِّف اختيارًا ظاهريًا وكسبًا ولا كذلك المكتوف.

# فَإِنْ يُعْبُنَا فَبِمَحْضِ الْفَضْلِ وَإِنْ يُعَذَّبُ فَبِمَحْضِ الْعَدْلِ

قولهم: إن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية؛ وإنما صرّح بالرّد على كلِّ من الجبرية والمعتزلة في هذا البيت مع فهم الرّد على كلِّ منهما من البيت قبله، كما تقدّم التنبيه عليه، لأن القوم لا يكتفون في مقام ردّ المذاهب الفاسدة إلا بالتصريح. قوله: (فإن يُثبنا. . الخ) مفرّع على ما تقدّم من وجوب انفراده تعالى بخلق أفعال العباد، وأنه ليس لهم فيها سوى الكسب، ووجه التفريع أنه لم يحصل منهم خير يستحقّون به ثوابًا، ولا شرّ يستحقّون به عقابًا، فالفاء للتفريع. ويصحّ أن تكون فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط محذوف، والتقدير: إذا علمت انفراده تعالى بخلق أفعالنا خيرًا كانت أو شرًا فإن يثبنا. . . الخ.

تنبيه: اتفقوا على أن بني آدم مُثابون ومُعاقَبون؛ وأما الملائكة فسيأتي الكلام في إثابتهم عند قول المصنّف «بكل عبد حافظون وكلوا» وأما الجن فقد اتفق العلماء على أن كافرهم مُعَذَّب في الآخرة، واختلف في مؤمنهم على أقوال. فقيل: إنهم كالإنس فيُثابون على الطاعة ويُعاقبون على المعصية. وقيل: لا ثواب لهم إلا النجاة من النار، ثم يقال لهم كونوا ترابًا كالبهائم. وقيل: يكونون في ربض الجنة يراهم الإنس من حيث لا يرونهم عكس ما كانوا عليه في الدنيا. وقيل: يكونون في الأعراف. ذكره الجلال السيوطي مع ما يشهد لكلُّ من الأحاديث اهـ شنواني بتصرّف. قوله: (فبمحض الفضل) أي فإثابته لنا إنما هي بفضله المحض: أي الخالص، فالإضافة في كلامه من إضافة الصفة للموصوف. ومعنى الفضل المحض: الإعطاء عن اختيار كامل لا عن إيجاب، بحيث يُثيبنا ولا اختيار له في الإثابة أبدًا لكونه علَّة تنشأ عنها معلولاتها من غير اختيار لها كما يقوله الحكماء، ولا عن وجوب بحيث تصير الإثابة مستحقة لازمة يقبّح عليه تعالى تركها، فيُثيبنا باختياره لكن مع الوجوب كما يقوله المعتزلة؛ فمذهب أهل السُّنَّة أن إثابته تعالى لنا بالفضل الخالص غير مشوبة بإيجاب ولا وجوب؛ فقولنا: «بالفضل» ردّ لكلام الحكماء، وقولنا: «الخالص» ردّ لكلام المعتزلة؛ ويدلّ المذهب أهل السُّنّة أن طاعات العبد وإن كثرت لا تَفِي بشكر بعض ما أنعم الله به عليه فكيف يتصوّر استحقاقه عوضًا عليها؟ قوله: (وإن يُعذَّب فبمحض العدل) أي وإن يعذبنا فتعذيبه إنما هو بالعدل المحض (١) أي الخالص، فالإضافة في كلامه من إضافة الصفة للموصوف كما في

<sup>(</sup>۱) قوله: «بالعدل المحض» وصف العدل بأنه محض لبيان الواقع، لأن عدل الله لا يكون إلا محضًا. وقوله: «ومعنى العدل المحض» الأولى إسقاط «المحض» لأن ما ذكره معنى للعدل=

نظيره؛ ومعنى العدل المحض: وضع الشيء في محله من غير اعتراض على الفاعل، ضدّ الظلم الذي هو وضع الشيء في غير محله مع الاعتراض على فاعله.

حُكِيَ عن الشيخ عفيف الدين الزاهد أنه كان بمصر، فبلغه ما وقع ببغداد من القتل، فإنه وقع السيف فيها أربعين يومًا فقتل ألف ألف، وعلّقت النصارى المصاحف في أعناق الكلاب، وجعلوا المساجد كنائس، وألقوا كتب الأئمة في الدجلة حتى صارت كالجسر تمرّ الخيل عليها، فأنكر الشيخ عفيف الدين ذلك وقال: يا رب، كيف هذا وفيهم الأطفال ومن لا ذنب له؟ فرأى في النوم رجلاً ومعه كتاب فأخذه فإذا فيه:

دع الاعتراض فما الأمرك ولا الحكم في حركات الفلك ولا تسلل الله عن فعل فمن خاض لجّة بحر هلك

### [تجوز لله تعالى عقلًا إثابة العاصى وتعذيب المطيع]

وبالجملة فهو سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة ولا تضرّه معصية، والكل بخلقه، فليست الطاعة (۱) مستلزمة للثواب، وليست المعصية مستلزمة للعقاب، وإنما هما أمارتان: تدلان على الثواب لمَن أطاع، والعقاب لمَن عصى، حتى لو عكس (۲) دلالتهما بأن قال: مَن أطاعني عذّبته، ومَن عصاني أثبته لكان ذلك منه حسنًا، فلا حرج عليه، لا يُسئَل عمّا يفعل، وهذا كله بحسب العقل (۳)؛ وأما بحسب

بقطع النظر عن كونه محضًا وعبارة المصنّف في شرحه: ومعنى العدل، ولم يذكر لفظ المحض، والمقصود بقول المصنّف: «وإن يعذب فبمحض العدل» الرّدّ على المعتزلة في قولهم بوجوب تعذيب العاصي، لقولهم بوجوب إقامة الطائع، وبنوا ذلك على قاعدتهم من أن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية التي منها الطاعة والمعصية. وأما أهل السُنّة فقاعدتهم أن الله هو الخالق للأفعال كلها ومنها الطاعة والمعصية؛ وبنوا على ذلك أن الإثابة بالفضل والتعذيب بالعدل وليسا واجبين عليه تعالى، يُفهم ذلك كله من شرح صاحب المتن.

<sup>(</sup>١) قوله: «فليست الطاعة... الخ» أي أن الطاعة لا توجب على الله إثابة، وكذا المعصية لا توجب على الله عقابًا، وهذا هو عين ما في المتن.

<sup>(</sup>٢) قوله: "حتى لو عكس دلالتهما... الخ" هذا تفريع على قوله: "فليست الطاعة مستلزمة للثواب... ألخ" وقوله: "إنما هما أمارتان... الخ" جملة معترضة بين التفريع والمفرّع عليه، ثم المتبادر من عكس الدلالة، أن لله تعالى أن يرجع عن وعد المطيع بالثواب إلى وعده بالغذاب، وأن له أن يرجع عن وعد العاصي بالعقاب إلى وعده بالثواب، وهذا مع كونه غير ظاهر في نفسه لا يظهر تفريعه على ما تقدّم من أن الطاعة لا تستلزم الثواب والمعصية لا تستلزم العقاب، بل الظاهر أن يُقال بدله: حتى لو عذّب الله المطيع وأثاب العاصي لكان حسنًا، فإن كان هذا مراده بعكس الدلالة كان التفريع ظاهرًا.

<sup>(</sup>٣) قوله: «وهذا. . . الخ» الإشارة إلى ما قدّمه من أن الطاعة لا تستلزم الثواب والمعصية لا تستلزم=

# وَقَوْلُهُمْ «إِنَّ الصَّلَاحَ وَاجِبُ عَلَيْه» زُورٌ، مَا عَلَيْهِ وَاجِبُ

الشرع<sup>(۱)</sup> فلا يجوز خلف الوعد، لأنه سفه وهو يستحيل عليه تعالى. وأما الوعيد فيجوز الخلف فيه لأنه كرم وفضل، كما تقدّم تحقيق ذلك.

## [ردّ القول بوجوب الصلاح على الله تعالى]

قوله: (وقولهم. . . الخ) هذا علم مما تقدّم من أنه يُجوز في حقه تعالى فعل كل ممكن وتركه، لكن لمّا كان خطر الجهل في هذا الفن عظيمًا لم يكتفِ فيه إلا بالتصريح. و«قولهم» مبتدأ وخبره «زور» والضمير عائد على المعتزلة وإن لم يتقدّم لهم ذكر لشُهرة هذا المذهب عنهم، وجملة قوله: (إن الصلاح واجب عليه) مقول «قولهم» واعلم أن للمعتزلة عبارتين، الأولى: وجوب الصلاح، والمراد به ما قابل الفساد كالإيمان في مقابلة الكفر، فيقولون: إذا كان هناك أمران أحدهما صلاح والأخر فساد وجب على الله أن يفعل الصلاح منهما دون الفساد؛ والثانية وجوب الأصلح، والمراد به ما قابل الصلاح، ككونه في أعلى الجنان في مقابلة كونه في أسفلها، فيقولون إذا كان هناك أمران أحدهما صلاح والآخر أصلح منه وجب على الله أن يفعل الأصلح منهما دون الصلاح، والمصنّف تكلم في أبطال مذهبهم على الأولى دون الثانية، لأن الصلاح أعمّ من الأصلح، وإذا بطل الأعمّ بطل الأخصّ، وفي كلام المصنّف إجمال في نسبة القول بذلك إليهم، لعدم تعلّق غرضه بمذهبهم؛ وإنما غرضه الرَّدّ عليهم. والحاصل أنهم قالوا بوجوب الصلاح والأصلح عليه تعالى، ثم اختلفوا: فذهب معتزلة بغداد إلى أنه يجب على الله تعالى مراعاة الصلاح والأصلح لعباده في الدين والدنيا، وذهب معتزلة البصرة إلى أنه يجب عليه تعالى مراعاة الصلاح والأصلح لهم في الدين فقط، ثم اختلفوا أيضًا في المراد بالأصلح، فعند

العقاب مع ما فرّعه عليه بقوله: "حتى لو عكس دلالتهما" بناء على أن المراد بعكس الدلالة أن لله تعالى أن يعذّب المطيع وله أن يُثيب العاصي. وأما قوله فيما تقدم: "وإنما هما أمارتان... النح" فليس بالعقل بل هو أمر شرعي كما لا يخفى، ولو أسقطه وأوصل التفريع بالمفرّع عليه لكان أظهر، والمحشى تابع في هذا كله للشيخ عبد السلام، هذا ما ظهر بعد التأمّل.

<sup>(</sup>۱) قوله: «وأما بحسب الشرع... الخ» تلخص من أول كلامه إلى آخره أن تعذيب المُطيع جائز عقلاً أي بالنظر إلى الدليل العقلي، وهو «أنه لم يخلق الطاعة حتى يستحق عليها ثوابًا» ممتنع شرعًا، لأن فيه خلف الوعد وهو نقص، والنقص على الله تعالى مُحال. وأما إثابة العاصي فهو جائز: أي بالدليل العقلي، وهو أنه لم يخلق المعصية حتى يستحق عليها عقابًا، وكذا شرعًا، لأن خلف الوعيد جائز شرعًا، وهو صادق بالإثابة.

البغدادية: الأوفق في الحكمة والتدبير، وعند البصرية: الأنفع، وهذه المسألة كانت سببًا لافتراق الشيخ أبي الحسن الأشعري من شيخه أبي هاشم الجبائي، فإن أبا الحسن سأل الجبائي في درسه وقال: ما تقول في ثلاثة إخوة \_ أي مثلاً \_ مات أحدهم كبيرًا مُطيعًا، والآخر كبيرًا عاصيًا، والثالث صغيرًا، فقال الجبائي: الأوّل يُثاب بالجنة، والثاني يُعاقَب بالنار، والثالث لا يُثاب ولا يُعاقَب؛ فقال له الأشعري: فإن قال الثالث يا رب لِمَ أمتّني صغيرًا وما أبقيتني فأطيعكِ فأدخل الجنة؟ ماذا يقول الرب؟ فقال الجبائي: يقول الرّب: إنى أعلم أنك لو كبرت عصيت فتدخل النار، فكان الأصلح لك أن تموت صغيرًا، فقال الأشعري: فإن قال الثاني: يا ربّ لِمَ لم تمتني صغيرًا فلا أدخل النار؟ ماذا يقول الرّبّ؟ فبهت الجبائي فترك الأشعري مذهبه واشتغل هو وأتباعه بإبطال ما ذهبت إليه المعتزلة، وإثبات ما وردت به السُّنَّة ومضى عليه الجماعة، فلذلك سُمُّوا بأهل السُّنَّة والجماعة. قوله: (زور) أي مُزَيَّن الظاهر فاسد الباطن فهو باطل، ويصحّ تفسيره من أول الأمر بالباطل، وإنما كان مُزَيِّن الظاهر للتعبير عنه بالصّلاح والأصلح، وإلا فهو من أسمج المذاهب، وإنما كان فاسد الباطن لأنه لو وجب عليه تعالى الصّلاح والأصلح لعباده لما خلق الكافر الفقير المعذّب في الدنيا بالفقر، وفي الآخرة بالعذاب الأليم المخلد، لأن الأصلح له عدم خلقه، وإن خلق فالأصلح له إماتته صغيرًا أو سلب عقله قبل التكليف.

وحُكِيَ أَنَ الحافظ بن حجر مرّ يومًا بالسوق في موكب عظيم وهيئة جميلة، فهجم عليه يهودي يبيع الزيت الحارّ وأثوابه ملطّخة بالزيت وهو في غاية الرّثاثة والبشاعة، فقبض على لجام بغلته وقال له: يا شيخ الإسلام تزعم أن نبيّكم قال: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» فأيّ سجن أنت فيه؟ وأيّ جنة أنا فيها؟ فقال: أنا بالنسبة لما أعدّه الله لي في الآخرة من النعيم كأني الآن في سجن، وأنت بالنسبة لما أعدّه الله لك في الآخرة من العذاب الأليم كأنك في جنة، فأسلم اليهودي.

### [لا يجب على الله تعالى شيء]

قوله: (ما عليه واجب) أي ليس عليه تعالى واجب من فعل أو ترك، لأنه تعالى فاعل بالاختيار، ولو وجب عليه فعل أو ترك لَمَا كان مختارًا، لأن المختار هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك، وأما الآيات الدّالة على الوجوب عليه تعالى نحو ﴿وَمَا مِن مَا الدَّبَةِ فِي الدّرْضِ إِلَّا عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا ﴾ [هُود: الآية ٦] فمحمولة على أن المراد بها الوعد تفضّلاً، وكذلك الأحاديث الدّالة على ذلك، وتقدّم الكلام في نظيره من الإيطاء، فلا تغفل.

وَشِبْهَ هَا فَحَاذِر الْمحَالَا وَالْخَيْر كَالْإِسْلَامْ وَجَهْل الْكُفْر

أَلَمْ يَسرَوْا إِنسلَامَهُ الْأَطْفَالَا وَجَائِدٌ عَلَيْهِ خَلْقُ السَّرُ

### [حكمة إنزال الشدائد بغير المكلّف]

قوله: (ألـــم يَرَوا. . . الخ) هذا تنبيه على فساد مذهبهم والرؤية بصرية . ويحتمل أن تكون علمية والأول أبلغ لمزيد التشنيع عليهم، وهم حقيقون بذلك، خصوصًا في هذا المقام فإن فيه غاية إساءة الأدب. وقوله: (إيلامه) مفعول «يروا» وعلى جعلها علمية يكون المفعول الثاني محذوفًا تقديره «حاصلاً» مثلاً، وعلى جعلها بصرية لا تحتاج إلى مَفعول ثانٍ، واعترض بأن الإيلام عبارة عن تعلُّق القدرة بالألم، وهو لا يرى. وأجيب بأنه على حذف مضاف، والتقدير: أثر إيلامه، وذلك الأثر هو الألم. وقوله: (الأطفالا) مفعول الإيلام، لأنه مصدر مضاف لفاعله وهو الضمير العائد على الله، فالأصل إيلام الله الأطفال، وحكمة إيلام الأطفال حصول الثواب عليهم لأبويهم، لأن ذلك من المصائب التي يُثاب الشخص عليها، ولهذا قال إمام الحرمين: شدائد الدنيا مما يلزم العبد الشكر عليها، لأنها نعم حقيقة. قوله: (وشَبْهَها) أي كالدواب والعجزة، فإنهم لا نفع لهم في إنزال الأسقام بهم. وقوله: (فحاذر المِحالا) بكسر الميم بمعنى العقاب. قال الله تعالى: ﴿وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمَالِ﴾ [الرّعد: الآية ١٣] ويصحّ قراءته بفتح الميم بمعنى الشك، وبالضم بمعنى الممتنع، فالمعنى على الأول: فاحذر عقاب الله النازل بهم على إضلالهم، وعلى الثاني: فاحذر الشك في ذلك؟ وعلى الثالث: فاحذر الممتنع، وهو وجوب شيء عليه تعالى. قوله: (وجائز عليه خلق. . . المخ) «جائز» خبر مقدّم، و«خلق» مبتدأ مؤخر، والمتبادر من كلام المصنف التكلُّم في مسألة الخلق، فذلك أن مذهب أهل السُّنَّة أن الله يجوز عليه خلق الخير والشِّر، وخالفت المعتزلة فيهما فقالوا: إن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية خيرًا كانت أو شرًا، وقد صرفه الشّارح عن ظاهره فجعله في الإرادة تبعًا للمصنّف في شرحه، لأن إبقاء العبارة على ظاهرها بجعلها مكررة مع قوله سابقًا: «فخالق لعبده وما عمل» إلا أن يجعل هذا تفصيلاً لما تقدّم، وعلى كلام الشّارح يكون في العبارة مجاز بالحذف، والتقدير: إرادة خلق. . . الخ؛ ووافقت المعتزلة على أن الله يريد الخير، وخالفت في أنه يريد الشَّرّ فقالوا يمتنع عليه تعالى إرادة الشَّرور والقبائح، وبنوا ذلك على أصلهم الفاسد ومذهبهم الكاسد من التحسين والتقبيح العقليين، فيقولون: الله يريد الحسن لذاته ولا يريد الشرّ لذاته، وعندنا: الحسن ما حسّنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، واستدلّت المعتزلة على مذهبهم بأن إرادة الشّر شرّ، وإرادة القبيح قبيحة، والله تعالى مُنزّه عن الشرور والقبائح. وردّ بأنه لا يقبح من الله شيء، غاية الأمر أنه يخفى عليها وجه حُسنه. واستدلّت المعتزلة أيضًا على مذهبهم بأن العقاب على ما أراده ظلم، والله تعالى مُنزّه عن الظلم، وردّ بأنه تصرّف في خالص مُلكه وهو لا يُعدّ ظلمًا، على أنه سبحانه وتعالى لا يُستَل عمّا يفعل. ويُحكّى أن إبليس لعنه الله تمثّل بين يدي الشافعي رضي الله عنه وقال: يا إمام، ما تقول فيمن خلقني لما اختار، واستعملني فيما اختار، وبعد ذلك إن شاء أدخلني الجنة وإن شاء أدخلني النار، أعدل في ذلك أم جار؟ قال الإمام: فنظرت في مسألته فألهمني الله تعالى أن قلت: يا هذا، إن كان خلقك لما تريد أنت فقد ظلمك، وإن خلقك لما يريد هو فلا يُستَل عمّا يفعل وهم يُسئلون، فاضمحل إبليس وتلاشى ثم قال: والله يا شافعي لقد أخرجت بمسألتي هذه سبعين ألف عابد من ديوان العبودية إلى ديوان الزندقة. ولا يرد على مذهب أهل الشنّة حديث "الخير بيديك والشرّ ليس إليك» لأن معناه: الخير بقدرتك وإرادتك، والشر لا يتقرّب به إليك، ويلزم على ما ذهب إليه المعتزلة: أن أكثر ما يقع في مُلكه تعالى غير مراد له، لأن الشرور أكثر من الخيرات، ويردّه قوله ﷺ: "ما شاء الله كان تعالى غير مراد له، لأن الشرور أكثر من الخيرات، ويردّه قوله بينة: "ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن».

#### [بيان الشرّ والخير]

قوله: (الشرّ والخير) اعلم أنهم يعبّرون عن الأول بالقبيح، وعن الثاني بالحسن. واصطلحت المعتزلة على أن القبيح ما يكون متعلق الذم في العاجل: أي الآخرة فيكون القبيح هو الحرام بخصوصه؛ وعلى أن الدنيا، والعقاب في الآجل: أي الآخرة فيكون القبيح هو الحرام بخصوصه؛ وعلى أن الحسن ما لا يكون متعلق الذم والعقاب، فيشمل الواجب والمندوب والمُباح والمكروه وخلاف الأولى إن لم ندخله في المكروه؛ فهذه الأمور كلها حسنة عندهم. واصطلح كثير من أهل السُّنَة على أن المنهي عنه مطلقا قبيح؛ والأحسن ما قاله إمام الحرمين أن المكروه ومنه خلاف الأولى ليس حسنًا ولا قبيحًا. وقوله: (كالإسلام) مثال للخير. وقوله: (وجهل الكفر) مثال للشر؛ ففيه مع ما قبله لف ونشر مشوّش، والإضافة «جهل الكفر» للبيان أي جهل هو الكفر، أو من إضافة السبب للمسبب؛ فإن الجهل سبب للكفر، وإن كان له سبب آخر وهو العناد؛ وقد تقدّم تعريف الجهل وانقسامه إلى بسيط ومركب، والكفر ضدّ الإيمان، فهو إنكار ما علم مجيء الرسول به من الدين بالضرورة، أو ما يستلزم ذلك كإلقاء مصحف في القاذورة، وإنما أضاف به من الدين الكفر لينبّه على أن من الجهل ما لا يضرّ كجهلنا بجلال الله وصفاته التي لم تدل عليها أفعاله، كما يشير إليه قول الصدّيق الأكبر: العجز عن الإدراك التي لم تدل عليها أفعاله، كما يشير إليه قول الصدّيق الأكبر: العجز عن الإدراك.

# وَوَاجِبٌ إِسمَانُنَا بِالْقَدِرِ وَبِالْقَضَا كَمَا أَتَى فِي الْخَبَرِ

#### [بيان الرضا بالقضاء والقدر]

(وواجب إيماننا. . . الخ) «واجب» خبر مقدّم، و «إيماننا» مبتدأ مؤخر، وغرض المصنف بذلك الرَّدّ على القدرية التي تنفي القدر وتزعم أنه تعالى لم يقدّر الأمور أزلاً، وتقول: الأمر أنف: أي يستأنفه الله علمًا حال وقوعه، ولقّبوا بالقدرية لخوضهم في القدر ُحيث بالغوا في نفيه، ولا يقال: مثبت القدر أحق أن ينسب إليه؛ لأنّا نقول كما يصح نسبة مثبته إليه يصح نسبة نافيه إليه إذا بالغ في نفيه، وهؤلاء انقرضوا قبل الإمام الشافعي رضى الله تعالى عنه. وأما القدرية التي تنسب أفعال العبيد إلى قدرهم مع كونهم مطبقين على أنه تعالِي عالم بأفعال العباد قبل وقوعها، فقد تقدّم الرّدّ عليهم بقولُه سابقًا: «فخالق لعبده وما عمل» فهما قدريتان: أولى، وهي تنكر سبق علمه تعالى بالأشياء قبل وقوعها وتخوض في القدر، حيث بالغت في نفيه، وثانية: وهي تنسب أفعال العباد إلى قدرهم، ومذهب هذه وإن كان مذهبًا بإطلاً أخفّ من مذهب الفرقة الأولى فإنه كفر، والإيمان بالقضاء والقدر يستدعى الرضا بهما فيجب الرضا بالقضاء والقدر. واستشكل بأنه يلزم على ذلك الرضا بالكفر والمعاصى، لأن الله قضى بهما وقدّرهمُّمْا على الشخص، مع أن الرضا بالكفر كفر، وبالمعاصى معصية. وأُجيب بما قاله السعد من أن الكفر والمعاصى مقضى ومقدّر، لا قضاء وقدر، والواجب الرضا به إنما هو القضاء والقدر لا المقضي والمقدّر؛ وفيه أنه لا معنى<sup>(١)</sup> للرضا بالقضاء والقدر إلا الرضا بالمقضي والمقدّر؛ والذي حقّقه الخيالي في حاشيته: أن الكفر والمعاصى لهما جهتان، جهة كونهما مقضيين ومقدّرين لله، وجهة كونهما مكتسبين للعبد؛ فيجب الرضا بهما من الجهة الأولى لا من الثانية. واعلم أنه وإن وجب الإيمان بالقدر لكن لا يجوز الاحتجاج به قبل الوقوع توصَّلاً إليه بأن قال شخص: قدَّر الله على الزنا، مثلاً؛ وغرضه بذلك التوصل إلى الوقوع في الزنا، أو بعد الوقوع تخلَّصًا من الحدِّ، أو نحوه بأن وقع شخص في الزنا مثلاً، وقال: قدّر الله عليّ ذلك، وغرضه به التخلّص من الحدّ؛ وأما الاحتجاج به بعد الوقوع لدفع اللوم فقط فلا بأس به، ففي الحديث الصحيح «إن روح

<sup>(</sup>۱) قوله: «وفيه أنه لا معنى... الخ» هذا الإشكال غير ظاهر، لأن الرضا بالقضاء والقدر غير الرضا بالمقضي والمقدّر، لأن معنى الرضا بالقضاء والقدر. أن لا يعترض على الله في قضائه وقدره، ويعتقد أنه لحكمة وإن كنا لا نعلمها، وذلك بجامع عدم الرّضا بالمقضي والمقدّر بأن يعترض على الكافر في اختياره الكفر واكتسابه له، فهذا الجواب عند التأمّل هو عين جواب الخيالي الآتي، فالتفرقة بينهما غير ظاهرة.

آدم التقت مع روح موسى عليهما الصلاة والسلام فقال موسى لآدم: أنت أبو البشر الذي كنت سببًا لإخراج أولادك من الجنة بأكلك من الشجرة، فقال آدم: يا موسى، فأنت الذي اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده تلومني على أمر قد قدره الله عليّ قبل أن يخلقني بأربعين ألف سنة. قال النبي عليهُ: «فحج آدم موسى» أي غلبه بالحجة.

## [بيان معنى القضاء والقدر وأن القضاء قديم والقدر حادث]

قوله: (بالقدر \* وبالقضا) اعلم أن الأشاعرة والماتريدية اختلفوا في كلً من القدر والقضاء؛ فالقدر عند الأشاعرة: إيجاد الله الأشياء على قدر مخصوص ووجه معين أراده تعالى، فيرجع عندهم لصفة فعل؛ لأنه عبارة عن الإيجاد وهو من صفات الأفعال؛ وعند الماتريدية: تحديد الله أزلاً كل مخلوق بحدّه الذي يوجد عليه من حُسن وقبح ونفع وضر إلى غير ذلك: أي علمه تعالى أزلاً صفات المخلوقات، فيرجع عندهم لصفة العلم وهي من صفات الذات. والقضاء عند الأشاعرة: إرادة الله الأشياء في الأزل على ما هي عليه فيما لا يزال، فهو من صفات الذات عندهم؛ وعند الماتريدية: إيجاد الله الأشياء مع زيادة الإحكام والإتقان، فهو صفة فعل عندهم؛ فالقدر حادث والقضاء قديم عند الأشاعرة، ولا كذلك عند الماتريدية. وقد حمل الشارح كلام المصنف على مذهب الماتريدية في القدر والقضاء دون مذهب الأشاعرة؛ لأن القضاء في اللغة له نحو معان سبعة، أشهرها الحكم، وهو يرجع للفعل، فناسب أن يفسر في الاصطلاح بالفعل بل القدر فلم يرد أن معناه في اللغة الفعل، فناسب أن لا يفسر في الاصطلاح بالفعل بل بالعلم. وقد نظم العلامة الأجهوري معنى القضاء والقدر، وحكى فيه الخلاف على غير بالعلم. وقد نظام العلامة الأجهوري معنى القضاء والقدر، وحكى فيه الخلاف على غير بالعلم. وقد نظام العلامة الأجهوري معنى القضاء والقدر، وحكى فيه الخلاف على غير بالوجه فقال:

إرادة السلّه مسع الست عشلق والقدر الإيجاد للأشيا على وبعضهم قد قال معنى الأول والسقدر الإيجاد للأمور

في أزل قضاؤه فحقق وجه معين أراده علا العلم مع تعلق في الأزل على وفاق علمه المذكور

فأنت تراه جعل القضاء هو الإرادة مع التعلق الأزلي على القول الأول، أو العلم مع التعلق الأزلي على القول الثاني، وعلى كلَّ من القولين فهو قديم، وجعل القدر هو الإيجاد على وفق الإرادة أو الإيجاد وفق على العلم على القول الثاني، وعلى كلَّ من القولين فهو حادث، وبعد هذا كله فالقضاء والقدر راجعان لما تقدم من العلم والإرادة وتعلق القدرة، لكن لما كان خطر الجهل في هذا الفن عظيمًا صرّحوا بهما. قوله: (كما أتى في الخبر) أي لما ورد في الخبر، فالكاف للتعليل والمراد من الخبر: الحديث لأن

## وَمنهُ أَنْ يُسْظَرَ بِالْأَبْصَارِ للكنْ بِلَا كَيْفٍ وَلَا ٱنْحِصَارِ

الخبر والحديث مترادفان على الأصح، ولذلك قال العلاّمة الصبّان في منظومته التي في المصطلح:

والخبر المتن الحديث الأثر ما عن إمام المرسلين يؤثر أو غيره لا فرق فيما اعتمدا وأشار المصنف بذلك إلى أن دليل ذلك سمعي؛ فمن جملة ذلك ما رُوِيَ عن علي كرّم الله وجهه أنه قال: قال رسول الله علي الله يؤمن عبد حتى يؤمن بأربعة: يشهد أن لا إلله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر خيره وشرّه حلوه ومرّه». ومن جملة ذلك أيضًا حديث الأربعين «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقدر خيره وشرّه وحلوه ومرّه». وإنما عوّلوا على الدليل السمعي هنا لأنه أسهل للعامّة، وإلا فقد علمت مما مرّ أن القضاء والقدر يرجعان للصفات التي عوّلوا فيها على الدليل العقلي.

## 

قوله: (ومنه أن يُنظر... النع) أي ومن الجائز عقلاً عليه تعالى أن ينظر... النع؛ فالرؤية جائزة عقلاً دنيا وأخرى؛ لأن الباري سبحانه وتعالى موجود، وكل موجود يصح أن يرى؛ فالباري عز وجل يصح أن يرى، لكن لم تقع دنيا لغير نبينا رسينا الله وواجبة شرعًا في الآخرة كما أطبق عليه أهل السُنة للكتاب والسُنة والإجماع: أما الكتاب فآيات كثيرة منها قوله تعالى: ﴿وَبُوهُ وَبَهِنَ نَافِرَةُ إِلَى رَبِهَا كَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة: الآيتين ٢٧ - ٢٣] ومعنى منها قوله تعالى: ﴿وَبُوهُ يَوْمَهِ نَافِرَةٌ ﴾ [القيامة: الآيتين ٢١ - ٢٣] ومعنى النجائي النظر في الآية على الانتظار، وجعل «إلى» اسمًا بمعنى النعمة، والمعنى عنده: منتظرة نعمة ربها. ومنها قوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا المُسْتَىٰ وَزِيادَةً ﴾ [يُونس: الآية ٢٦] وأن الحسنى: هي الجنة، والزيادة: هي النظر لوجهه الكريم كما قاله جمهور المفسّرين. ومنها قوله تعالى: ﴿ عَلَى النظر لوجهه الكريم كما قاله جمهور المفسّرين. كحديث «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر» والتشبيه للرؤية في عدم الشك وأول المعتزلة الحديث بأن المعنى: سترون رحمة ربكم. وأما الإجماع فهو أن الصحابة وأول المعتزلة الحديث بأن المعنى: سترون رحمة ربكم. وأما الإجماع فهو أن الصحابة وضي الله عنهم كانوا مُجمِعين على وقوع الرؤية في الآخرة. قال الإمام مالك رضي الله عنه، لما حجب أعداؤه فلم يروه تجلّى لأوليائه حتى رأوه، ولو لم ير المؤمنون تعالى عنه: لمّا حجب أعداؤه فلم يروه تجلّى لأوليائه حتى رأوه، ولو لم ير المؤمنون

ربهم يوم القيامة لم يعيِّر الكافرون بالحجاب. قال تعالى: ﴿ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّتِهُمْ يُوْمَهِذٍ لَّمُحْجُونُونَ﴾ [المطفَّفِين: الآية ١٥]. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: لمَّا حجب قومًا بالسخط، دلُّ على أن قومًا يرونه بالرضا، ثم قال: أما والله لو لم يوقن محمد بن إدريس بأنه يرى ربه في الميعاد لما عبده في الدنيا، وهذا من كلام المدلِّلين نفعنا الله بهم؛ وإلا فالله يستحق العبادة لذاته. وقال ابن العربي: إن رؤية الله جعلت تقوية للمعرفة الحاصلة في الدنيا، فما راء كمن سمعا. والحاصل أن هنا مقامين كما يُستَفاد من كلام السعد في شرح المقاصد: أحدهما في جواز الرؤية، وثانيهما في وقوعها؟ والمتبادر من كلام المصنّف المقام الأول كما هو قضية مرجع الضمير. قوله: (بالأبصار) ظاهره أن الرؤية بالحدق فقط: وهو أحد أقوال ثلاثة. ثانيها: أنها بجميع الوجوه، لظاهر قوله تعالى: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَهِذِ نَاضِرَةً إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة: الآيتين ٢٢ – ٢٣]. ثالثها: أنها بكل جزء من أجزاء البدن، كما نقل عن أبي يزيد البسطامي. قوله: (لكن بلا كيفِ) لما كان قد يتوهم من قوله : «ومنه أن ينظر بالأبصار» أنه تعالى يرى بكيف كما في رؤية بعضنا بعضًا استدرك عليه بقوله: «لكن بلا كيف» أي بلا تكيّف للمرئى بكيفية من كيفيات الحوادث من مقابلة وجهة وتحيّز وغير ذلك، وغرض المصنّف بذلك الجواب عن شبهة المعتزلة العقلية التي تمسّكوا بها في قولهم بإحالة الرؤية. وحاصلها: أنه تعالى لو كان مرئيًا لكان مقابلاً للرائي بالضرورة فيكون من جهة وحيّز. وحاصل الجواب: أن قولكم: «لكان مقابلاً للرائي بالضرورة» ممنوع، فلزوم الجهة والحيِّز ممنوع، إذ الرؤية قوة يجعلها الله في خلقه لا يشترط فيها مقابلة المرئى ولا كونه في جهة وحيِّز ولا غير ذلك؛ ودعوى الضرورة فيما نازع فيه الجمّ الغفير من العقلاء غير مسموعة، غاية الأمر أن هذه الأمور لازمة عادة لا عقلاً؟ وانتحتوا من قول أهل السُّنَّة «بلا كيف»: البلكفة. وقد أنشد الزمخشري في الكشاف يهجو أهل السُّنَّة:

> لجماعة سمّوا هواهم سُنّة قد شبّهوه بخلقه فتخوّفوا وردّ عليه السيد البليدي بقوله:

> هل نحن من أهل الهوى أو أنتم اعكس تصب فالوصف فيكم ظاهر يكفيك في ردي عليك بأننا وبنفي رؤيته فأنت حرمتها فنراه في الأخرى بلا كيفية

وجماعة حمر لعمري موكفه شنع الورى فتستروا بالبلكفة

ومَن الذي منّا حمير موكفه كالشمس فارجع عن مقال الزخرفه نحتجّ بالآيات لا بالسفسفه إن لم تقل بكلام أهل المعرفة وكذاك من غير ارتسام للصفه

## ف هلذًا وَلِلْمُخْتَارِ دُنْيَا ثَبَتَتْ

## لِلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بِجَائِزْ عُلْقَتْ

وقال بعضهم في الردّ عليه: شبهت جهلا صدر أمة أحمد وجب الخسار عليك فانظر منصفًا أترى الكليم أتى بجهل ما أتى إن الوجوه إلىه ناظرة بذا نطق الكتاب وأنت تنطق بالهوى

وذوي البصائر بالحمير الموكفه في آية الأعراف فهي المنصفه وأتى شيوخك ما أتوا عن معرفه جاء الكتاب فقلتم هذا سفه فهوى الهوى بك في المهاوي المتلفه

وقد شنّعوا في الرّة عليه بغير ذلك. وقوله: (ولا انحصار) أي ولا انحصار للمرئي عند الرائي بحيث يحيط به، لاستحالة الحدود والنهايات عليه تعالى، وغرض المصنّف بذلك الجواب عن شبهة المعتزلة النقلية التي تمسكوا بها في قولهم بإحالة الرؤية، وهي قوله تعالى: ﴿لّا تُدْرِكُهُ ٱلأَبْصَارُ الأنعَام: الآية ١٠٣] فإنه يدل على أنه تعالى لا يدرك بالبصر، والإدراك هو الرؤية فلا يرى بالبصر. وحاصل الجواب: أنّا لا نسلم أن الإدراك بالبصر هو مطلق الرؤية، بل هو رؤية مخصوصة، وهي التي تكون على وجه الإحاطة بحيث يكون المرئي منحصرًا بحدود ونهايات؛ فالإدراك المنفي في الآية الكريمة أخص من الرؤية، ولا يلزم من نفي الأخص نفي فالإحراك المعتبرة في رؤية الأجسام ومن غير إحاطة، بل يحار العبد في العظمة والجلال حتى لا يعرف اسمه ولا يشعر بمن حوله من الخلائق، فإن العقل يعجز هنالك عن الفهم ويتلاشى الكل في جنب عظمته تعالى.

#### [رؤية الله تعالى في الآخرة خاصة بالمؤمنين]

قوله: (للمؤمنين) متعلق بينظر، لتضمّنه معنى الانكشاف، فلا يردّ ما يقال إن «نظر» إذا كان بمعنى «أبصر» يتعدّى بإلى، والمراد بالمؤمنين: ما يشمل المؤمنات، ففيه تغليب، فإنهنّ يرينه تعالى على الصحيح، وعمومه يشمل الملائكة. قال السيوطي: وهو الأقوى، وقيل: لا رؤية للملائكة أصلاً. وقيل: إن جبريل يراه تعالى دون سائر الملائكة، ويشمل أيضًا مؤمني الجنّ فيحصل لهم الرؤية في الموقف مع سائر المؤمنين قطعًا وفي الجنة على الراجح، ويشمل أيضًا مؤمني الأمم السابقة، ولابن أبي جمرة فيهم احتمالان. قال: والأظهر مساواتهم لهذه الأمة في الرؤية، ويشمل أيضًا أهل الفترة على القول بنجاتهم وإن غيّروا وبدّلوا ويخرج بالمؤمنين الكفّار والمنافقون، فلا يرونه تعالى على الراجح، لقوله تعالى: ﴿كُلّا إِنَّهُمْ عَن رّبَّمْ يَوْمَذٍ لَمُحْجُونُ ﴾ [المطفّفين: الآية تعالى على الراجح، لقوله تعالى: ﴿كُلّا إِنَّامُ عَن رّبَّمْ يَوْمَذٍ لَمُحْجُونُ ﴾ [المطفّفين: الآية

١٥] ولأنهم ليسوا من أهل الإكرام والتشريف؛ وقيل: إنهم يرونه ثم يحجبون، فتكون الحجبة حسرة عليهم. قال الجلال: وله شواهد رويناها عن الحسن البصري، ولا يراه سائر الحيوانات غير العقلاء حتى الحيوانات التي تدخل الجنة مثل ناقة صالح وكبش إسماعيل كما هو ظاهر كلامهم، ومحل الرؤية الجنة بلا خلاف فيراه أهلها في مثل يوم الجمعة والعيد، ويراه خواصّهم كل يوم بكرة وعشيًا، وبعضهم لا يزال مستمرًا في الشهود حتى قال أبو يزيد البسطامي: إن لله خواص من عباده لو حجبهم في الجنة عن رؤيته ساعة لاستغاثوا من الجنة ونعيمها كما يستغيث أهل النار من النار وعذابها. وأما في عرصات القيامة كالموقف، فالصحيح وقوعها أيضًا، لأنه ورد في السُّنَّة ما يقتضي وقوعها لما فيها؛ ففي الحديث "يُنادَى إذا كان يوم القيامة، لتلزم كل أمة معبودها، فتقول هذه الأمة: هذا مكانتا حتى يأتينا ربنا، فيظهر لهم أي على الوجه الذي لا يعرفونه بأن يدخل عليهم غلطًا في كشفهم وإلا فهو تعالى مُنَزَّه عن أن يتَّصَف بما لا يليق به فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك لست ربنا، فيتجلَّى لهم تجليًا لائقًا بحال المقام ويكشف عن الساق، ويقول: أنا ربكم، فيراه المؤمنون كما يعلمُون أي على وفق ما يعتقدون، فيخرّون سُجَّدًا إلا المنافق» اهـ، وهذا معنى قوله: ﴿يَوْمَ يُكْثَفُ عَن سَاقٍ﴾ [القَلَم: الآية ٤٢]. . . الآية، وكشف الساق عند الخلف بمعنى رفع الحجاب، والسلف يفوِّضون، انظر شرح البخاري. قوله: (إذ بجائز عُلْقَت) بسكون الزاى للوزن، وإذ تعلَّقية داخلة على «علقت» و«بجائز» متعلق به، فكأنه قال: حكمنا بجواز الرؤية عقلاً لأن الله تعالى علَّقها بأمر جائز عقلاً وهو استقرار الجبل حين سأله موسى على نبيّنا وعليه أفضل الصلاة والسلام حيث قال: ﴿رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكُ قَالَ لَن تَرَىنِي وَلَكِينِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِن أَسْتَقَرَّ مَكَانَهُم فَسَوْفَ تَرَنني ﴾ [الأعرَاف: الآية ١٤٣] والاستدلال بالآية من وجهين، الأول: ما أشار إليه المصنّف وحاصله قياس اقتراني أشار إلى صغراه وحذف كبراه للعلم بها كالنتيجة، وتقريره أن تقول: رؤية الباري عُلْقَت على أمر ممكن، وكل ما عُلْق على الممكن لا يكون إلا ممكنًا، فرؤية البارى لا تكون إلا ممكنة، ومنعت المعتزلة الصغرى قائلين: إن المراد: فإن استقر مكانه حال تحركه وهو مستحيل. فالرؤية معلَّقة على مستحيل فتكون مستحيلة؛ وهو تقوّل لا دليل عليه ولا داعي يُدعو إليه، كقوّلهم: إن "لن " في قوله تعللي: ﴿ لَن تَرْمَني ﴾ للتأبيد. والثاني سكت عنه المصنّف، وحاصله قياس استثنائي، وتقريره هكذا: لو كانت الرؤية ممتنعة في الدنيا ما سألها موسى على نبيِّنا وعليه أفضل الصلاة والسلام، لأنَّه نبيِّ يعلم ما يجب في حقَّ الله وما يستحيل وما يجوز، إذ لا يجوز على أحد من الأنبياء الجهل بشيء من أحكام الألوهية، لكنه سألها موسى عليه الصلاة والسلام فدلّ على أنها جائزة. وقول المعتزلة: «سألها لأجل جهلة

قومه» مردود بأن سياق الآية حيث قال: ﴿ أَيْكُ الْبُكُ ﴾ [الأعرَاف: الآية ١٤٣] صريح في حال نفسه. قوله: (هذا) أي افهم هذا فهو مفعول لمحذوف، أو هذا كما علمت، فهو مبتدأ خبره محذوف أو نحو ذلك، وهذا تخلّص من بحث إلى بحث آخر؟ لأن الكلام السابق كان متعلقًا بجواز رؤيته تعالى فانتقل عنه إلى الإخبار بوقوعها في الدنيا. قوله: (وللمختار دنيا ثبتت) أي وقعت رؤيته تعالى في الدنيا ليلة الإسراء للمختار الذي هو نبينا على وفي التعبير بالمختار مناسبة، لأنه اختير لهذا المقام، والراجح عند أكثر العلماء أنه هلى رأى ربه سبحانه وتعالى بعيني رأسه وهما في محلهما، خلافًا لمن قال حوّلا لقلبه، لحديث ابن عباس وغيره؛ وقد نفت السيدة عائشة رضي الله عنها وقوعها له على لكن قدّم عليها ابن عباس لأنه مثبت، والقاعدة أن المثبت مقدّم على النافي حتى قال معمر بن راشد: ما عائشة عندنا بأعلم من ابن عباس، وكان على النافي حتى قال معمر بن راشد: ما عائشة عندنا بأعلم من ابن عباس، وكان ترجيع موسى عليه الصلاة والسلام للنبي في في شأن الصلوات ليتكرر مشاهدة أنوار المرات، وأنشد يقول:

ليجتلي النور فيه حيث يشهده للله حُسس رسول إذ يردده

والسرّ في قول موسى إذ يراجعه يبدو سناه على وجه الرسول فيا

فالحكمة الباطنية: اقتباس النور من وجهه على الفي المرة يزداد نورًا. والحكمة الظاهرية: التخفيف. واختلف في وقوعها للأولياء على قولين للأشعري: أرجحهما الممنع، فالحق أنها لم تثبت في الدنيا إلا له يلي ومن ادعاها غيره في الدنيا يقظة فهو ضال بإطباق المشايخ، حتى ذهب بعضهم إلى تكفيره. قال العلامة القونوي: فإن صح عن أحد من المعتبرين وقوع ذلك أمكن تأويله؛ وذلك أن غلبات الأحوال تجعل الغائب كالشاهد، حتى إذا كثر اشتغال السر بشيء صار كأنه حاضر بين يديه كما هو معلوم بالوجدان لكل أحد اه وعلى هذا يحمل ما وقع في كلام ابن الفارض، وهذا كله في وقوعها وصحتها، فإن الشيطان لا يتمثل به تعالى كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وذكر فيوعها وصحتها، فإن الشيطان لا يتمثل به تعالى كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وذكر في غيره الخلاف، وقال بعضهم: إن الشيطان يتمثل به دون النبي؛ والفرق أن النبي بشر، فيلزم من التمثل به اللبس، بخلاف المولى فأمره معلوم. وقال بعضهم: ولا يتمثل بالملائكة ولا بالسحاب الذي فيه الغيم. بالملائكة ولا بالسحاب الذي فيه الغيم. وعزّته إن رأيته تمام المائة لأسألنه؛ فرآه فقال: سيدي ومولاي ما أقرب ما يتقرّب به وعزّته إن رأيته تمام المائة لأسألنه؛ فرآه فقال: سيدي ومولاي ما أقرب ما يتقرّب به المتقرّبون إليك؟ قال: تلاوة كلامي. فقال: بفهم أو بغير فهم؟ فقال: يا أحمد بفهم المتهرون إليك؟ قال: تلاوة كلامي. فقال: بفهم أو بغير فهم؟ فقال: يا أحمد بفهم المتهرة وقال: يا أحمد بفهم

# وَمنْهُ إِرْسَالُ جَميع الرُّسُلِ فَلَا وُجُوبَ بَلْ بِمَحْضِ الْفَضْلِ

وبغير فهم. والمرئيّ إن كان بوجه لا يستحيل عليه تعالى فهو هو تعالى، وإلا بأن كان بصورة رجل مثلاً فليس هو هو تعالى بل خلق من خلقه تعالى، ويقال حينئذ إنه رأى ربه في الجملة لحكمة تظهر عند المعبِّرين بأن يقولوا تدلّ على كذا وكذا، وقيل هو هو أيضًا وكونه بهذا الوجه إنما هو باعتبار ذهن الراثي، وأما في الحقيقة فليس تعالى كذلك. وقد قال بعض الصوفية إنه رأى ربه في منامه على وصفه، فقيل له: كيف رأيته؟ فقال: انعكس بصري في بصيرتي فصرت كلّي بصرًا فرأيت من ليس كمثله شيء.

## [ردّ القول بوجوب إرسال الرّسل أو استحالته]

قوله: (ومنه إرسال جميع الرُّسل) أي ومن الجائز العقلي في حقه تعالى إرساله لجميع الرّسل من آدم إلى سيدنا محمد على بدخول المبدإ والغاية عليهم الصلاة والسلام، خلافًا لمَن أوجبه ولمَن أحاله، فالأول أعنى مَن أوجبه المعتزلة والفلاسفة؛ فقد اتفقت الطائفتان على الوجوب وزادت الفلاسفة الإيجاب. ومبنى كلام المعتزلة على قاعدة وجوب الصلاح والأصلح، فيقولون: النظام المؤدي إلى صلاح حال النوع الإنساني على العُموم في المعاش والمعاد لا يتم إلا ببعثة الرسل، وكل ما هو كذلك فهو واجب على الله تعالى، وقد مرّ هدم تلك القاعدة. ومبنى كلام الفلاسفة على قاعدة التعليل أو الطبيعة فيقولون: يلزم من وجود الله وجود العالم بالتعليل أو بالطبع، ويلزم من وجود العالم وجود مَن يصلحه، وقد تقدّم أنه تعالى فاعل بالاختيار لا بطريق الإجبار، وذكر بعضهم الشيعة بدل الفلاسفة؛ وذكر شمس الدين السمرقندي أن الفلاسفة ينكرون الإرسال لنفيهم كونه تعالى مختارًا، لكن في المقاصد وغيرها نحو ما تقدّم. والثاني أعني مَن أحاله كالسمنية(١) والبراهمة زعموا أن إرسال الرّسل عبث لا يليق بالحكيم؛ لأن العقل يُغني عن الرّسل، فإن الشيء إن كان حسنًا عند العقل فعله، وإن لم تأتِ به الرّسل، وإن كان قبيحًا عنده تركه وإن لم تأتِ به الرّسل، وإن لم يكن عنده حسنًا ولا قبيحًا: فإن احتاج إليه فعله وإلا تركه؛ ونعوذ بالله من تلك العقائد. قوله: (فلا وجوب) أي إذا علمت أن إرسال الرّسل من الجائز العقلي في حقه تعالى فاعلم أنه لا وجوب عليه خلافًا للمعتزلة

<sup>(</sup>۱) قوله: «كالسُّمَنية» بضم السين وفتح الميم المخفّفة: نسبة إلى بلد بالهند يقال لها سُومنات، وهم فرقة يعبدون الأصنام اهـ مصباح بالمعنى. والبراهمة: نسبة إلى رئيسهم برهام وهم قوم كفّار اهـ دسوقي على المصنف.

فَدَعْ هَوَى قَوْمٍ بِهِمْ قَدْ لَعِبَا وَصِدْقُهُمْ وَضِفْ لَهُ الْفَطَانَة

للكِنْ بِذَا إِيمَانُنَا قَدْ وَجَبَا وَوَاجِبٌ فِي حَقِّهِمْ الْامَانَهُ

والفلاسفة أي ولا استحالة، خلافًا للسمنية والبراهمة كما يعلم مما تقدّم؛ فالتفريع فيه قصور، ولعله لم يعتدّ بالقول بالاستحالة. وقوله: (بل بمحض الفضل) أي بل إرسال الرّسل إنما هو بإحسانه الخالص؛ فإضافة محض بمعنى الخالص للفضل بمعنى الإحسان من إضافة الصفة للموسوف؛ فقولنا: «بإحسانه» فيه ردّ على الفلاسفة. وقولنا: «الخالص» فيه ردّ على المعتزلة؛ و«بل» هنا للإضراب الانتقالي.

#### [وجوب الإيمان ببعثة الرّسل]

قوله: (لكن بذا إيماننا قد وجبا) لما كان قد يتوهم من كون الإرسال من الجائز العقلي أن الإيمان بوقوعه ليس واجبًا، استدرك عليه بقوله: «لكن بذا إيماننا قد وجبا» بألف الإطلاق، والمتبادر من كلام المصنف أن اسم الإشارة عائد على الإرسال، لكن جعله الشارح عائدًا على المذكور من الإرسال والمرسلين.

فإن قلت: يلزم من التصديق بوقوع إرسال الرّسل التصديق بهم، فلا حاجة إلى ذلك. قلت: فيه زيادة البيان كما هو المطلوب في عقائد الإيمان، وقد سبق أول الكتاب بيان مَن يجب الإيمان بهم تفصيلاً ومَن يجب الإيمان بهم إجمالاً، والأولى عدم حصرهم في عدد كما يشعر به قول المصنف جميع الرّسل، فإنه يؤذِن بعدم معرفة عددهم. قوله: (فدع هوى قوم) أي إذا عرفت أن الإرسال من الجائز العقلي في حقه تعالى، وأن الإيمان به واجب فدع عنك هوى قوم، والمراد بهواهم: مهويهم: وهو ما اعتقدوه من الاعتقادات الباطلة التي زينها الشيطان لهم، والهوى ـ بالقصر عند الإطلاق ـ ينصرف إلى الميل إلى خلاف الحق غالبًا، نحو هورًلا تَثِيع الهَوى ـ القيل الآية ٢٦] مني هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار، ومن غير الغالب قول السيدة عائشة له على أرى ربك إلا يسارع في: هواك» وقد يطلق على مطلق الميل فيشمل الميل للحق وغيره وأما بالمد فهو ما بين السماء والأرض. قوله: (بهم قد لعبا) بألف الإطلاق: أي قد تلاعب بهم لا بغيرهم حتى أوقعهم في البِدَع والمعاصي أو الكفر، فأوجب الإرسال بعضهم كالمعتزلة والحكماء، وأحاله بعضهم كالسمنية والبراهمة.

#### [بيان ما يجب في حقّ الرّسل وما يستحيل وما يجوز]

قوله: (وواجب. . . الخ) لما تمّم الكلام على ما يجب في حقه تعالى وما يستحيل وما يستحيل وما يجوز شرع في الكلام على ما يجب في حق الرّسل وما يستحيل وما يجوز

مقدَّمًا الواجب لشرفه، والمراد بالوجوب ُهنا: عدم قبول الانفكاك بالنظر للشرع، لأن ما ذكر من الواجبات سمعي، ولذا قال المصنّف فيما سيأتي: (ويستحيل ضدّها كما رووا) فأشار بذلك إلى أن استحالة ضدّها بالدليل الشرعى فيكون وجوبها بالدليل الشرعي، نعم تصديق المعجزة لهم في دعوى الرسالة، قيل: وضعي(١) لتنزيلها منزلة الكلام، ودلالته وضعية فكذا ما نزل منزلته، وقيل: عادي لأنه بقرائن عادية، وقيل: عقلي لتنزُّهه تعالى عن تصديق الكاذب؛ وبذلك تعلم أن جعل الشارح الوجوب هنا عقليًا فيه نظر. قوله: (في حقهم) أي لذاتهم، ف (في) بمعنى اللام، و(حق) بمعنى الذات كما تقدّم، والمتبادر من كلام المصنّف أن الضمير عائد على الرّسل، وفسّره الشّارح بالأنبياء قائلاً: لأن معظم هذه الأحكام لا يختص بالرّسل؛ وكأن الشّارح أشار إلى استخدام في المتن، وإلا فالسابق في كلامه الرّسل، ومراده بمعظم هذه الأحكام ما عدا التبليغ؛ فإن التبليغ خاصّ بالرّسل، وبعضهم عمّمه للأنبياء لأنه يجب على النبيّ أن يبلُغ أنه نبيّ ليُحتَرّم. قوله: (الأمانة) بالنقل والدرج للوزن: وهي حفظ ظواهرهم وبواطنهم من التلبُّس بمنهيّ عنه ولو نهي كراهة أو خلاف الأولى، فهم محفوظون ظاهرًا من الزنا وشرب الخمر والكذب وغير ذلك من منهيّات الظاهر، ومحفوظون باطنًا من الحسد والكبر والرياء وغير ذلك من منهيّات الباطن؛ والمراد المنهي عنه ولو صورة فيشمل ما قبل النبوّة ولو في حال الصّغر ولا يقع منهم مكروه ولا خلاف الأولى بلّ ولا مُباح على وجه كونه مكروهًا أوْ خلاف الأولى أو مُباحًا، وإذا وقع صورة ذلك فهو للتشريع فيصير واجبًا أو مندوبًا(٢) في حقهم، فأفعالهم عليهم الصلاة والسلام دائرة بين الواجب والمندوب، بل في الأولياء الذين هم أتباعهم مَن يصل لمقام تصير حركاته وسكناته طاعة بالنيّات، وبهذا اندفع ما يقال: قد ثبت أنه ﷺ توضأ مرة مرة ومرتين مرتين، وبالَ قائمًا وشرب قائمًا، وأما المحرم فلم يقع منهم إجماعًا؛ وما أوهم المعصية فمؤوّل بأنه من باب حسنات الأبرار (٣) سيئات المقربين، ولا يجوز النطق به في غير مورده إلا في مقام

 <sup>(</sup>١) قوله: «قيل وضعي... الخ» وعلى الأقوال الثلاثة فدليل الصدق شرعي، لأنه المعجزة النازلة منزلة قوله تعالى: صدق عبدي فيما يبلغ عني؛ وهذا القول على فرض وقوعه يكون دليلاً شرعيًا، فكذا ما نزل منزلته.

<sup>(</sup>٢) قوله: «فيصير واجبًا أو مندوبًا» الظاهر أنه واجب، لأن التشريع واجب في حقهم في جميع ما أمروا بتبليغه إلى الخلق.

<sup>(</sup>٣) قوله: «لأنه من باب حسنات. . . الخ» فيكون من قبيل خلاف الأولى بالنسبة إلى مقامهم، وإن كان حسنة بالنسبة إلى غيرهم؛ وما تقدّم من أنهم مُنزَّهون عن خلاف الأولى: محمول على ما هو خلاف الأولى في حق غيرهم. وأما ما هنا فهو خلاف الأولى بالنسبة لمقامهم خاصة، وأما بالنسبة لغيرهم فهو مستحسَن.

البيان؛ وما وقع من آدم فهو معصية لا كالمعاصي، لأنه تأوّل الأمر لسرّ بينه وبين سيده وإن لم نعلمه، حتى نقل في اليواقيت عن أبي مدين: لو كنت بدل آدم لأكلت الشجرة بتمامها، فهو - وإن كان منهيًا ظاهرًا - مأمور باطنًا، وكذا يقال فيما وقع من إخوة يوسف على القول بأنهم أنبياء. ودليل وجوب الأمانة لهم عليهم الصلاة والسلام: أنهم لو خانوا بفعل محرّم أو مكروه أو خلاف الأولى لكنّا مأمورين به، لأن الله تعالى أمرنا باتباعهم في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم من غير تفصيل، وهو تعالى لا يأمر بمحرم ولا مكروه ولا خلاف الأولى، فلا تكون أفعالهم محرّمة ولا مكروهة ولا خلاف الأولى، وهذا الدليل وإن كان على صورة الدليل العقلي هو في الحقيقة دليل شرعي، لأن دليل الملازمة شرعي، وبطلان التالي بدليل شرعي وهو أن الله لا يأمر بالفحشاء. قوله: (وصدقهم) معطوف على الأمانة: أي وواجب في حقهم صدقهم وهو مطابقة خبرهم للواقع ولو بحسب اعتقادهم، كما في قوله على "كل ذلك لم يكن" لما قال له ذو الدين: أقصرت الصلاة أم نسبت يا رسول الله؟ حين سلم من ركعتين.

فإن قيل: قد مرّ النبي ﷺ على جماعة يؤبّرون النخل وقال لهم: لو تركتموها لصلحت فتركوها فشاصت: أجيب بأن هذا من قبيل الإنشاء، لأن المعنى: كان في رجائى ذلك، والإنشاء لا يتصف بصدق ولا كذب، وعدم وقوع المترجى لا يُعَدُّ نقصًا. ودليل وجوب صدقهم عليهم الصلاة والسلام: أنهم لو لم يصدقوا للزم الكذب في خبره تعالى، لتصديقه تعالى لهم بالمعيجزة النازلة منزلة قوله تعالى. صدق عبدي في كل ما يبلغ عني. وتصديق الكاذب كذب وهو مُحال في حقه تعالى، فملزومه ـ وهو عدم صدقهم \_ مُحال، وإذا استحال عدم صدقهم وجب صدقهم وهو المطلوب، لكن هذا الدليل إنما يدلّ على صدقهم في دعوى الرسالة وفي الأحكام الشرعية، لأن ذلك هو الذي بلّغوه عن الله تعالى، ولا يدلّ على صدقهم في غير ذلك كـ «قام زيد، وقعد عمرو" ولكن يدلّ عليه دليل الأمانة، لأنه داخل فيها، ولو التفت لعموم الأمانة لتضمّنت جميع ما بعدها، وعلم من ذلك أن أقسام الصدق ثلاثة، المقصود هنا الأوّلان. وأما الثالث فهو داخل في الأمانة كما علمت. قوله: (وضِف له الفطانة) أي وضم لما تقدّم مما يجب لهم: الفطانة، وهي التفطّن والتيقّظ لإلزام الخصوم وإبطال دعاويهم الباطلة. والدليل على وجوب الفطانة لهم عليهم الصلاة والسلام آيات كقولهِ تعالى: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَهَا إِبْرَهِيمَ ﴾ [الأنعَام: الآية ٨٣] والإشارة عائدة إلى ما احتج به إبراهيم على قومه من قوله: ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلِيَهِ ٱلَّيْلُ . . . إلى قوله . . . وَهُم مُّهْ تَدُونَ﴾ [الأنعام: ٧٦ - ٨٢] وكقوله تعالى حكاية عن قوم نوح: ﴿ يَكُنُوحُ قَدُّ جَكَلَّتُنَا فَأَكْثَرَتَ جِدَلْنَا﴾ [هُود: الآية ٣٢] أي خاصمتنا فأطلت جدالنا أو أتيت بأنواعه، وكقوله

# وَمِثْلُ ذَا تَبْلِيغُهُمْ لَمَا أَتُوا وَيَسْتَحِيلُ ضَدُّهَا كَمَا رَوَوْا

تعالى: ﴿ وَجَادِلْهُم بِأَلِّي هِي أَحْسَنُ ﴾ [النّحل: الآية ١٢٥] أي بالطريق التي هي أحسن بحيث تشتمل على نوع إرفاق بهم، ومَن لم يكن فطنًا بأن كان مغفلاً لا تمكنه إقامة الحجة ولا المجادلة، لا يقال هذه الآيات ليست واردة إلا في بعضهم فلا تدلُّ على ثبوت الفطانة لجميعهم؛ لأنّا نقول: ما ثبت لبعضهم من الكمال يثبت لغيره؛ فثبتت الفطانة لجميعهم وإن لم يكونوا رسلاً بل أنبياء فقط؛ فاللائق بمنصب النبوّة أن يكون عندهم من الفطانة ما يردّون به الخصم على تقدير وقوع جدال منهم؛ ففي قول الشارح: «والظاهر اختصاص هذا الواجب بالرّسل» نظر، بل الظاهر العموم؛ نعم الواجب للأنبياء مطلق الفطنة، وأما الرّسل فالواجب لهم كمال الفطنة. قوله: (ومثل ذا تبليغهم) أي ومثل الواجب المتقدم: تبليغهم، وقد عرفت أن الوجوب هنا بالدليل الشرعي لا العقلي خلافًا لما جرى عليه الشارح. وقوله: (لما أتوا) أي جاؤوا به عن الله تعالى؛ ففي كلامه حذف العائد المجرور مع انتفاء شرطه: وهو أن يجرّ بما جرّ به الموصول للضرورة، والمراد ما أتوا بقيد أن يكون مما أمروا بتبليغه للخلق، بخلاف ما أمروا بكتمانه وما خيّروا فيه؛ فالأقسام ثلاثة، والدليل على وجوب تبليغهم عليهم الصلاة والسلام: أنهم لو كتموا شيئًا مما أمروا بتبليغه للخلق لكنّا مأمورين بكتمان العلم؛ لأن الله تعالى أمرنا بالاقتداء بهم، واللازم باطل لأن كاتم العلم ملعون؛ ولو جاز عليهم كتمان شيء لكتم رئيسهم الأعظم ﷺ قوله تعالى: ﴿وَإِذْ نَقُولُ لِلَّذِيُّ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَٱنْعَـٰمَتَ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتَّقِ ٱللَّهَ وَتُغْفِى فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلْهُ ﴾ [الأحزَاب: الآية ٣٧] وأصحّ محامله: ما نقله مَن يعوّل عليه في التفسير عن عليّ بن الحسين: من أن الله تعالى كان أعلم نبيّه أن زينب ستكون من أزواجه، فلما شكاها إليه زيد قال له: أمسك عليك زوجك واتق الله، وأخفى في نفسه ما أعلمه الله به من أنه سيتزوجها، والله مُبدي ذلك بطلاق زيد لها وتزويجها له ﷺ. ومعنى الخشية: استحياؤه ﷺ من الناس أن يقولوا: تزوج زوجة ابنه أي مَن تبنّاه، فعاتبه الله على هذا الاستحياء لعلوّ مقامه. وما قيل من أنه ﷺ تعلق قلبه بها وأخفاه فلا يلتفت إليه وإن جلّ ناقلوه؛ فإن أدنى الأولياء لا يصدر عنه مثل هذا الأمر؛ فما بالك به ﷺ: وهذا هو الذي نعتقده وندين الله به كما نقله السنوسي في كتبه. قوله: (ويستحيل ضدّها) أي ويستحيل في حقهم عليهم الصلاة والسلام ضدّ الصفات الأربعة الواجبة في حقهم؛ فضدّ الأمانة: الخيانة؛ وضدّ الصدق: الكذب؛ وضدّ الفطانة: الغفلة وعدم الفطنة؛ وضدّ التبليغ: كتمان شيء مما أُمِروا بتبليغه. ومعنى

# وَجَائِزٌ فِي حَقِّهِمْ كَالأَكْلِ وَكَالجِماع لِلنِّسَا فِي الحِلِّ

استحالتها: عدم قبولها الثبوت لكن بالدليل الشرعي، كما أشار إليه بقوله: (كما رَوَوا) فإن المعنى: لما رواه العلماء من كتاب وسُنَّة وإجماع. قوله: (وجائز... المخ) لمَّا قدَّم الكلام على الواجب في حق الرّسل والمستحيل كذلك شرع في الكلام على الجائز في حقهم لأنه كالمركب من الواجب والمستحيل فإنه ما يجوز وجوده لهم وعدمه. وقوله: (في حقهم) أي على ذاتهم؛ فـ «في» بمعنى «على» و«حق» بمعنى الذات، والضمير للرّسل وكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقوله: (كالأكل) أي مثل الأكل؛ فالكاف اسم بمعنى مثل، مبتدأ مؤخّر قد تقدّم خبره وهو «جائز» ويصحّ أن يكون فاعلاً به سدّ مسدّ الخبر على رأي من لا يشترط الاعتماد على استفهام أو نحوه، كما في قوله: «خبير بنو لهب». وقوله: (وكالجماع للنّسا) بالقصر للوزن؛ وإنما كرر المثال إشارة إلى أنه لا فرق بين أن يكون الجائز في حقهم من توابع الصحة التي لا يُستَغنى عنها عادة كالأكل والشرب والنوم، أو التي يُستَغنى عنها كالجماع للنساء، فإنه يُستَغنى عنه بدون حبس النفس حبسًا شديدًا، بناء على أنه من باب التفكّه، أو بحبس النفس حبسًا شديدًا بناء على أنه من باب القوت. وقوله: (في الحلِّ) أي في حال الحل بمعنى الجواز بأن كان بالملك أو بالنكاح، فيجوز لهم الوطء بالملك ولو للأمة الكتابية بخلاف المجوسية ونحوها كالوثنية. وخالف ابن العربي في الأمة الكتابية معلِّلاً بأنه عليه الصلاة والسلام شريف عن أن يضع نطفته في رحم كافرة، وبأنها تكره صحبته. وأما الأمة المسلمة بالملك فجائزة باتفاق، ويجوز لهم الوطء بالنكاح لما عدا الكتابية والمجوسية، وما عدا الأمة ولو مسلمة؛ لأنها إنما تنكح لخوف العنت ولعدم الطول أي المهر، وكلُّ منهما مُنتَفِ: أما الأول فللعصمة، وأما الثاني فلأنهم واجدون للطول أي المهر، على أنه يجوز للنبي أن يتزوج بدون مهر؛ ويُعلِّم من قوله: «في الحل» أنهم عليهم الصلاة والسلام لا يطئونهن صائمات صومًا مشروعًا ولا معتكفات كذلك ولا حائضات ولا نفساء ولا محرمات، ولا يجوز الاحتلام عليهم كما صحّحه النووي؛ لأنه من الشيطان؛ وقد ورد: "ما احتلم نبيّ قطُّ» نعم إن كان مجرّد فيضان ماء من غير تلاعب من الشيطان فلا مانع منه، ومثل ما ذكره المصنّف من الأكل والجماع: سائر الأعراض البشرية التي لا تؤدّي إلى نقص في مراتبهم العَلِيَّة كالمرض، ومنه<sup>(١)</sup> الإغماء فيجوز عليهم، وقيّد أبو

<sup>(</sup>١) قوله: "ومنه" ذكر المصنف صاحب المتن أن إغماءهم يستر ظواهرهم دون قلوبهم؛ لأن قلوبهم إذا عصمت من النوم الذي هو أخف من الإغماء، فعصمتها من الإغماء بالطريق الأولى.

# وَجَامِعٌ مَعْنَى الَّذِي تَقَرَّزا شَهَادَتَاالْإِسْلَام فَاطْرَح الْمِرَا

حامد الإغماء بغير الطويل، وجزم به البلقيني، بخلاف الجنون قليله وكثيره لأنة نقص، وكالجنون: الجذام والبرص والعمى وغير ذلك من الأمور المُنفِرَة، فلم يعمّ نبيّ قطّ، ولم يثبت أن شعيبًا كان ضريرًا، وما كان بيعقوب فهو حجاب على العين من تواصل الدموع، ولذلك لمّا جاءه البشير عاد بصيرًا، وما كان بأيوب من البلاء فكان بين الجلد والعظم، فلم يكن منفرًا، وما اشتهر في القصة من الحكايات المنفرة فهي باطلة. وأما السهو فممتنع عليهم في الأخبار البلاغية، كقولهم: الجنة أعدّت للمتقين، وعذاب القبر واجب، وهكذا، وغير البلاغية كـ «قام زيد، وقعد عمرو» وهكذا؛ وجائز عليهم في الأفعال البلاغية وغيرها كالسهو في الصلاة للتشريع، لكن لم يكن سهوهم ناشنًا عن اشتغالهم بغير ربهم؛ ولذا قال بعضهم:

يا سائلي عن رسول الله كيف سها والسهو من كل قلب غافل لاه قد غاب عن كل شيء سره فسها عمّا سوى الله فالتعظيم لله

وأما النسيان فهو ممتنع في البلاغيات قبل تبليغها، قولية كانت أو فعلية؛ فالقولية كالجنة أُعِدَّتٍ للمتقين، والفعلية كصلاة الضحى إذا أمرهم الله بفعلها ليُقتَدَى بهم فيها، فلا يجوز نسيان كل منهما قبل تبليغ الأولى بالقول والثانية بالفعل؛ وأما بعد التبليغ فيجوز نسيان ما ذكر من الله تعالى؛ وأما نسيان الشيطان فمستحيل عليهم، إذ ليس للشيطان عليهم سبيل. وقول يوشع: (وما أنسانيه إلا الشيطان) تواضع منه، أو قبل نبوته وعلمه بحال نفسه، وإلا فهو رحماني بشهادة ﴿ ذَلِكَ مَا كُنّا نَبْغُ ﴾ [الكهف: الآية ١٤] ووسوسة الشيطان لآدم بتمثيل ظاهري، والممنوع لعبه ببواطنهم؛ وبالجملة فيجوز على طواهرهم ما يجوز على البشر مما لا يؤدي إلى نقص. وأما بواطنهم فمُنزَّهة عن ذلك متعلقة بربهم. وفي المِنن: كان معروف الكرخي يقول: لي ثلاثون سنة في حضرة الله تعالى ما خرجت، فأنا أكلم الله والناس يظنون أني أكلمهم اه فإذا كان هذا حال أحد الأتباع، فما بالك بالأنبياء؟ خصوصًا رئيسهم الأعظم على ...

#### [معنى الشهادتين يجمع كل العقائد]

قوله: (وجامع... الخ) لما فصل ما يجب لله وما يستحيل وما يجوز، وما يجب للرّسل وما يستحيل وما يجوز: ذكر ما يتضمن ذلك؛ و«جامع» مبتدأ لاعتماده (١) على

 <sup>(</sup>١) قوله: «لاعتماده... الخ» فيه نظر؛ لأن هذا كافٍ في مطلق العمل لا في عمل المبتدأ المكتفي
بمرفوعه عن الخبر؛ إذ هذا لا بد فيه من الاعتماد على نفي أو استفهام كما هو مذكور في كتب =\_

موصوف محذوف، والتقدير: وشيء جامع؛ و«شهادتا الإسلام» فاعل سدّ مسدّ الخبر. وقوله: (معنى الذي تقرّرا) بألف الإطلاق: أي معنى هو الذي تقرر في ذهن السامع؟ فالإضافة للبيان، ويصحّ أن تكون الإضافة حقيقية: أي معنى ما تقرر من الألفاظ في موضعه المخصوص من الكتاب؛ وعلى كلُّ فذلك المعنى هو جميع العقائد الإيمانية مما يرجع إلى الألوهية والنبوة وجوبًا وجوازًا واستحالة، والمعنى: ما يعني من اللفظ ويسمى مفهومًا باعتبار كونه يفهم منه، ومدلولاً باعتبار كون اللفظ يدلُّ عليه. وقوله: (شهادتا الإسلام) أي الشهادتان الدّالتان على الإسلام الذي هو الانقياد الظاهري كما تقدّم؛ فالإضافة في كلامه من إضافة الدّال للمدلول: أو اللتان هما سبب في الإسلام؛ فالإضافة في كلامه من إضافة السبب للمسبّب، أو اللتان هما الجزء الأعظم من مسمّى الإسلام، بناء على أنه الهيئة المركبة من الأركان الخمسة المذكورة في حديث «بُنِيَ الإسلام على خمس " فالإضافة في كلامه من إضافة الجزء للكل، والجامع لِما تقدم من العقائد إنما هو معنى الشهادتين لا لفظهما، فكلام المصنّف على حذف مضاف: أي معنى شهادتي الإسلام كما أشار إليه الشارح، ومعنى جمعه لها: استلزامه لها لأن اللزوم يصحّ وصفه بجمعه للوازمه بالنظر لدلالته عليها. وقوله: (فاطرح المِرا) تكملة، أي: إذا علمت أن كلمتي الشهادتين جمعتا جميع ما تقرّر من العقائد الإيمانية، فاترك الجدال في صحة جمعهما لما ذكر، وبيان ما ذكره: أن الجملة الأولى نفت الألوهية عن غيره تعالى وأثبتتها له تعالى، وحقيقة الألوهية العبادة بحق، ويلزم منها استغناء الإله عن كل ما سواه، وافتقار كل ما عداه إليه، فحقيقة الإله المعبود بحق، ويلزم منه أنه مُستَغن عن كل ما سواه ومُفتَقِر إليه كل ما عداه، فمعنى لا إله إلا الله الحقيقي: لا معبود بحق في الواقع إلا الله. ومعناها بطريق اللزوم: لا مُستَغنِيًا عن كل ما سواه ومفتقرًا إليه كل ما عداه إلا الله؟. فتفسير الشيخ السنوسي الذي ذكره في الصغرى باللازم لا بالحقيقة، وإنما اختاره لكون استلزامه للعقائد المتقدّمة أظهر من استلزام المعنى الحقيقي لها، فإذا علمت ذلك فاعلم أن الاستغناء يستلزم وجوب وجوده وقِدَمه وبقائه ومخالفته للحوادث وقيامه بنفسه وتنزِّهه عن النقائص، ويدخل في ذلك السمع والبصر والكلام ولوازمها: وهي كونه سميعًا وبصيرًا ومتكلِّمًا، بناء على القول بالأحوال، إذ لو لم تجب له هذه الصفات لكان محتاجًا إلى المحدث أو المحل أو من يدفع عنه النقائص، فهذه إحدى عشرة عقيدة من الواجبات، وإذا وجبت هذه الصفات استحالت أضدادها، فهذه إحدى

<sup>=</sup> النحو؛ فكان الأولى إجراءه على طريقة من لا يشترط الاعتماد، كما سبق له في قول المصنف «وجائز في حقهم كالأكل».

عشرة عقيدة من المستحيلات، ويستلزم أيضًا نفي وجوب فعل شيء من الممكنات أو تركه، وإلا لزم افتقاره إلى فعل ذلك الشيء أو تركه ليتكمل به، فهذه عقيدة الجائز؟ فجملة ما استلزمه الاستغناء ثلاثة وعشرون عقيدة. وأما الافتقار فيستلزم الحياة والقدرة والإرادة والعلم، ولوازمها: وهي كونه حيًّا وقادرًا ومُريدًا وعالمًا، بناء على القول بالأحوال، ويستلزم أيضًا الوحدانية، فهذه تسعة من العقائد الواجبات، ومتى وجبت هذه الصفات استحالت أضدادها فهذه تسعة من العقائد المستحيلات، فجملة ما استلزمه الافتقار ثمان عشرة عقيدة، فإذا ضُمَّت للثلاثة والعشرين السابقة كان المجموع واحدًا وأربعين: الواجب له تعالى منها عشرون، والمستحيل عليه عشرون، والجائز عليه واحد؛ فقد اشتملت الجملة الأولى على أقسام الحكم العقلي الثلاثة الراجحة له تعالى، والجملة الثانية فيها الإقرار برسالته ﷺ، ويلزم منه تصديقه في كل ما جاء به، ويندرج فيه وجوب صدق الرّسل وأمانتهم وفطانتهم وتبليغهم لما أُمِروا بتبليغه للخلق، ويندرج فيه أيضًا استحالة الكذب والخيانة والغفلة والكتمان عليهم، ويندرج فيه أيضًا جواز جميع الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العَليَّة، وهذه جملة أقسام الحكم العقلي الثلاثة المتعلقة بالرّسل عليهم الصلاة والسلام؛ فقد بانَ لك تضمّن كلمتي الشهادة لجميع العقائد المتقدمة، ولعلهما لهذا المعنى مع اختصارهما جعلهما الشارع ترجمة عمّا في القلب من الإيمان، ولم يقبل من أحد الإيمان إلا بهما مع القدرة عليهما وقد نصّ العلماء على أنه لا بدُّ من فهم معناهما ولو إجمالاً، وإلا لم ينتفع الناطق بهما. وقال بعضهم: الأوسع للذاكر أن يلاحظ أخذهما من القرآن ليُثاب عليهما مطلقًا. وقد اختلف العلماء؛ هل الأفضل المدّ أو القصر؛ فمنهم مَن اختار المدّ ليستشعر المتلفّظ بهما بنفي الأُلُوهية عن كل موجود سواه تعالى، ومنهم مَن اختار القصر لئلا تخترمه المَنِيَّة قبل التلفّظ بذكر الله تعالى؛ وفصل بعضهم بين أن يكون أول كلامه بهما فيقصر، وإلا فيمدّ. وأما حذف ألف الله فهو لحن لا يصحّ معه ذكر ولا تنعقد معه بمين. واعلم أن النفي منصبِّ على المعبود بحق في الواقع؛ فالمعنى: انتفى المعبود بحق في الواقع إلا الله، كما يصحّ جعله منصبًا على ما في ذهن المؤمن؛ لأنه يتصوّر إفراد المعبود بحق على سبيل الفرض، ثم يحكم عليها بالنفي إلا الله؛ لكن لا يحصل الرّد على الكفار إلا باعتبار الواقع؛ ولا يصحّ أنْ يكون منصبًا على ما في ذهن الكافر؛ لأن ما في ذهنه من الأصنام ثابت لا يصح نفيه. والتحقيق أن الكلمة المشرفة من قبيل عموم السلب أي السلب العام لجميع أفراد الإله ما عدا المستثنى، لأنه يجب على المتكلم بهذه الكلمة أن يلاحظ أن الحكم بالنفي منصبٌّ على جميع أفراد الإله غير المستثنى؛ لأنه لو جعله شاملاً للمستثنى لكفر؛ فقوله: «إلا الله» قرينة على ما أراده

وَلَوْ رَقَىٰ فِي الْخَيْرِ أَعْلَى عَقَبَهُ يَشَاءُ جَلَّ ٱللَّهُ وَاهِبُ المِنَنْ

وَلَمْ تَكُن نُبُوَّةٌ مُخْتَسَبَةٌ بَلْ ذَاكَ فَضل ٱللَّهِ يُؤتِيهِ لِمَن

أولاً؛ لكن جعلها من عموم السلب على خلاف القاعدة من أنه إذا تقدّمت أداة السلب على أداة العموم كان الكلام من سلب العموم؛ كما في قولهم: «لم آخذ كل الدراهم» فإن الحق أنها قاعدة أغلبية، ولا يصحّ أن تكون الكلمة المشرّفة من سلب العموم على القاعدة؛ لأنها حينئذ لا تفيد التوحيد. وقول بعضهم: إنها من سلب العموم، محمول على أنها سلبت عموم الألوهية لغير المستثنى وقصرتها على المستثنى، لكن لا يفيد ذلك جوهر الكلمة المشرّفة.

#### [النبوة غير مُكتَسَبة]

قوله: (ولم تكن نبوّة مُكتسبة) أي لا يكتسبها العبد بمباشرة أسباب مخصوصة كملازمة الخلوة والعبادة وتناول الحلال كما زعمت الفلاسفة لعنهم الله تعالى؛ فالذي ذهب إليه المسلمون جميعًا أن النبوّة خصيصة من الله تعالى لا يبلغ العبد أن يكتسبها، ويفسّرونها باختصاص العبد بسماع وحي من الله تعالى بحكم شرعي تكليفي سواء أمر بتبليغه أم لا، وهكذا الرسالة، لكن بشرط أن يؤمر بالتبليغ. وذهبت الفلاسفة إلى أن النبوّة مُكتَسَبَة للعبد بمباشرة أسباب خاصة، ويفسّرونها بأنها صفاء وتجلُّ للنفس يحدث لها من الرياضات بالتخلَّى عن الأمور الذميمة والتخلُّق بالأخلاق الحميدة، فالخلاف بين المسلمين والفلاسفة في أن النبوة ليست مكتسبة، أو أنها مكتسبة: مبني على الخلاف بينهما في معناها، والقول باكتساب النبوّة أقوى المسائل التي كفرت بها الفلاسفة وإن لم تكن من المسائل المذكورة في النظم المشهور؛ ويلزم على قولهم باكتسابها تجويز نبيّ بعد سيّدنا محمد أو معه، وذلك مستلزم لتكذيب القرآن والسُّنَّة، فقد قال تعالى: ﴿وَخَاتَمُ ٱلنِّبِيِّتَنُّ﴾ [الأحزَاب: الآية ٤٠] وقال عليه الصلاة والسلام: «لا نبتي بعدي» وأجمعت الأمة على إبقائه على ظاهره. وأما الولاية ففيها طريقتان، والأظهر التفصيل؛ فمنها ما هو مكتَسَب وهو امتثال المأمورات واجتناب المنهيّات، وتسمى الولاية العامة؛ ومنها ما هو غير مُكتَسَب: وهو العطايا الربانية كالعلم اللدني ورؤية اللوح المحفوظ وغير ذلك. قوله: (ولو رقى في الخير أعلى عقبة) أي ولو فعل العبد في الخير أشقّ العبادات فشبّه العبادات بأعلى عقبة، وهي في الأصل الطريق الصاعد في الجبل بجامع المشقّة في كل، واستُعير لفظ المشبّه به للمشبه على طريق الاستعارة التصريحية ورقى ترشيح للاستعارة، لأن الرقى معناه الصعود وهو مناسب للمشبه به. قوله: (بل ذاك فضل الله) هذا إضراب انتقالي لا إبطالي، واسم الإشارة عائد على المذكور من النبوّة

# وَأَفْضَلُ الْخَلْقِ عَلَى الْإَطْلَاقِ نَبِيُّنَا فَمِلْ عَنِ الشُّفَاقِ

والفضل إعطاء الشيء لغير عَوَض لا عاجل ولا آجل، ولذا لا يكون لغيره تعالى، وفي الكلام حذف مضاف، والتقدير: بل المذكور من النبوّة أثر فضل الله. وقد فسّر الشّارح اسم الإشارة بالاصطفاء للنبوة والاختيار للرسالة؛ وعليه فلا حاجة لتقدير المضاف المذكور. وإن قدّره الشّارح مع ذلك التفسير؛ لأن الاصطفاء للنبوّة والاختيار للرسالة جزئى من جزئيات فضل الله لا أثره. وقوله: (يؤتيه لمن يشاء) أي آتاه وأعطاه لمن شاء، وأراده في الأزل لذلك ممّن كان مستجمعًا لشروط النبوة؛ فالمراد بالمضارع الماضى فيهما، وإنما عبر بالمضارع استحضارًا للصورة العجيبة وإنما كان المضارع بمعنى الماضى في الأول؛ لأن إيتاء النبوّة قد انقطع بعده ﷺ، فإنه خاتم النبيّين؛ وفي الثاني لأن مشيئته وإرادته تعالى لذلك ثابتة في الأزل، وإن تأخر الإيتاء بالفعل فيما لا يزال؛ والضمير المنصوب في «يؤتيه» عائد على الفضل بمعنى المتفضّل به لا بالمعنى السابق؛ ففي الكلام استخدام، وإنما قلنا ذلك لأن الفضل بالمعنى السابق لا يتصف بذلك. قوله: (جلّ الله) أي تنزّه الله عن أن ينال شيء لم يكن أراد إعطاءه. قوله: (واهب المِنَن) أي مُعطى العطايا بدون عوض، فالواهب بمعنى المعطى بدون عَوض، والمِنَن بمعنى العطايا أي الأمور التي تؤول إلى كونها عطايا، ففي كلامه مجاز الأوّل، وإلا لزم تحصيل الحاصل، كما في قوله ﷺ: «مَن قتل قتيلاً فله سلبه» أي مَن قتل شخصًا يؤول أمره إلى كونه قتيلاً فله سلبه، كذا قيل. والحق أنه ليس من المجاز في شيء ولا يلزم تحصيل الحاصل لأن المراد: مَن قتل قِتيلاً بهذا القتل لا بغيره، حتى يلزم ما ذكر، ولذلك شنّع السبكي في عروس الأفراح على مَن جعل الحديث المذكور من مجاز الأول، فالمراد هنا العطايا بهذا الإعطاء. قال الشّارح: وظاهر السّياق أن ُ المراد بالمِنَن الكاملة كالنبوّة: أي فتكون «أل» للعهد والمعهود النوع الكامل منها والأحسن أن تكون للاستغراق، فإنه تعالى واهب لجميع المِنَن جليلها وحقيرها. بقى أنه قد تقرّر أن أسماء الله تعالى توقيفية، مع أن «الواهب» لم يرد، وإنما الوارد في الأسماء الوهَّاب؛ وحينئذ فكيف يطلق المصنِّف الواهب عليه تعالى؛ وقد يقال: إن المصنِّف جار على طريقة مَن يكتفي بورود المادة أو على طريقة مَن يجوّز إطلاق كل ما يدلّ على الكمال، وإن لم يرد؛ وهذا على تسليم عدم ورود «الواهب» وأما على وروده كما عزاه ـ بعضهم لابن حجر في شرحه على المنهاج في باب العقيقة فلا إشكال.

[التحقيق أن نبينا محمدًا على أفضل الخلق إطلاقًا]

قوله: (وأفضل الخلق على الإطلاق \* نبينا) أي أفضل المخلوقات على العموم

الشامل للعلوية والسفلية من البشر والجنّ والملك في الدنيا والآخرة في سائر خِصال الخير وأوصاف الكمال: نبينا محمد ﷺ؛ والأولى أن «أفضل الخلق» خبر مقدّم، و"نبيّنا» مبتدأ مؤخر، ويصحّ العكس، والإضافة في "نبيّنا» لتشريف المضاف إليه لا للاختصاص لما سيأتي من عموم بعثته ﷺ، هذا إذا جعل الضمير راجعًا لهذه الأمة، وإن جعل راجعًا لما يشمل هذه الأمة وغيرها كان عامًا مطابقًا لما سيأتي من عموم بعثته وأفضليته ﷺ على جميع المخلوقات مما أجمع عليه المسلمون حتى المعتزلة، فهو ﷺ مستثنى من الخلاف الآتي في التفضيل بين الملائكة والبشر، ولا عبرة بما زعمه الزمخشري من تفضيل جبريل عليه عليه عليه عليه عليه عليه الله تعالى: ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كُرِيمِ [الحَاقَّة: الآية ٤٠]... الآية حيث عدّ فيه فضائل جبريل؛ فإنه وصف فيه بأنه رسول كريم إلى قوله: ﴿ أَمِينِ ﴾ [التكوير: الآية ٢١] واقتصر على نفي الجنون عنه ﷺ بقوله تعالى: ﴿ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ ﴾ [التّكوير: الآية ٢٢] وقد خرق في ذلك الإجماع، ولا دلالة في الآية لما ادّعاه؛ لأن المقصود منها نفي قولهم: ﴿إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَسَكُّ ﴾ [النّحل: الآية ١٠٣] وقولهم: ﴿ أَفَتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ جِنَّةً ﴾ [سَبَإ: الآية ٨]؟ وليس المقصود المفاضلة بينهما، وإنما هو شيء اقتضاه الحال ولا عبرة بما قد يتوهم من تفضيل جبريل عليه، لكونه كان يعلمه ﷺ؛ فكم من معلّم \_ بالفتح \_ أفضل من معلِّم \_ بالكسر \_ على أنه قد ذكر الشيخ ابن العربي في الفتوحات أن القرآن أنزل عليه ﷺ قبل نزول جبريل به عليه، لكن قال الشيخ الشعراني بعد أن نقل ذلك عنه، وفيه نظر، ولم أطّلع على ذلك في حديث والله أعلم؛ وما ورد من النهي عن تفضيله ﷺ كقوله: «لا تفضَّلوني على الأنبياء» وقوله: «لا تفضُّلوني على يونس بن متَّى» والتحقيق أن «متى» اسم أبيه، خلافًا لعبد الرزاق كما رجحه ابن حجر. وقوله ﷺ: «لا تخيّروني على موسى» ونحو ذلك ـ فمحمول على تفضيل يؤدي إلى تنقيص غيره من الأنبياء؛ أو أنه قاله قبل أن يعلم أنه أفضل. ويحتمل أنه قال تأدَّبًا وتواضعًا؛ وقيل: معنى لا تفضُّلوني على يونس بن متَّى لا تعتقدوا أنى أقرب إلى الله من يونس في الحسّ، حيث ناجيت الله من فوق السماوات السبع وهو ناجى ربه في بطن الحوت في قاع البحر لتنزِّهه تعالى عن الجهة والمكان، فيستوي في حقه مَن فوق السماوات ومَن في قاع البحار، وعدم التفضيل بهذا الاعتبار لا ينافي أنه ﷺ أفضل الجميع؛ وقد قال عليه الصلاة والسلام: «أنا أكرم الأوّلين والآخرين على الله ولا فخر» أي ولا فخر أعظم من ذلك، أو ولا أقول ذلك فخرًا، بل تحدّثًا بالنعمة؛ واختلف أهل أفضليته(١) ﷺ لمزاياه التي اختص بها أو بتفضيل من الله تعالى؛

<sup>(</sup>١) ﴿وَاخْتَلُفُ هُلُ أَفْضَلْيَتُهُ ۚ الْأَفْضَلْيَةُ الْمُخْتَلُفُ فِيهَا: هُلُ هِي بِالْمَزَايَا أَوْ الْمُرادُ بِهَا زِيادتُهُ عَلَى غَيْرُهُ =

# وَالْأَنْسِيَا يَلُونَهُ فِي الْفَضْلِ وَبَعْدَهُمْ مَلَائِكَةُ ذِي الْفَضْلِ

والتحقيق أنه بتفضيل من الله تعالى وإن كنّا نعتقد أنه على قام به مزايا لكنها لا تقتضي التفضيل؛ ولذلك يقولون: يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل؛ فللسيد أن يفضل من شاء على شاء، وغير هذا تعسّف لا يسلم من سوء الأدب. قوله: (فمِلْ عن الشّقاق) أي إذا عرفت هذا الحكم المجمع عليه فاعدل عن المنازعة فيه؛ لأنه لا تجوز المنازعة في الحكم المجمع عليه، إذ لا يجوز خرق الإجماع. وقد أشار المصنف بذلك لمنازعة الزمخشري؛ وإنما سُمّيت المنازعة شقاقًا، لأن كلاً من المتنازعين يكون في شق : أي جانب لا يكون فيه الآخر.

### [المفاضلة بين الرّسل والأنبياء والملائكة وترتيب الخلق في الفضل] .

قوله: (والأنبيا يلونه في الفضل) أي والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتبعون نبينا محمدًا عليه في الفضل؛ فمرتبتهم بعد مرتبته على فيه، وإن تفاوتوا فيها فيليه سيدنا إبراهيم، فسيدنا موسى، فسيدنا عيسى، فسيدنا نوح؛ وهؤلاء هم أولو العزم أي الصبر وتحمّل المشاق. وقد نظم بعضهم أولي العزم على هذا الترتيب فقال:

محمد إبراهيم موسى كليمه فعيسى فنوح هم أولو العزم فاعلم

وليس آدم منهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَزْما ﴾ [طه: الآية ١١٥] ويلي أُولي العزم بقية الرّسل، ثم الأنبياء غير الرّسل مع تفاوت مراتبهم عند الله تعالى؛ فالواجب اعتقاد أفضلية الأفضل على طبق ما ورد به الحكم: تفصيلاً في التفصيلي، وإجمالاً في الإجمالي، ويمتنع الهجوم فيما لم يرد فيه توقيف. وقوله: (وبعدهم ملائكة ذي الفضل) بإسكان التاء، وإدغامها في الذال للوزن؛ و«ذي الفضل» صفة للفظ الجلالة المقدّر. أي

في الكمالات الربانية؟ والمراد بالمزايا المجعولة سببًا للأفضلية: الكمالات الاختيارية كطاعاته وحُسن أخلاقه مع الناس؛ والأفضلية بهذا المعنى أخص من الأفضلية المذكورة في كلام المتن، لأن المراد بها زيادته على غيره من الكمالات مطلقًا اختيارية أو لا. والحاصل أنه على غيره في الكمالات؛ سواء كانت ربانية كالعلوم اللدنية، أو كانت اختيارية، إلا أنهم اختلفوا: هل زيادته في الكمالات الربانية بسبب زيادته في الكماليات الاختيارية أو لا؟ وبهذا اندفع ما قاله بعضهم من أن في تعليل الأفضلية بالمزايا شبّه مصادرة، لأن المزايا من فروع الأفضلية، ووجه الاندفاع أن الأفضلية هنا زيادته في الكمالات الربانية خاصة، فلا تشمل المزايا التي هي الكمالات الربانية.

## هاذا وَقَوْمٌ فَصَّلُوا إِذْ فَضَلُوا وَبَعْضُ كُلِّ بَعْضَهُ قَدْ يَفْضُلُ

وبعد الأنبياء وملائكة الله ذي الفضل؛ فمرتبتهم تلي مرتبة الأنبياء في الجملة، وإنما قلنا في الجملة لأن الذي يلى الأنبياء من الملائكة رؤساؤهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل، ثم بقية الملائكة. وقد اتفقوا على أن جبريل وميكائيل أفضل جميع الملائكة، ثم اختلفُوا في الأفضل منهما، فقيل: إن جبريل أفضل وهو المشهور؛ وقيل إن ميكائيل أفضل؛ وما ذكر من أن الملائكة رؤساء وغيرهم تَلي الأنبياء: طريقة جمهور الأشاعرة وهي مرجوحة، وستأتي طريقة الماتريدية وهي الراجحة. وذهب القاضي أبو عبد الله الحليمي مع آخرين كالمعتزلة إلى أن الملائكة أفضل من الأنبياء إلا نبينا ﷺ، لما تقدم من أنه مستثنى من محل الخلاف، معلّلين بتجرّدهم عن الشهوات؛ وردّ بأن وجودها مع قمعها أتم، فقد قال ﷺ: «أحبّ الأعمال إلى الله أحمزها» بسكون الحاء المهملة وبعد الميم زاي: أي أشقها. قال السعد: ولا قاطع في هذه المقامات، ولذلك قال تاج الدين ابن السبكي: ليس تفضيل البشر على الملك مما يجب اعتقاده ويضرّ الجهل به، والسلامة في السكوت عن هذه المسألة؛ والدخول في التفضيل بين هذين الصنفين الكريمين على الله تعالى من غير دليل قاطع: دخول في خطر عظيم وحكم في مكان لسنا أهلاً للحكم فيه. واعلم أن الملائكة أجسام لطيفة نورانية قادرة على التشكّل بأشكال مختلفة في أشكال حسنة شأنها الطاعة ومسكنها السماوات غالبًا؛ ومنهم مَن يسكن الأرض يسبِّحون الليل والنهار لا يفترون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يوصفون بذكورة ولا بأنوثة؛ فمن وصفهم بذكورة فسق؛ وفمن وصفهم بأنوثة كفر لمعارضته قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتَهِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّمَينِ إِنتَاكُ [الزّخرُف: الآية ١٩]... الآية وأولى بالكفر مَن قال: خناثى، لمزيد التنقيص. قوله: (هذا) مفعول لمحذوف: أي افهم هذا؛ ويصحّ غير ذلك كما تقدم في نظيره؛ واسم الإشارة عائد على المذكور من تفضيل الأنبياء على الملائكة وتفضيل الملائكة على بقية البشر من غير تفصيل كما هو طريقة جمهور الأشاعرة المرجوحة؛ وإنما قدّمها الناظم لأنه وضع منظومته على مذهبهم. وقوله: (وقوم فصّلوا إذ فضّلوا) أي وقوم من الماتريدية فصلوا بين رؤساء الملائكة وعوامهم وعوام البشر حين فضلوا بين الفريقين فقالوا: الأنبياء أفضل من رؤساء الملائكة كجبريل وميكائيل، ورؤساء الملائكة أفضل من عوام البشر وهم أولياؤهم غير الأنبياء كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما؛ وليس المراد بعوام البشر ما يشمل الفساق، فإن الملائكة أفضل منهم على الصحيح وعوام البشر المذكورون أفضل من عوام الملائكة وهم غير رؤسائهم كحَمَلة العرش وهم أربعة

# بِ الْمُعْجِزَاتِ أَيْدُوا تَكَرُمًا وَعِصْمَةُ الْبَارِي لِكُلِّ حَتَّمَا

الآن، فإذا كان يوم القيامة أيدهم الله بأربعة أخرى. قال تعالى: ﴿وَيَحِلُ عَنْ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ وَيَوْبَكُمْ وَيَكِلُ عَنْ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ وَكَالَكُرُوبِيينَ - بفتح الكاف وتخفيف الراء - وهم ملائكة حافون بالعرش طائفون به؛ لُقُبوا بذلك لأنهم متصدون للدعاء برفع الكرب عن الأمة. وقيل غير ذلك؛ وقد علمت أن هذه الطريقة هي الراجحة.

فإن قيل: يلزم عليها تفضيل غير المعصوم على المعصوم! أُجيب بأن العصمة لا دخل لها في التفضيل، فلا ينظر لها فيه، وإنما ينظر للأكثرية في الثواب على العبادة، فعوام البشر أكثر ثوابًا من عوام الملائكة لحصول المشقة لعوام البشر في عبادتهم، بخلاف عوام الملائكة فإن جبلتهم الطاعة فلا يحصل لهم فيها مشقة. قوله: (وبعض كلّ بعضه قد يفضُلُ) «بعض» بالرفع مبتدأ، و«بعضه» بالنصب مفعول مقدم ليفضل الواقع بعده، والجملة خبر المبتدأ: أي وبعض كل من الأنبياء والملائكة قد يفضل بعضه الآخر. و«قد» للتحقيق، فبعض الأنبياء كأولي العزم أفضل من بعضهم الآخر، وبعض الملائكة كرؤسائهم أفضل من بعضهم الآخر، وتلخيص ما أشار إليه الناظم أولاً وآخرًا مع الجري على الطريقة الراجحة في التفضيل: أن سيدنا محمدًا ﷺ أفضل الخلق على الإطلاق، ويليه سيدنا إبراهيم ثم سيدنا موسى ثم سيدنا عيسى ثم سيدنا نوح، وهؤلاء هم أُولو العزم كما تقدّم، ثم بقية الرّسل، ثم الأنبياء غير الرّسل وهم متفاضلون فيما بينهم عند الله، ثم جبريل، ثم ميكائيل، ثم بقية رؤسائهم، ثم عوام البشر، ثم عوام الملائكة وهم متفاضلون فيما بينهم عند الله أيضًا، وسبق أنه يمتنع الهجوم فيما لم يرد فيه توقيف، متفاضلون فيما بينهم قد يفضل».

#### [بيان المعجزة وغيرها من الخوارق]

قوله: (بالمعجزات أيدوا) الجار والمجرور متعلق بالفعل بعده: أي أيدهم الله تعالى بالمعجزات، حيث أظهرها على أيديهم تصديقًا لهم في دعوى النبوة والرسالة؛ وفيما بلغوه عن الله تعالى لأنها نازلة منزلة قوله تعالى: صدق عبدي في كل ما يبلغ عني؛ و «أل» في المعجزات للجنس، فاندفع ما يوهمه ظاهر النظم من أنه لا بد في ثبوت النبوة والرسالة من عدد من المعجزات، وليس كذلك؛ إذ الواحدة تكفي؛ ويصح أن تكون للاستغراق؛ ويكون من مقابلة الجمع بالجمع؛ كما في قولك: «لبس القوم ثيابهم» أي لبس كل واحد ثوبه الخاص به ولو واحدًا. وقوله: (تكرّمًا) أي تفضّلاً وإحسانًا من غير إيجاب ولا وجوب. وأشار بذلك إلى الرّد على من أوجب عليه تعالى

المعجزة كما أوجب عليه الإرسال، وإلا لبطلت فائدة الإرسال، وذلك مبني على قولهم بوجوب الصلاح والأصلح المبنى على قاعدتهم الباطلة وهي قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين؛ فالحق أنه لا يجب على الله شيء لأحد من خلقه ﴿لا يُشِّئُلُ عَنَّا يَفْعَلُ وَهُمَّ يُشَكُوك﴾ [الأنبياء: الآية ٢٣] واعلم أن المعجزة لغة مأخوذة من العجز وهو ضدّ القدرة. وعُرفًا: أمر خارق للعادة مقرون بالتحدّي الذي هو دعوة الرسالة أو النبوّة مع عدم المعارضة: وقال السعد: هي أمر يظهر بخلاف العادة على يد مدّعي النبوّة عند تحدّى المنكرين على وجه يعجز المنكرين عن الإتيان بمثله، وقد اعتبر المحقِّقون فيها سبعة قيود، الأول: أن تكون قولاً أو فعلاً أو تركًا، فالأول كالقرآن، والثاني كنبع الماء من بين أصابعه ﷺ، والثالث كعدم إحراق النار لسيدنا إبراهيم، وخرج بذلك الصفة القديمة، كما إذا قال: آية صدقى كون الإله متّصفًا بصفة الاختراع. الثاني: أن تكون خارقة للعادة وهي ما اعتاده الناس واستمروا عليه مرة بعد أخرى، وخرج بذلك غير الخارق، كما إذا قال: آية صدقي طلوع الشمس من حيث تطلع وغروبها من حيث تغرب. الثالث: أن تكون على يد مدّعي النبوّة أو الرسالة، وخرج بذلك الكرامة وهي ما يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح والمعونة وهي ما يظهر على يد العوام تخليصًا لهم من شدّة، والاستدراج وهو ما يظهر على يد فاسق خديعة ومكرًا به، والإهانة وهو ما يظهر على يده تكذيبًا له كما وقع لمسيلمة الكذاب فإنه تفل في عين أعور لتبرأ فعميت الصحيحة. الرابع: أن تكون مقرونة بدعوى النبوة أو الرسالة حقيقة أو حكمًا بأن تأخرت بزمن يسير، وخرج بذلك الإرهاص: وهو ما كان قبل النبوّة والرسالة تأسيسًا لها كَإِظْلال الغمام له ﷺ قبل البعثة. الخامس: أن تكون موافقة للدعوى، وخرج بذلك المخالف لها، كما إذا قال: آية صدقى انفلاق البحر فانفلق الجبل. السادس: أن لا تكون مكذبة له، وخرج بذلك ما إذا كانت مكذبة له، كما إذا قال: آية صدقى نطق هذا الجماد فنطق بأنه مُفتر كذاب، بخلاف ما لو قال: آية صدقى نطق هذا الإنسان الميت وإحياؤه فأحيى ونطق بأنه مُفتَر كذاب. والفرق أن الجماد لا اختيار له، فاعتبر تكذيبه لأنه أمر إللهي، والإنسان مختار فلا يعتبر تكذيبه لأنه ربما اختار الكفر على الإيمان. السابع: أن تتعذَّر معارضته، وخرج بذلك السحر ومنه الشعبذة، وهي خفَّة في اليد يرى أن لها حقيقة ولا حقيقة لها كما يقع للحواة، وزاد بعضهم: ثامنًا: وهو أن لا تكون في زمن نقض العادة كزمن طلوع الشمس من مغربها، وخرج بذلك ما يقع من الدجال كأمره للسماء أن تمطر فتمطر وللأرض أن تنبت فتنبت. وقد نظم بعضهم أقسام الأمر الخارق للعادة، فقال:

إذا ما رأيت الأمر يخرق عادة فمعجزة إن من نبيّ لنا صدر

وإن بان منه قبل وصف نبوة وإن جاء يومًا مَنْ وَلِيَ فإنه الوان كان من بعض العوام صدوره ومن فاسق إن كان وافق مراده وإلا فيدعى بالإهانة عندهم

فالإرهاص سمه تتبع القوم في الأثر كرامة في التحقيق عند ذوي النظر فكنوه حقًا بالمعونة واشتهر يسمى بالاستدراج فيما قد استقر وقد تمت الأقسام عند الذي اختبر

وزاد بعضهم السحر، وقيل: إنه ليس من الخوارق لأنه معتاد عند تعاطي أسبابه.

#### [العصمة وتعريفها]

قوله: (وعصمة الباري لكلّ حَتُما) الإضافة في عصمة الباري من إضافة المصدر لفاعله، و«لكل» متعلق بعصمة، و«حتما» بفتح الحاء على أنه فعل أمر، وألفه منقلبة عن نون التوكيد الخفيفة في الوقف بعد حذف الرابط، والأصل: حتمنها، والجملة خبر المبتدأ وهو «عصمة» إن قرىء بالرفع، ويصحّ أن يُقرَأ بالنصب على أنه مفعول لمحذوف يدلّ عليه المذكور؛ والتقدير: وحتم عصمة الباري، ولم يجعل مفعولاً للمذكور لأنه مقترن بنون التوكيد الخفيفة، وهو حينتذ لا يعمل فيما قبله.

فإن قيل: إذا لم يعمل لا يفسر عاملاً. أُجيب بأن قولهم ما لا يعمل لا يفسر عاملاً إنما هو في التفسير الاصطلاحي، فلا ينافي أنه يشير له في الجملة، أو بضمّ الحاء على أنه فعل ماض مبنى للمجهول وألفه للإطلاق؛ وعلى هذا فـ «عصمة» بالرفع لا غير على أنه مبتدأ، والجملة من الفعل ونائب الفاعل خبره، وتذكير الضمير الذي هو نائب الفاعل مع كونه عائدًا على العصمة لتذكيرها باعتبار كونها وصفًا؛ وعلى كل فالمعنى: أعتقد أن عصمة الباري لكل واحد من الأنبياء والملائكة متحتّمة وواجبة، بمعنى أنها لا تنفك ولا تقبل الانتفاء، والبارى: الخالق، من البرء: وهو الخلق؛ وقد يقال: إن عصمة الأنبياء قد تقدمت في قوله: «وواجب في حقهم الأمانة» إذ الأمانة هي العصمة؛ وقد يُجاب بأنه إنما تعرّض لها ليجمع الملائكة مع الأنبياء في حكمها والاتصاف بها. والعصمة ـ لغة ـ: مظلق الحفظ؛ واصطلاحًا: حفظ الله للمكلِّف من الذنب مع استحالة وقوعه، ولا يجوز لنا سؤال العصمة بهذا المعنى كأن يُقال: اللَّهُمَّ إِنَّا نسألكَ العصمة، فإن أريد المعنى اللغوي جاز لنا سؤالها. واعلم أن المشهور عصمة جميع الملائكة. وقولهم: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ﴾ [البَقَرَة: الآية ٣٠] ليس غيبة ولا اعتراضًا على الله بل مجرد استفهام. وما نقل في قصة هاروت وماروت مما يذكره المؤرّخون لم يصح فيه شيء من الأخبار، بل هو من افتراء اليهود وكذبهم، وتبعهم المؤرّخون في ذكر ذلك. وقيل: كانا رجلين صالحين، وسُمِّيا مَلَكَين تشبيهًا لهما بالمَلَكين.

بِهِ الْجَمِيعَ رَبُّنَا وَعَمَّمَا بغَيْره حَتَّى الزَّمَانُ يُنْسَخُ

وَخُصَّ خَيْرُ الْخَلْقِ أَنْ قَدْ تَمَّمَا بَعْنَتَهُ فَشَرْعُهُ لَا يُنْسَخُ

### [خاتم النبيين وعموم بعثته ويأجوج ومأجوج]

قوله: (وخُصَّ خير الخلق) ببناء الفعل للمفعول؛ و «خير الخلق» نائب فاعل الذي هو الله، والأصل: وخصّ الله خير الخلق أي أفضلهم وهو نبيّنا محمد ﷺ؛ و «خير» أفعل تفضيل أصله «أخير» كأكرم، حذفت منه الهمزة لكثرة الاستعمال. وقوله: (أن قد تمَّما \* به الجميع ربّنا) أي بأن ختم ربنا به علي جميع الأنبياء؛ فالباء مقدّرة وهي داخلة على المقصور؛ فتتميم جميع الأنبياء مقصور عليه ﷺ لا يتعذَّاه إلى غيره. قال تعالى: ﴿وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّتَنَّ﴾ [الأحزَاب: الآية ٤٠] ويلزم منه ختم المرسلين، لأنه يلزم من ختم الأعمّ ختم الأخصّ من غير عكس، ولا يشكّل ذلك بنزول سيدنا عيسي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان، لأنه إنما ينزل حاكمًا بشريعة نبيّنا ومتّبعًا له. ولا ينافي ذلك أنه حين نزوله يحكم برفع الجزية عن أهل الكتاب، ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف؟ لأن نبيّنا أخبر بأنها مغياة إلى نزول عيسى، فحكمه بذلك إنما هو بشريعة نبيّنا وخصائصه ﷺ لا تنحصر حدًا ولا عدًا، ولكن المهم منها ما ذكره المصنّف. قوله: (وعمّما \* بعثته) أي وخص أيضًا بأن عمَّم ربنا بعثته، فالباء مقدّرة وهي داخلة على المقصور كما في الذي قبله، فتعميم البعثة مقصور عليه ﷺ لا يتعدَّاه إلى غيره؛ فأرسله الله إلى جميع المكلفين من الثقلين إرسال تكليف اتفاقًا، وأما الملائكة فقد تقدّم فيهم الخلاف؛ والأصح(١) أنه مرسل إليهم إرسال تشريف، وبعضهم اعتمد أنه مرسل إليهم إرسال تكليف بما يليق بهم؛ فإن منهم الراكع والساجد إلى يوم القيامة؛ وما كلُّف به الإنس تفصيلاً وإجمالاً، فقد كلّف به الجن كذلك وشمل ذلك يأجوج ومأجوج ـ بالهمز وتركه ـ وهم أولاد يافث بن نوح؛ وقيل: جيل من الترك. وقيل: غير ذلك. والتحقيق أنه ﷺ مرسل لجميع الأنبياء والأمم السابقة، لكن باعتبار عالم الأرواح؛ فإن روحه خلقت قبل الأرواح وأرسلها الله لهم فبلغت الجميع، والأنبياء نوّابه في عالم الأجسام؛ فهو ﷺ مرسل لجميع الناس من لدن آدم إلى يوم القيامة حتى إلى نفسه، لدخول

<sup>(</sup>۱) "والأصح... الخ" الذي في شرح المصنف الخلاف في أنه أرسل إليهم أولاً؛ فبعضهم جعله . مرسلاً إليهم، وبعضهم نفاه اهد خلاصة كلامه. والظاهر أن هذا النافي هو عين القائل بأنه أرسل إليهم إرسال تشريف: أنهم شرفوا ببعثته من غير أن يأمرهم بشيء، أو ينهاهم عنه. .

الجميع تحت قوله على: "بُعِثْ إلى الناس كافّه"، وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلّا الجميع تحت قوله على: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلّا العيسوية وهم فرقة من اليهود زعموا تخصيص رسالته على بالعرب، لا يقال: تعميم المعثة ليس خاصًا بنبينا على بل مثله نوح فإنه كان مبعوثًا لجميع مَن في الأرض بعد الطوفان لأنّا نقول: تعميم بعثة نوح ليس من أصل البعثة بل أمر اتفاقي، لأنه لم يسلم من الهلاك إلا مَن كان معه في السفينة. وأما تعميم بعثة سيدنا محمد على فهو من أصل البعثة. ومقتضى ما ذكر أن بعثة نوح لم تكن عامة قبل الطوفان، فيكون بعض المغرقين لم يرسل إليهم فيقال: إذا لم يُرسَل إليهم فما موجب غرقهم؟ وقد قال تعالى: ﴿وَمَا كُلُا لَهُ لَهُ يَسَلَ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ ا

### [العمل بشريعة النبي محمد باقِ إلى يوم القيامة]

قوله: (فشرعه لا يُنسَخ \* بغيره) مفرّع على ختم النبوّة به وتعميم بعثته؛ فالفاء للتفريع، ويصحّ أن تكون فاء الفصيحة لأنها أفصحت عن شرط مقدّر، والتقدير: إذا علمت أنه خاتم النبيين وأن بعثته عامّة فشرعه لا يُنسَخ بغيره؛ لا كُلاً ولا بعضًا. والشرع لغة: البيان؛ واصطلاحًا: الأحكام الشرعية. والنسخ - لغة: الإزالة والنقل ومنه، نسخت الشمس الظل أي أزالته؛ ونسخت الكتاب أي نقلته، وهل هو حقيقة في المعنيين، أو حقيقة في الأول مجاز في الثاني، أو بالعكس؟ أقوال، وخير الأمور أوساطها، فالصحيح أنه حقيقة في الأول مجاز في الثاني. واصطلاحًا: رفع حكم شرعي بدليل شرعي، والمراد برفع الحكم الشرعي انقطاع تعلقه بالمكلفين لأنه خطاب الله تعالى، وهو يستحيل رفعه لأنه قديم، بخلاف التعلق فلا يستحيل رفعه لأنه حادث. وقوله: (حتى الزمان يُنسَخ) أي فشرعه عليه مستمرّ إلى نسخ الزمان، فالمراد بـ «حتى» الغاية مع كونها ابتدائية، و «الزمان» مبتدأ خبره «ينسخ» والمراد بالنسخ هنا: المعنى اللغيي وهو الإزالة، فالمعنى: حتى الزمان يُزال ويُرفَع بحضور يوم القيامة، لقوله على الله تالين الحق لا يضرّهم مَن خالفهم حتى يأتي أمر الله» أي الساعة؛ وهو على حذف مضاف: أي قربها، لأن المؤمنين يموتون يأتي أمر الله» أي الساعة؛ وهو على حذف مضاف: أي قربها، لأن المؤمنين يموتون يأتي أمر الله» أي الساعة؛ وهو على حذف مضاف: أي قربها، لأن المؤمنين يموتون

حَتْمًا أَذَلُّ ٱللَّهُ مَنْ لَهُ مَنَعُ أَلَا مَنَعُ أَلَا مَنَعُ أَلِيلًا مَنْ غَضً

وَنَسْخُهُ لَشَرْعِ غَيْرِه وَقَعْ وَنَسْخَ بَعْضِ شَرْعِهِ بِالْبَعْضِ

قبل الساعة بريح ليّنة؛ والمراد بالنسخ في آخر الشطر الأول: المعنى الشرعي؛ ففي كلامه الجناس، وقد تقدم الكلام في الإيطاء فلا حاجة إلى الإعادة.

#### [الشريعة الإسلامية نسخت جميع الشرائع التي قبلها]

قوله: (ونسخه لشرع غيره وقع \* حتمًا) أي ونسخ شرع نبيّنا عليه لشرع كل نبيّ غيره وقع وحصل حال كونه متحتَّمًا فـ «حتمًا» بمعنى متحتَّمًا حال من فاعل «وقع» ويدلُّ لذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَيْمِ دِينًا ﴾ [آل عِمرَان: الآية ٨٥]. . . الآية والأحاديث في ذلك كثيرة بلغت جملتها مبلغ التواتر، فنسخ شرعه ﷺ لشرع غيره واقع سماعًا بإجماع المسلمين، خلافًا لليهود والنصاري حيث زعموا أن شرع نبيّنا علي الله لم ينسخ شرع أحد من الأنبياء توسّلاً للقول بنفي نبوّته ﷺ. واحتجّوا على ذلك بأنه يلزم على القول بالنسخ ظهور مصلحة كانت خفيّة على الله تعالى، وردّ بأن المصلحة تختلف بحسب الأزمنة، فالمصلحة في زمن الأمم السابقة اقتضت تكليفهم بشرائعهم، والمصلحة في زماننا اقتضت تكليفنا بشريعتنا. وقوله: (أذلَّ الله مَن له منع) أي ألحق الذلُّ بمَن منع نسخ شرع نبيّنا لغيره، وهذه جملة دعائية على اليهود والنصاري المانعين لذلك. قوله: (ونسخ بعض شرعه بالبعض \* أجز) لا يَخفى أن «نسخ» بالنصب مفعول مقدّم لـ «أجز» الواقع بعده: أي اعتقد جواز نسخ بعض شرعه ﷺ بالبعض الآخر جوازًا وقوعيًّا، لأن ذلك وقع بالفعل، نعم وجوب معرفته تعالى وتحريم الكفر نسخه غير واقع، وإن كان جائزًا كما هو مذهب أهل الحق، خلافًا لمَن قال: إن المعرفة حسن عقلي، والكفر قبيح عقلي، فوجوب المعرفة وتحريم الكفر لا يجوز نسخهما، ونحن. نقول: الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع: فلو جعل المعرفة من القبيح، والكفر من الحسن فلا حرج عليه، وشمل البعض المنسوخ البعض القرآني خلافًا لمَن منعه كأبي موسى الأصفهاني محتجًا بقوله تعالى: ﴿ لَا يَأْتِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِيِّهِ ﴾ [فُصّلَت: الآية ٤٢] فلو نسخ بعضه لتطرّق إليه البُطلان. وأجاب الأوّلون بأن الضمير لمجموع القرآن وهو لا ينسخ اتفاقًا. وخرج بتقييد المصنّف البعض نسخ الجميع، فهن وإن كان جائزًا لكنه غير واقع، فالحاصل أن الكلام في مقامين: مقام جواز ومقام وقوع، فمن حيث الجواز يجوز نسخ الشريعة كُلاًّ أبو بعضًا. وأما من حيث الوقوع فلا يجوز نسخ الجميع جوازًا وقوعيًا. وقوله: (وما في ذا له من غَضٍّ) أي: وما

# وَمُعْجِزَاتُهُ كَثِيرَةٌ غُرَرْ مِنْهَا كَلَامُ ٱللَّهِ مُعْجِزُ الْبَشَرْ

في هذا الحكم وهو تجويز نسخ بعض شرعه بالبعض الآخر من نقص له يقتضي امتناعه؛ وشمل ما ذكر نسخ الكتاب بالكتاب كما في قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَجِهِم مَّتَنعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْسَاجً﴾ [البَقَرَة: الآية ٢٤٠] فإنه نِسخ بقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصُنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشُرًا ﴾ [البَقَرَة: الآية ٢٣٤] لتأخَّره نزولاً، وإن تقدم تلاوة، ونسخ السُّنَّة بالسُّنَّة كما في حديث «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» فإنه نسخ النهي الذي وقع منه ﷺ أولاً بالأمر في هذا الحديث، ونسخ السُّنَّة بالكتاب كما في استقبال بيت المقدس الثابت بالسُّنَّة، فإنه نسخ باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى: ﴿ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمُسْجِدِ ' ٱلْحَرَامِّكِ [البَقَرَة: الآية ١٤٤]، ونسخ الكتاب بالسُّنَّة كما في قوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَفْرَبِينَ﴾ [البَقَرَة: الآية ١٨٠] فإنه نسخ بحديث «لا وصية لوارث» وشمل أيضًا نسخ التلاوة والحكم جميعًا كما في نحو (عشر رضعات معلومات يحرمن) فإنه كان مما يُتلى؛ فنُسِخَ بـ﴿خمس معلومات يحرمنُ} ثم نسخ هذا الناسخ عنئنا تلاوة لا حكمًا، وعند المالكية تلاوة وحكمًا. ونسخ التلاوة دون المحكم كما في نحو (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها ألبتة نكالا من الله والله عزيز خُكِيم) فإنه كان مما يُتلى فنسخ تلاوة لا حُكمًا. ونسخ الحكم دون التلاوة كما في آية ﴿ وَالَّذِينَ ٰ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَجِهِمْ مَّتَنعًا إِلَىٰ ٱلْحَوْلِ ﴾ فإنه نسخ حكمًا بآية ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ وبقي تلاوة. والحق أن النسخ لا يكون إلا إلى بدل كما قاله الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، خلافًا لمَن قال: تارة يكون إلى بدل كما في آيتي الأنفال، أعني قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَكِيرُونَ يَمْلِبُوا مِائْنَيْزُ﴾ [الأنفَال: الآية ٦٥]. . . الآية. وقوله تعالى: ﴿أَلْئَنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمُ أَنَ فِيكُمْ ضَفَفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِأْقَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِأْتَنَيْنَ [الأنفَال: الآية ٦٦]. . . الآية. وتارة يكون إلى غير بدل كما في قوله تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَنجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ﴾ [المجادلة: الآية ١٢]... فإن وجوب تقديم الصدقة على مناجاة الرسول نسخ بلا بدل؛ وعلى الأوّل فبدل هذا الوجوب جواز التصدّق أو استحبابه، فلم يقع بلا بدل أصلاً.

#### [تعريف المعجزة وبعض معجزات الرسول ﷺ]

قوله: (ومعجزاته كثيرة غُرَرُ) لما ذكر فيما تقدّم تأييد الله تعالى للأنبياء بالمعجزات نبّه هنا على كثرتها ووضوحها لنبيّنا دون غيره؛ فالغرض الآن التنبيه على كثرة معجزاته

ووضوحها، لكن المراد من معجزاته: الأمور الخارقة للعادة الظاهرة على يده على السواء كانت مقرونة بالتحدي أم لا، فهو من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، أو من عموم المجاز، وإنما وصفها بالكثرة المطلقة إيماء للعجز عن الإحاطة بها. والغرر: جمع غرة، وهي في الأصل: بياض في جبهة الفرس فوق الدرهم، وتطلق على خيار الشيء، ثم استعملت في كل واضح معروف على وجه الحقيقة العُرفية، وهو المراد هنا، فد "غرر" بمعنى واضحات مشهورات. واعلم أن ما كان منها معلوم بالقطع منقولا بالتواتر كالقرآن، فلا شك في كفر منكره، وما لم يكن معلومًا كذلك؛ فإن اشتهر كنبع منكره. قوله: (منها كلام الله) قد تقدّم أن كلام الله يطلق على الصفة القديمة وعلى منكره. قوله: (منها كلام الله) قد تقدّم أن كلام الله يطلق على الصفة القديمة وعلى عليهما القرآن، لكن قد غلب كلام الله في الصفة القديمة، والقرآن في اللفظ الحادث. والمصنف أراد هنا بكلام الله: اللفظ، وإنما نص عليه بخصوصه لأنه أفضل معجزاته على وأدومها لبقائه إلى يوم القيامة، ولا يخرج عنه شيء من معجزاته غالبًا، وإلا فبعضها لم يذكر فيه بطريق الصراحة وإن كان داخلاً في عموم قوله تعالى: (إن الله عَلَى كُلُّ شَيْءٍ الله الله عَلى الله الله على الكية كُلُ مُنْ عَلى على الله على الكية الما الله عموم قوله تعالى: (إن الله كلام الله عموم قوله تعالى: (إن الله كلام الله كلام الله عموم قوله تعالى: (إن الله كلام الله كلام الله عموم قوله تعالى: (إن الله كلام الله كلام الله كلام الله عموم قوله تعالى: (إن الله كلام الله كلام الله كلام الله عموم قوله تعالى: (إن الله كلام الله كلام الله كلام الله عموم قوله تعالى: (إن الله كلام الله كلام الله كلام الله كلام الله إلى يوم القيام كلام الله كلام الله إلى يوم القيام كلام الله عموم قوله تعالى: (إن الله كلام الله كلام

وذلك كانشقاق القمر؛ فعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن مع رسول الله على إذا انشق القمر فلقتين، فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه، فقال لنا رسول الله على: «اشهدوا» وقال كفّار قريش: هذا سحر فابعثوا إلى أهل الآفاق حتى تنظروا أرأوا مثل هذا أم لا؟ فأخبر أهل الآفاق بأنهم رأوه منشقًا، فقال كفّار قريش: هذا سحر مستمر فقد انشق نصفين وهو في السماء وإن كان قد يسبق إلى الوهم أنه نزل منها إلى الجبل.

وكتسليم الحجر والشجر عليه ﷺ؛ فعن عليّ رضي الله تعالى عنه أنه قال: «كنت مع النبي ﷺ بمكة فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله حجر ولا شجر إلا وهو يقول: السلام عليك يا رسول الله».

وكتسبيح الحصى في كفّه ﷺ؛ فقد روى ثابت أن أنس بن مالك قال: كنّا جلوسًا عند رسول الله ﷺ فأخذ كفًا من حصى فسبّحن في يده حتى سمعنا التسبيح ثم صبّهنّ في في يد أبي بكر فسبّحن ثم في يد عمر فسبّحن ثم في يد عثمان فسبّحن ثم صبّهنّ في أيدينا فما سبّحن.

وكحنين الجذع الذي هو ساق النخلة وحديثه مشهور متواتر: وهو أنه كان ﷺ قبل أن يصنع له المنبر يخطب عنده، فلما صنع له المنبر انتقل إليه فسمع له كل مَن كان

في المسجد حنينًا وصوتًا عظيمًا حتى كاد أن ينشق أسفًا على فراقه على فرقه الله فضمّه إليه فصار يئن أنين الصبيّ الذي تضمّه أُمه إليها وتسكته عن بكائه ثم قال: إن شئت أردّك إلى الحائط أي البستان الذي كنت فيه تنبت لك عروقك ويكمل لك خلقك ويتجدّد لك خوص وثمر، وإن شئت أغرسك في الجنة فيأكل أولياء الله من ثمرك، ثم أصعى إليه ليسمع ما يقول فقال بصوت يُسمعه من يليه: بل تغرسني في الجنة فيأكل مني أولياء الله وأكون في مكان لا بلاء فيه. فقال: قد فعلت، ثم قال اختار دار البقاء على دار الفناء، وأمر به فدفن تحت المنبر. وكان الحسن إذا حدّث بهذا الحديث بكى وقال: يا عباد الله الخشبة تحنّ إلى رسول الله على فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه.

وكرد عين قتادة حين سالت على خدّه. وذلك أنه كان يتّقي بوجهه السهام عن رسول الله على غزوة أُحُد، فأصاب عينه سهم فسالت على خدّه، فأخذها بيده وسعى بها إلى رسول الله على فلما رآها في كفّه دمعت عيناه وقال: إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت رددتها ودعوت الله لك فلم تفقد منها شيئًا، فقال: يا رسول الله إن الجنة لجزاء جميل وعطاء جليل، ولكني رجل مُبتَلَى بحبّ النساء وأخاف أن يقلن أعور فلا يردنني، ولكن تردّها وتسأل الله لي الجنة فردها في موضعها وقال: «اللَّهمَّ قِ قتادة كما وقى وجه نبيك فاجعلها أحسن عينيه وأحدّهما نظرًا» وكان كذلك، وكانت لا ترمد إذا رمدت الأخرى.

وكشهادة الضب بنبوته: رُوِيَ أن رسول الله على محفل من أصحابه إذ جاءه أعرابي وقد صاد ضبًا، فقال الأعرابي: مَن هذا؟ قالوا: نبيّ الله . فقال: واللات والعزّى، لا آمنت به، إلا أن يؤمن هذا الضبّ، وطرحه بين يديه على . فقال: يا ضب، فأجابه بلسان مبين، يسمعه القوم جميعًا: لبيّك وسعديك يا زين مَن وافى الفيامة. قال: مَن تعبد؟ قال: الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه، وفي البحر سبيله، وفي الجنة رحمته، وفي النار عقابه. قال: فمَن أنا؟ قال: رسول رّبّ العالمين وخاتم النبيين وقد أفلح مَن صدّقك وخاب مَن كذبك؛ فأسلم الأعرابي.

وأما حديث الظبية فالحق أنه موضوع لا أصل له ولفظه: كان النبي على في صحراء، فنادته ظبية: يا رسول الله، فقال: ما حاجتك؟ قالت: صادني هذا الأعرابي ولي خشفان ـ بكسر الخاء وتسكين الشين ـ أي ولدان في ذلك الجبل فأطلقني. حتى أذهب أرضعهما وأرجع؛ فقال: وتفعلين؟ قالت: نعم، عذبني الله عذاب العشار إن لم أفعل؛ فأطلقها، فذهبت ورجعت، فأوثقها، فانتبه الأعرابي وقال: يا رسول الله ألك حاجة؟ قال: تطلق هذه الظبية، فأطلقها، فخرجت تعدو في الصحراء وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله، لكن الحديث موضوع كما علمت.

# وَٱجْزِمْ بِمَعْرَاجِ النبِي كَمَا رَوَوْا وَبَرِّئَنْ لِعَائشَه مِمَّا رَمَوْا

قوله: (مُعجزُ البشر) أي يصيرهم عاجزين عن معارضته، والإتيان بمثله، بل كل المخلوقات كذلك إجماعًا ﴿ قُل لَّينِ أَجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ. وَلَوْ كَاكَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا﴾ [الإسرَاء: الآية ٨٨] أي معينًا. وخص الإنس والجنّ مع أن سائر المخلوقات كذلك، لأنهما اللذان يتصوّر منهما المعارضة، بخلاف غيرهما كالملائكة لعصمتهم واقتصار الناظم على البشر لأنهم الذين تصدوا لذلك بالفعل، و«البشر» هم بنو آدم، سُمّوا بّذلك لبدق بشرتهم التي هي ظاهر الجلد، ولا خلاف في أن القرآن بجملته معجزًا، وإنما الخلاف في أقل ما يقع به الإعجاز من أبعاضه. واختار جمهور أهل التحقيق أن أقلّه أقصر سورة منه أو ثلاث آيات..وقال القاضي عياض: إن أقله سورة ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْتُرَ﴾ [الكُّوثُر: الآية ١] أو آية أو آيات في قدرها، وظاهر الأول أن الآية أو الآيتين ليس معجزًا وإن عادل الثلاثة أو السورة في الطول كآية الكرسي والدين، والظاهر خلافه؛ فالمعتمد أن الآية الطويلة معجزة كالثلاثة: واختلف في وجه إعجازه، فقيل: كون الله صرفهم عن الإتيان بمثله، مع كونهم قادرين على ذلك، وهذا القول يسمى قول الصرفة، والذي ذهب إليه الجمهور أن وجه إعجازه كونه في أعلى طبقات البلاغة والفصاحة مع اشتماله على الإخبار بالمغيبات ودقائق العلوم وأحوال المبدإ والمعاد، وغير ذلك مما لا يُحصى؛ وهذا هو الصحيح في وجه الإعجاز.

#### [الكلام على الإسراء والمعراج]

قوله: (واجزم بمعراج النبي كما رَوَوا) بسكون الياء من النبيّ مخفّفة للوزن: أي واعتقد اعتقادًا جازمًا بعروج نبيّنا على وصعوده إلى السماوات السبع إلى سدرة المنتهى إلى حيث شاء الله بعد الإسراء به على البراق ـ وجبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره ـ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى حال كون العروج الذي جزمت به مثل الذي رواه أهل الحديث والتفسير والسير، وكان على الناظم التعرّض للإسراء أيضًا لكن استغنى عن ذكره بذكر المعراج لشهرة إطلاق أحد الاسمين ـ أعني الإسراء والمعراج ـ على ما يعم مدلوليهما، وهو سيره على ليلا إلى أمكنة مخصوصة على وجه خارق للعادة، فهذا أمر كلّي يشمل مدلوليهما والحق أنه كان يقظة بالروح على والجسد، كما أجمع عليه أهل القرن الثاني ومن بعده من الأمة، خلافًا لبعض القرن الأول، القائل بأنه كان منامًا، ولبعضه القائل بأنه كان بالروح فقط، لكن يقظة فالأقوال

فإن قيل: فما الفرق بين كونه منامًا وبين كونه بالروح؟ أُجيب بأنه على كونه منامًا يكون في حالة النوم، وعلى كونه بالروح لا نوم أصلاً، بل الروح تذهب للأمكنة المخصوصة، والجسد في هذه الحالة يكون كالغافل. والإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى: ثابت بالكتاب والسُّنَة وإجماع المسلمين، فمَن أنكره كفر، والمعراج من المسجد الأقصى إلى السماوات السبع: ثابت بالأحاديث المشهورة. ومنها إلى الجنة، ثم إلى المستوى أو العرش أو طرف العالم من فوق العرش، على الخلاف في ذلك ثابت بخبر الواحد، فمَن أنكره لا يكفر لكن يفسق؛ والتحقيق أنه لم يصل إلى العرش كما نصوا عليه في موارد القصة.

#### [قصة الإفك]

قوله: (وبَرْقَن لعائشة مما رَمُوا) بزيادة اللام وسكون الهاء للوزن: أي اعتقد وجوبًا براءة أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبويها مما رماها به المنافقون من الإفك: أي أشدّ الكذب. والذي تولَّى كبره أي معظمه حيث ابتدأ الخوض. فيه وأشاعه: عبد الله بن أُبِّي بن سلول لعنه الله. وأُبِّي: اسم أبيه، وسلول: اسم أمه. وقد جاء القرآن ببراءتها، وانعقد عليها إجماع الأُمة، ووردت بها الأحاديث الصحيحة، فمَن جحد براءتها أو شك فيها كفر. وحاصل قصتها أن النبي ﷺ كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فلما أراد التوجه لغزوة بنى المصطلق وتسمى غزوة المريسيع أقرع بينهنَّ، فخرجت القرعة على عائشة فتوجهت معه ففي رجوعهم منها ضاع عقدها وكان من جزع أظفار ـ بفتح الجيم وسكون الزاي أو فتحها ـ أي خرز منسوب لأظفار: وهي بلدة في اليمن، فتخلُّفت في طلبه، فحمل هودجها وهو مركب من مراكب النساء كالقبّة ظنًّا أنها فيه لأنها كانت خفيفة كما أخبرت بذلك، وسار القوم ورجعت إليهم فلم تجدهم، فمكثت مكانها؛ فأخذها النوم، فمرّ بها صفوان بن المعطل وكان يعرفها قبل آية الحجاب، وكان يتخلُّف ليلتقط ما يسقط من المتاع أو لأنه كان ثقيل النوم فبرك ناقته وولآها ظهره وصار يسترجع جهرًا حتى استيقظت، وحملها على الناقة ولم ينظر إليها، وقاد بها الناقة مولِّيها ظهره حتى أدرك بها النبي ﷺ، فرموها به وفشا ذلك بين المنافقين وضعفاء المسلمين، فشق ذلك على النبي على فجمع الصحابة وقال: يا معشر المسلمين، مَن يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرًا؛ ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيرًا؛ فقال سعد بن معاذ سيد الأوس: أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك؛ فقال سعد بن عبادة سيد الخزرج: كذبت لا تقدر على قتله، فهم الأوس والخزرج بالقتال، فأمرهم النبي ﷺ بالإعراض

# وَصَحْبه خَيْر الْقُرُونِ فَاسْتَمِعْ فَتَابِعِي فَتَابِعْ لَمَنْ تَبِعْ

عن ذلك؛ فأنزل الله في براءتها ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِنِّكِ عُصْبَةٌ مِنكُرُ ﴾ [النور: الآية ١١] العشر آيات إلى قوله تعالى: ﴿أُولَتَهِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَّ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ [النور: الآية ٢٦] فقال أبو بكر لعائشة؛ قومي فاشكري لرسول الله ﷺ، فقالت: لا والله الله الله الذي برأني، لكن لم يكن ذلك لشيء كان في نفسها من رسول الله ﷺ فإن مقامها يجل عن ذلك، وإنما استغرقت في مقام الشهود فلم تشهد إلا الله، وكان ممن تكلم في الإفك ممن تكلم في الإفك حلف لا ينفق عليه، فلما بلغه أنه تكلم في الإفك حلف لا ينفق عليه، فلما بلغه أنه تكلم في الإفك حلف لا ينفق عليه، فأما بلغه أنور: الآية على الآية، فأعاد أبو بكر النفقة كما كانت.

### [فضل الصحابة والتابعين وخيرهم وترتيبهم في الفضل]

قوله: (وصحبه خير القرون) أي وأصحابه ﷺ أفضل القرون المتأخرة والمتقدمة ما عدا الأنبياء والرسل، لحديث «إن الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين» ولحديث «الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضًا من بعدي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أُحُد ذهبًا ما بلغٌ مُدّ أحدهم ولا نصيفه» ولا يخفى ترجيح رتبّة مَن لازمه ﷺ وقاتل معه وقتل تحت رايته على مَن لم يكن كذلك، وإن كان شرف الصحبة حاصلاً للجميع. والقرون: جمع قرن، ومعناه: أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة، كالصحابة فإنهم اشتركوا في الصحبة، وهكذا من بعدهم. وقيل: معناه الزمان الذي اشترك أهله في الأمر المذكور. وسُمِّي قرنًا لأنه يقرن أُمة بأمة وعالمًا بعالم، وعلى الأول فلا تقدير في كلام المصنف، وعلى الثاني فقي كلامه تقدير مضاف: أي أهل القرون كما قدّره الشارح في حلّ الممتن. وقوله: (فاستمع) تكملة. وقوله: (فتابعي) بإسكان الياء مخففة يفيد أن رتبة التابعين تلى رتبة الصحابة من غير تراخ كبير؛ ولذلك عبّر بالفاء المفيدة للترتيب والتعقيب. والتابعي: مَن اجتمع بالصحابي اجتُماعًا متعارفًا، ولا يشترط فيه طول الاجتماع كما في الصحابي مع النبي، وهذا ما صحّحه ابن الصلاح والنووي وهو المعتمد، والطريقة المشهورة: أنه يشترط التمييز في التابعي دون الصحابي، والمعتمد عندنا: عدم اشتراطه في التابعي كما لا يشترط في الصحابي. وأفضل التابعين: أُويس القرني، كما أن أفضل التابعيات: حفصة بنت سيرين، على خلاف في المسألة. وقوله: (فتابع لمَن تبع) يفيد أن رتبة أتباع التابعين تلي رتبة التابعين من غير تراخ كبير كما مرّ في الذي قبله. وفي كلامه إظهار في مقام الإضمار، إذ كان مقتضى الظاِّهر أن يقول فتابع له، ويكون الضمير عائدًا على

# وَخَيْرُهُمْ مَنْ وَلَى الْخِلَافَة وَأَمْرُهُمْ فِي الْفَضْلِ كَالْخِلَافَة

التابعي؛ والأصل في الترتيب الذي أفاده كلام المصنف قوله عليه: «خير أمتى القرن الذين يلونني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» وظاهره أن ما بعد القرون الثلاثة سواء في الفضيلة؛ وذهب جماعة إلى تفاوت بقية القرون بالسبقية، فكل قرن أفضل من الذي بعده إلى يوم القيامة، لحديث «ما من يوم إلا والذي بعده شرٌّ منه، وإنما يسرع بخياركم الكن قد ورد «مثل هذه الأمة مثل المطر لا يدري أوله خير أو آخره، والعيان قاضِ بذلك. قوله: (وخيرهم مَن وَلِيَ الخلافة) أي وأفضل الصحابة النفر الذي وَلِيَ الخُلافة العظمى وهي النيابة عن النبي علي في عموم مصالح المسلمين، وقد قدِّر علي المُخلافة مدّتها بقوله: «الخلافة بعدي ثلاثون ـ أي سنة ـ ثم تصير ملكًا عضوضًا» أي ذا عض وتضييق، لأن الملوك يضرون بالرعية حتى كأنهم يعضون عضًا، فالمراد أنه ذو تضييق ومشقّة على الرعية، والنفر الذي وَلِيَ الخلافة العظمي: الخلفاء الأربعة، فتولاها أبو بكر رضي الله عنه سنتين وثلاثة أشهر وعشرة أيام، وتولأها عمر رضي الله عنه عشر سنين وستة أشهر وثمانية أيام. وتولاها عثمان رضي الله عنه، إحدى عشر سنة، وأحد عشر شهرًا وتسعة أيام. وتولأها عليّ رضي الله عنه وكرّم الله وجهه، أربع سنين وتسعة أشهر وسبعة أيام؛ فالمجموع تسعة وعشرون سنة وستة أشهر وأربعة أيام، فلم تكمل المدّة التي قدّرها النبي عَلَيْ إلا بأيام الحسن بن عليّ رضي الله عنهما. كذا حرّره السيوطي، ولذا قال معاوية: أنا أوَّل الملوك؛ وإلى هذا التفصيل ذهب الجمهور خلافًا لما نقله المازني عن طائفة من عدم المفاضلة بين الصحابة. قوله: (وأمرهم في الفضل كالخلافة) أي وشأن الخلفاء الأربعة في ترتيبهم في الفضل بمعنى كثرة الثواب على حُسن ترتيبهم في الخلافة عند أهل السُّنَّة؛ فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عليّ رضي الله عنهم؛ ويدلُّ لذلك حديث ابن عمر: كنَّا نقول ورسول الله ﷺ يسمع: خير هذه الأمة بعد نبيتها، أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، فلم ينهنا. وقد قال السعد: على هذا وجدنا السلف والخلف؛ والظاهر أنه لو لم يكن لهم دليل على ذلك لما حكموا به؛ وفي ذلك ردّ على الخطابية وهم فرقة تُنسَب لابن خطاب الأسدى تقول بتقديم عمر، وفيه ردٌّ على الراوندية، وكانوا في الأصل يقال لهم العباسية، يقولون بتقديم العباس بن عبد المطلب، وإنما غيّر اسمهم لئلا يتوهم أنهم أولاد العباس. وفيه ردٌّ أيضًا على الشيعة ـ بفتح الياء ـ وهم فرقة تتغالى في حبُّ سيَّدنا عليّ رضي الله عنه فتقدّمه على سائر الصحابة. وأما أهل الكوفة وبعض أهل السُّنّة وجمهور المعتزلة وسيّدنا مالك في قوله الأول، فيقدّمون عليًّا على عثمان فقط، ففرّق بين قول الشيعة وقول ـ

عدَّتْهُمُ ستَّ تَمَامُ الْعَشَرَهُ فَأَهْلُ ٱحُدْ فَبَيْعَةُ الرِّضُوانِ

يَسليهم قَوْمٌ كِسرَامٌ بَسرَرَهُ فَأَهْلُ بَدْرِ الْعَظِيم الشَّانِ

هؤلاء، وإن أوهم كلام الشارح خلاف ذلك. قوله: (يليهم) بالإشباع: أي يلي آخرهم وهو عليّ؛ فالكلام على تقدير مضاف. وقوله: (قوم) أي رجال. وقوله: (كرام) جمع كريم وهو كريم النفس رفيع النسب. وقوله: (بَرَره)، جمع بازّ، وهو المحسن: من البرّ وهو الإحسان. وقوله: (عدّتهم ستّ تمام العشره) أي عددهم ست تمام العشرة المبشّرين بالجنة؛ فمن جملتهم المشايخ الأربعة السابقون، والستة الباقية: هم طلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وعبد الرحمان بن عوف، وسعد بن أبي وقّاص، وسعيد بن الأفضلية؛ فلا نقول به لعدم التوقيف. وتخصيص هؤلاء العشرة بأنهم مبشّرون بالجنة مع أن المبشّرين بالجنة أكثر منهم؛ فإن الحسن والحسين وأمّهما فاطمة من المبشّرين بالجنة قطعًا؛ لأن هؤلاء العشرة جمعوا في حديث مشهور؛ ففي الترمذي وابن حبان من حديث عبد الرحمان بن عوف عن النبي عليه أنه قال: «أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعليّ في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، والمجند بن عوف في الجنة، والجنة، والجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، والجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، والبحنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، والجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، والجنة، والجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، والجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وسعيد بن أبي وقّاص في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وسعيد بن أبي وقاص في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وسعيد بن أبي وقاص في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة».

#### [غزوة بدر]

قوله: (فأهل بدر) بتحريك التنوين للوزن: أي فأهل غزوة بدر؛ ففي الكلام تقدير مضاف، فرتبتهم تَلِي رتبة الستة من العشرة. ولا فرق بين مَن استشهد فيها - وهم أربعة عشر رجلاً ستة من المهاجرين وثمانية من الأنصار - وبين مَن لم يستشهد بها، و"بدر" اسم للوادي أو لبئر فيه بناها رجل في الجاهلية يقال له بدر. وفي السيرة الشامية: بدر قرية مشهورة على نحو أربع مراحل من المدينة، وكان أهل غزوة بدر ثلاثمائة وسبعة عشر رجلاً. وفي رواية "وثلاثة عشر" ويؤيد هذه الرواية أنه على أمر بعدهم فأخبر بأنهم ثلاثمائة وثلاثة عشر، ففرح بذلك وقال: عدة أصحاب طالوت، وكان معهم فرسان فقط: إحداهما للمقداد بن الأسود والثانية للزبير بن العوام، وفي عبارة بعضهم: ثلاثة أفراس وكان معهم أيضًا سبعون بعيرًا، وكان المشركون ألفًا ومعهم مائة فرس وسبعمائة أفراس وسبعمائة غرسة المسلمون، فعطشوا وأصبح غلبهم جنبًا، فوسوس الشيطان لبعضهم وقال: تزعمون أنكم على الحق وفيكم نبيً الله غالبهم جنبًا، فوسوس الشيطان لبعضهم وقال: تزعمون أنكم على الحق وفيكم نبيً الله

وأنكم أولياء الله وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم عطاش وتصلون محدثين مُجنِبين، وما ينتظر أعداؤكم إلا أن يقطع العطش رِقابكم ويُذهِب قواكم فيتحكّمون فيكم كيف شاؤوا، فأرسل الله عليهم مطرًا وسال منه الوادي، فاغتسلوا وشربوا وشربت دوابّهم وملؤوا الأسقية وثبت المطر رمل الأرض ورسول الله ع علي تحت شجرة حتى أصبح، وصنعوا عريشًا له ﷺ فكان فيه هُو وأبو بكر، وقام سعد بن معاذ على بابه متوشحًا بالسيف، ومشى رسول الله ﷺ في موضع المعركة وجعل يشير بيده: هذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان إن شاء الله تعالى، فما تعدَّى أحد منهم موضع إشارته، وسوى رسول الله ﷺ الصفوف وخطب خطبة يحتُّهم فيها على الثبات، وابتهل ﷺ في الدعاء حتى قال: اللَّهمَّ إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تُعبَد في الأرض، اللَّهمَّ أنشدك عهدك ووعدك، اللَّهمَّ إن ظهروا على هذه العصابة ظهر الشرك ولا يقوم لك دين، وركع ركعتين، وكان كثيرًا ما يقول في سجوده إذ ذاك: يا حيّ يا قيّوم، يكرّرها مدّة وهو ساجد حتى سقط رداؤه من كثرة ما ابتهل، قألقاه عليه أبو بكر وقال: يا نبي الله كفاك تناشد ربك فإنه سينجز لك ما وعدك، ثم قاتل رَسول الله ﷺ بنفسه قتالاً شديدًا وحرّض المسلمين على القتال فقال: قدَّموا إلى جنة عرضها السمُّوات والأرض، وكانوا إذا اشتد البأس اتقوا برسول الله ﷺ فكان أقربهم للمشركين، فأخذ رسول الله ﷺ كفًّا من حصى فرمى به المشركين وقال: شاهت الوجوه يرأي قبحت \_ اللَّهمُّ أرعب قلوبهم وزلزل أقدامهم. فأصاب أعين جميعهم وانهزموا ورسول الله عِلَيْ يقول: ﴿ مُنْهُرَّمُ لَلْمُمَّعُ وَيُؤلُّونَ ٱلدُّبُر﴾ [القَمَر: الآية ٤٥] وأسر منهم سبعوَن وقتل من أشرافهم سبعون كأبيرجهل وأُميّة بن خلف وعتبة بن ربيعة، وكان مع المُسلمين سبعون من الجنّ وثلاثة آلاف من الملائكة مُردِفين يتبع بعضهم بعضًا، ثم كملت خمسة آلاف فتمثِّلوا برجال بيض على خيل بلق عمائمهم بيض قد أرخوا أطرافها بين أكتافهم، وقيل: سود، وقيل: صفر، وقيل: حمر، وقيل: خضر؛ فكأنهم أنواع، وكان قتيلهم يُعرَف بأثر السواد في الأعناق والبنان أي المفصل مثل حرق النار، وكان إبليس مع المشركين متصوّرًا بصورة سراقة بن مالك، وكان معه راية وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جارٍ لكم: أي مُعين لكم؛ فلما أقبل جبريل والملائكة نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أري ما لا ترون، وصار يقول: اللُّهمَّ إني أنشدك أني من المنظرين، وتبسم رسول الله ﷺ في صلاته فسألوه عن ذلك بعد انقضائها فقال: مرّ بي ميكائيل وعلى جناحه أثر الغبار وهو راجع من طلب القوم، فضحك إلى فتبسمت إليه، وجاءه جبريل بعد القتال على فرس أحمر عليه درعه ومعه رمحه فقال: يا محمد، إن الله بعثني إليك وأمرني أن لا أفارقك حتى ترضى، هل رضيت؟ قال: نعم. والحكمة في قتال الملائكة وحضورهم مع المسلمين ـ مع أن الملك الواحد كجبريل يقدر على رفع الكفّار بل على اقتلاع الأرض ـ أن تكون الملائكة عددًا ومددًا لجيش المسلمين على عادة مدد الجيوش رعاية لصورة الأسباب التي أجراها الله بين عباده . قال ابن عباس ولم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر ، ولكنها تحضر في كل قتال من قتال الكفّار إلى يوم القيامة لتكثير سواد المسلمين ثم إن ما اقتضاه كلام الناظم ـ من أن الأربعة الخلفاء والستة الذين هم تمام العشرة أفضل من الملائكة الذين حضروا بدرًا ـ "محمول على غير رؤسائهم ، لما تقدّم من أن رؤسائهم أفضل من عوام البشر ، وقد علمت أن المراد بهم أولياؤهم كأبي بكر وعمر ، ثم الملائكة الذين شهدوا بدرًا أفضل ممن لم يشهدها منهم . وقياسه أن يقال: كذلك في مؤمني الجنّ . قوله: (العظيم الشًان) صفة لبدر من حيث غزوتها . واحترز بذلك عن غزوتها الأخيرتين ، فإن غزواتها ثلاث : الأولى لم يقع فيها قتال بل كانت لطلب إنسان أغار على مواشي المدينة وخرجوا في طلبه فلم يجدوه ، والثالثة قد تواعد لها أبو سفيان مع النبي على وتخلف أبو سفيان خوفًا ، والوسطى هي العظمي لحضور الملائكة والجن فيها مع الإنس

# [غزوة أُحُد]

قوله: (فأهل أحُد) بدرج همزة «أحد» وتسكين داله للوزن، و«أُحُد» جبل معروف بالمدينة أي فأهل غزوة أحُد فرتبتهم تلى رتبة أهل غزوة بدر، والمراد من شهدها من المسلمين، سواء استشهد بها كالسبعين، أم لا، وكان أهلها ألفًا، منهم ثلاثمائة من المنافقين الذين رجع بهم عبد الله بن أبي بن سلول، وكان المشركون ثلاثة ٱلآف رجل، واصطفُّ المسلمون بأصل أُحُد والمشركون بالسبخة، وجعل النبي ﷺ عبد الله بن جبير أميرًا على الرماة بالنبل وهم خمسون وقال: احموا ظهورنا واثبتوا مكانكم، فلما التحم الحرب شرع المسلمون في أخذ الغنائم فقال الرّماة: غلب أصحابكم فما تنتظرون؟ فقال أميرهم: أنسيتم قول رسول الله علي فقالوا: والله لنأتين الناس ونصيب من الغنيمة؛ وحملوا كلامه ﷺ على أن المراد: ما دام الحرب قائمًا؛ فلما أتوهم رجع الكفار عليهم ووقع القتال، وأشاع إبليس في ذلك الوقت أن محمدًا قتل، فقتل من المسلمين سبعون، ومنَ الكفّار نيّف وعشرون، وقيل سبعون أيضًا، منهم أُبيّ بن خلف قتله المصطفى بيده الكريمة ولم يقتل بيده الشريفة غيره وكان ﷺ لابسًا درعين، فأراد أن ينهض وهما عليه ليصعد صخرة هنالك فبرك طلحة فصعد على ظهره واستوى عليها، وقد أُصيب طلحة حينئذ ببضع وسبعين ما بين طعنة بالرمح وضربة بالسيف ورمية بالسهم وقطعت أصابعه، ورسول الله ﷺ يقول: «قد أوجب طلحة». أي الجنة. وفيها استشهد حمزة: قتله وحشي، وشجّ وجه رسول الله ﷺ، ورماه عتبة بن أبي وقاص لعنه الله بحجر فكسر

# وَالسَّابِقُونَ فَضْلُهُمْ نَصًّا عُرِفْ هَاذَا وَفِي تَغْيِينِهِمْ قَد ٱخْتُلَفْ

رباعيته فلم يولد من نسله ولد إلا أهتم أبخر، ودخل حلقتان من المغفر في وجنته ﷺ فأخرجهما أبو عبيدة بأسنانه فسقطت ثنيتاه، فكان أحسن الناس هتمًا.

#### [بيعة الرضوان وصلح الحديبية]

قوله: (فبيعة الرضوان) أي فأهل بيعة الرضوان، فرتبتهم تَلِي، رتبة أهل غزوة أُحُد، والإضافة في «بيعة الرضوان» من إضافة السبب للمسبّب، وسُمّيت بذلك لقوله تعالى: ﴿لَقَدْ رَضِي اللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الفَتْح: الآية ١٨]... الآية. وكان أهل بيعة الرضوان أَلْفًا وأربعمائة، وقيل خمسمائة؛ وخرج بهم النبني ﷺ عام ست من الهجرة لزيارة البيت الحرام والاعتمار به، ولم يكن معهم سلاح إلا السيوف، فنزلوا بأقصى الحديبية محل معروف، فصدّه المشركون عن دخول مكة، فأرسل إليهم عثمان بكتاب لأشراف قريش يعلمهم أنه إنما قَدِمْ معتمرًا لا مقاتلاً، فقالوا: لا يدخل مكة هذا العام، فشاع أنهم قتلوا عثمان: أشاع ذلك إبليس ورفع صوته به، فقال عليه الصلاة والسلام عند ذلك: لا نبرح حتى نناجزهم الحرب؛ ودعا الناس عند الشجرة للبيعة على الموت، أو على ألا يفرّوا بل يصبرون على الحرب، فبايعوه على ذلك، ووضع ﷺ شماله في يمينه وقال: هذه عن يد عثمان: أي على تقدير حياته، أو نظرًا للحقيقة، ولم يتخلُّف عنها إلا الجدُّ بن قيس - بفتح الجيم - ١ اختبأ تحت بطن ناقته وكان منافقًا، ويقال: إنه تاب وحَسُنَ إسلامه، ثم تبينت حياة عثمان، فصالحهم النبي على شروط وهي: أن يوضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين، وأن يؤمِّن بعضهم بعضًا. وأن يرجع في هذا العام ويأتي للعمرة في العام القابل، وأن مَن جاء ممَّن تبعه لا يردُّوه، ومَن جاء من قريش مؤمنًا يردُّه، وكره المُسْلَمُونُ ذلك فقالوا: يا رسول الله إنَّا نردٌ ولا يردُّونُ قال: نعم، مَن ذهب إليهم فأبعده الله، ومَن جاء منهم فسيجعل الله له مخرجًا، حتى أسلم أبو جندل وجماعة وانحازوا بجبل يقطعون الطريق على قريش، فأرسلوا له على بإسقاط الشروط وأن سلَّمنا أنك رسول الله ما خاصمناك؛ فأبي على أن يمحوها، فقال ﷺ: أرنيها، فمحاها وقال: اكتب لهم كما قالوا: «محمد بن عبد الله» فإني رسول الله وابن عبد الله، وتحلُّلوا بالحلق والذبح، ورجعوا المدينة.

#### [الخلاف في تعيين السابقين]

قوله: (والسابقون فضلهم نصًّا عُرف) هذه جملة مستأنفة، ولهذا لم يأتِ بحرف

### وَأُوِّلِ السِّقَ شَاجُرِ الَّذِي وَرَد إِنْ خُضْتَ فِيهِ وَٱجْتَنِبْ دَاءَ الْحَسَدْ

الترتيب؛ والسابقون» مبتدأ أول، و«فضلهم» مبتدأ ثانٍ؛ وجملة قوله: «عُرف» خبر المبتدأ الثاني، وهو وخبره خبريعن المبتدأ الأول؛ و«نصًا» منصوب على نزع الخافض؛ وفي عبارة بعضهم: منصوب على التمييز. والمعنى والمتقدّمون الأوّلون فضلهم \_ بمعنى كثرة ثوابهم على غيرهم ممم لم يُشرِكهم في هذه الصفة \_ عرف من نص القرآن أو من جهة نص القرآن، كقوله تعالى: ﴿ وَالسَّنبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَسَارِ ﴾ [التّوبَة: الآية ١٠٠]... الآية. وقوله: (هذا) أي افهم هذا، فهو مفعول لمحذوف، ويصحّ غير ذلك. وقوله: (وفي تعيينهم قد اختُلف) أي وفي تعيين السابقين قد اختلف العلماء: فقال أبو موسى الأشعري وغيره من الأكابر: الذين صلّوا إلى القبلتين \_ أي قبلة بيت المقدس والكعبة، وهذا هو قول الأكثر وهو الأصح. وقال محمد بن كعب القرظي وجماعة: هم أهل بدر. وقال الشعبي: هم أهل بيعة الرضوان، فالأقوال ثلاثة. أرجحها أولها؛ وقد علم من كلام الناظم أن التفضيل تارة يكون باعتبار الأفراد، وتارة يكون باعتبار الأصناف؛ فالأوّل كتفضيل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي؛ والثاني كتفضيل الخلفاء الأربعة، ثم الستة الباقية من العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل أُحُد، ثم أهل بيعة الرضوان، وبعض أهل هذه المراتب ربما دخل ِ في بعضها، وربما دخل في الجميع، فقد يكون سابقًا خليفة بدريًا أحديًا رضوانيًا كالمشايخ الأربعة لكن عثمان بدريّ أُجْرًا لا حضورًا؛ لأنه ﷺ خلفه على بنته رُقَيّة يمرّضها وماتت في غيبته ﷺ وقال: لك أُجْر رجل وسهمه؛ وكان عثمان يُلَقَّب بذي النورين لتزوَّجه ببنتيه ﷺ رُقَّيَّة وأُم كلثوم، ولم يعلم مَن تزوج ببنتي نبيّ غيره. قوله: (وأوّل التشاجر الذي ورد<sup>(۱)</sup>) لما ذكر أن صحبه ﷺ خير القرون احتاج للجواب عمّا وقع بينهم من المنازعات المُوهِمة قدحًا في حقهم مع أنهم لا يصرّون على عمد

<sup>(</sup>۱) قوله: «الذي ورد» أي ثبت بالأحاديث المتصلة الأسانيد كما يؤخذ من شرح المصنف والشيخ عبد السلام، والمراد أنه ثبت بتلك الأحاديث عند الأئمة. وأما ما لم يثبت عند الأئمة فهو مردود باطل لا يحتاج إلى تأويله. وقوله الآتي: «إن خضت فيه» أي اطّلعت عليه وعلمته، والفرض أنه ثابت عند الأئمة بالأحاديث المتصلة الأسانيد. والحاصل أن التأويل لا يجب إلا يشرطين، الأول: أن يكون التشاجر ثابتًا عند الأئمة بالأحاديث المتصلة الأسانيد. والثاني: أن يخوض الشخص فيه بأن يطّلع على ما جرى بينهم. وخرج بالأول ما لم يثبت عند الأئمة، فهو مردود باطل، فنحكم عليه بأنه مردود باطل ولا نحتاج إلى تأويله. وخرج بالثاني ما ثبت عند الأئمة لكن لم نطّلع عليه فلا يجب تأويله أيضًا لأن تأويل الشيء فرع عن العلم به، والفرض أنه غير معلوم.

المعاصى وإن لم يكونوا معصومين. وقد وقع تشاجر بين عليّ ومعاوية رضي الله عنهما، وقد افترقت الصحابة ثلاث فِرَق. فرقة اجتهدت فظهر لها أن الحق مع على فقاتلت معه، وفرقة اجتهدت فظهر لها أن الحق مع معاوية فقاتلت معه، وفرقة توقفت. وقد قال العلماء: المصيب بأجرين والمخطىء بأجر، وقد شهد الله ورسوله لهم بالعدالة، والمراد من تأويل ذلك أن يصرف إلى محمل حسن لتحسين الظن بهم، فلم يخرج واحد منهم عن العدالة بما وقع بينهم لأنهم مجتهدون. قوله: (إن خُضت فيه) أي إن قدّر أنك خضت فيه فأوّله ولا تنقص أحدًا منهم، وإنما قال المصنّف ذلك لأن الشخص ليس مأمورًا بالخوض فيما جرى بينهم، فإنه ليس من العقائد الدينية ولا من القواعد الكلامية وليس مما ينتفع به في الدين بل ربما ضرّ في اليقين، فلا يُباح الخوض فيه إلا للرد على المتعصّبين أو للتعليم كتدريس الكتب التي تشتمل على الآثار المتعلقة بذلك. وأما العوام فلا يجوز لهم الخوض فيه لشدّة جهلهم وعدم معرفتهم بالتأويل. قوله: (واجتنب داء الحسد<sup>(١)</sup>) أي واترك وجوبًا في خوضك فيما شجر بينهم داء هو الحسد، فالإضافة للبيان إن أريد الدّاء المعنوى، أو الحسد الشبيه بالدَّاء، فالإضافة من إضافة المشبه به للمشبه إن أريد الدَّاء الحسيّ، والمراد داء الحسد الحامل على الميل مع أحد الطرفين على وجه غير مرضى. وقد قال ﷺ: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضًا من بعدي، مَن آذاهم فقد آذاني، ومَن آذاني فقد آذي الله ومَن آذي الله يوشك أن يأخذه، أي اتقوا الله ثم اتقوا الله؛ أو أنشدكم الله ثم أنشدكم الله في حق أصحابي وتعظيمهم لا تتخذوهم كالغرض الذي يرمى إليه بالسهام فترموهم بالكلمات التي لا تناسب مقامهم، فمَن آذاهم فقد آذاني ومَن آذاني فقد آذى الله: أي تعدّى حدوده وخالفه؛ ففيه مُشاكلة وإلا فحقيقة الإيذاء على الله مُحالة، ومَن آذى الله يوشك أن يأخذه أي يقرب أن يعذبه. وفي رواية «لا تسبوا أصحابي فمَن سبّ أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفًا ولا عِدلاً» ومعلوم جواز لعن غير المُعين من العُصاة. والصرف: الفرض. والعدل النَّفل. وقيل بالعكس، وقيل غير ذلك، وهذا في المستحلُّ أو خارج مخرج المبالغة في الزجر.

<sup>(</sup>۱) قوله: «واجتنب داء الحسد» أي: حسد أحد الفريقين المتشاجرين، الحامل ذلك الحسد على الميل للفريق الآخر على وجه غير مرضي بأن يشتمل ذلك الميل على سبب غيره. هذا ما أراده المحشي، ثم الظاهر أن الحسد بمعناه الأصلي الذي هو تمنّي زوال نعمة الغير ليس مرادًا هنا، بل المراد به هنا مطلق الإيذاء والسّبّ والمعنى حينتذ: واجتنب سبّ الصحابة. هذا ما ظهر.

## كَذَا أبُو الْقَاسِمْ هُدَاةُ الأُمَّة

#### وَمَالِكُ وَسَائِر الأَئِمَانُ

#### [ما ورد في فضل الائمة]

قوله: (ومالك) مبتدأ؛ وقوله: «وسائر الأئمة» عطف عليه والخبر قوله: «هداة الأمة» وأما قوله: «كذا أبو القاسم» فجملة معترضة بين المبتدأ والخبر. واعلم أنه لم يصح في الأئمة الأربعة حديث بالخصوص، وإنما ورد «يوشك أن تضرب أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدًا أعلم من عالم المدينة» فحمل على الإمام مالك، فكانوا يزدحمون على بابه لطلب العلم. وقيل: هو كل عالم منها؛ وورد «عالم قريش يملأ طباق الأرض علمًا» فحمل على الإمام الشافعي. وقيل: هو ابن عباس. وورد «لو كان العلم بالثريا لناله رجال من فارس» فحمل على أبي حنيفة وأصحابه وكلُّ من هذه الأحاديث ظنيّ. وقوله: (وسائر الأئمة) أي باقيهم. وأل في «الأئمة» للعهد، والمعهود الأئمة الأربعة فقط، والأولى جعلها للكمال لا بقيد عهد الأربعة فقط، فيدخل الإمام الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس، والإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت، والإمام أحمد بن حنبل والإمام الليث بن سعد، وداود الظاهري، فإنه كان جبلاً في العلم، وما نقل عن إمام الحرمين من أنه لا يؤخذ بكلام الظاهرية ولا يعوّل عليهم، فمحمول على طائفة مخصوصة كابن حزم، ويدخل أيضًا سفيان الثوري وكان يسمّى أمير المؤمنين في الحديث، وإسحلق بن راهويه، ومحمد بن جرير الطبري، وسفيان بن عيينة، وكان يقول: إذا كانت نفس المؤمن محبوسة عن مكانها في الجنة بدّينه حتى يُقضى عنه فكيف بصاحبُ الغيبة فإن الدَّين يُقضَى والغيبة لا تُقضى، وعبد الرحمان بن عمر الأوزاعي وكان يقول: ليس ساعة من ساعات الدنيا إلا وتعرض على العبد يوم القيامة فالساعة التي لا يذكر الله فيها تتقطع نفسه عليها حسرات، فكيف إذا مرَّت ساعة مع ساعة ويوم مع يوم. والإمام أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي. وقوله: (كذا أبو القاسم) كذا: خبر مقدّم، و«أبو القاسم» مبتدأ مؤخر: أي مثل من ذكر في الهداية واستقامة الطريق أبو القاسم.محمد الجنيد سيد الصوفية علمًا وجهلاً، ولعل المصنّف رأى شُهرته بهذه الكنية، ولو قيل: «جنيدهم أيضًا هداة الأمة» لكان أوضح. وقد اختلف العلماء في التكنِّي بأبي القاسم، فقال الإمام الشافعي: لا يجوز مطلقًا، أي: سواء كان اسمه محمدًا أو لا، قبل مفارقته ﷺ للدنيا أو بعدها. وقال الأئمة الثلاثة: يجوز بعد مفارقته ﷺ الدنيا، وكان الجنيد رضي الله عنه على مذهب أبي ثور صاحب الإمام الشافعي فإنه كان مجتهدًا اجتهادًا مطلقًا كالإمام أحمد. ومن كلام الجنيد: الطريق إلى الله مسدود على خلقه إلا على المقتفين آثار الرسول ﷺ. ومن كلامه أيضًا: لو أقبل صادق على الله ألف

# فَوَاجِبٌ تَقْلِيدُ حَبْرِ مِنْهُمُ كَذَا حَكَى الْقَوْمُ بِلَفْظِ يُفْهَمُ

ألف سنة ثم أعرض عنه لحظة كان ما فاته أكثر مما ناله. ومن كلامه أيضًا: إن بَدَت ذرّة من عين الكرم والجود ألحقت المسيء بالمُحسن وبقيت أعمالهم فضلاً لهم. ودخل عليه إبليس في صورة فقير يريد خدمة الشيخ فخدمه مدة طويلة ثم أخبره بنفسه وقال له: خدمتك مدّة ولم يختل من عملك شيء؛ فلم يرتض قوله لما فيه من الدخيل وقال له: أنا عارف بك من أول ما دخلت، وقد استخدمتك عقوبة لك لعلمي أن لا أجر لك في الخدمة. ثم خرج خاسنًا. وقوله: (هُداة الأمة) أي هداة هِذه الأمة التي هي خير الأمم بشهادة قوله تعالى: ﴿ كُنتُم خَيرَ أُمّتَةٍ أُخْرِجَتُ لِلنّاسِ ﴾ [آل عِمرَان: الآية هي خير الأمم بشهادة قوله تعالى: ﴿ كُنتُم خَيرَ أُمّتَةٍ أُخْرِجَتُ لِلنّاسِ ﴾ [آل عِمرَان: الآية الإمام مالكًا ونحوه هداة الأمة في الفروع، والإمام الأشعري ونحوه هداة الأمة في الأصول أي العقائد الدينية ـ والجنيد ونحوه هداة الأمة في التصوّف، فجزاهم الله عنا خيرًا ونفعنا بهم.

### [حكم التقليد في الفروع]

قوله: (فواجب تقليد... النح) لما قدّم أن الأئمة المذكورين هداة هذه الأمة ـ ولم يكن كل واحد من الناس قادرًا على الاجتهاد المطلق ـ ذكر هنا أنه يجب على كل مَن لم يكن فيه أهليّة الاجتهاد المطلق ـ ولو كان مجتهد مذهب أو فتوى ـ تقليد إمام من الأئمة الأربعة في الأحكام الفرعية. وما جزم به الناظم هو مذهب الأصوليين وجمهور الفقهاء والمحدّثين: واحتجوا بقوله تعالى: ﴿فَسَتُلُوّا أَهْلَ الذِّكِ إِن كُنتُر لا تَعَلَمُونَ ﴾ [النحل: الآية ٤٣] فأوجب السؤال على مَن لم يعلم؛ ويترتب عليه الأخذ بقول العالم، وذلك تقليد له. وقال بعضهم: لا يحب تقليد واحد بعينه، بل له أن يأخذ فيما يقع له بهذا المذهب تارة وبغيره أخرى، فيجوز صلاة الظهر على مذهب الشافعي، وصلاة العصر على مذهب مالك، وهكذا. وخرج بقولنا: «مَن لم يكن فيه أهليّة الاجتهاد المطلق» مَن كان فيه أهليّة الاجتهاد المطلق» مَن كان فيه أهليّة، فإنه يحرم عليه التقليد فيما يقع له عند الأكثر، واختاره الآمدي وابن كان فيه أهليته، فإنه يحرم عليه التقليد فيما يقع له عند الأكثر، واختاره الآمدي وابن فقد علمته في صدر هذه المنظومة. وقوله: (خَبْرِ منهم) بفتح الحاء وكسرها: أي عالم حاذق من الأئمة الأربعة، ولا يجوز تقليد غيرهم ولو كان من أكابر الصحابة، لأن مذاهبهم لم تُدَوَّن ولم تُضبَط كمذاهب هؤلاء، لكن جوّز بعضهم ذلك في غير الإفتاء كما قال:

وجائز تقليد غير الأربعة في غير إفتاء وفي هذه سعه

# وَأَنْ اللَّهُ وَلِيَا الْكَرَامَة وَمَنْ نَفَاهَا إِنْ الْكُرَامَة وَمَنْ نَفَاهَا إِنْ الْكُرَامَة

وقوله: (كذا حكى القوم بلفظ يُفهَم) أي حكى الأصوليون وجمهور الفقهاء والمحدّثين بلفظ يفهمه السامع لوضوحه حكمًا مثل هذا الحكم الذي هو وجوب تقليد إمام من الأثمة الأربعة. واختلف المشبه والمشبه به بالاعتبار، فإن القول باعتبار كونه صادرًا من المصنّف، غير نفسه باعتبار كونه صادرًا من القوم، وليس مراد المتن التبرّي من ذلك، بل مجرد العزو.

فإن قلت: هل يجوز الانتقال من مذهب إلى مذهب؟ قلت: فيه أقوال ثلاثة، فقيل: يمتنع مطلقًا. وقيل: يجوز مطلقًا. وقيل: إن لم يجمع بين المذهبين (١) على صفة تخالف الإجماع كمَن تزوّج بلا صداق ولا وليّ ولا شهود؛ فإن هذه الصورة لا يقول بها أحد، وهذا شرط من شروط التقليد المنظومة في قول بعضهم:

عدم التتبع رخصة وتركب لحقيقة ما إن يقول بها أحد وكذاك رجحان المقلد يعتقد ولحاجة تقليده تم العدد وقد أملى شيخنا على هذين البيتين رسالة لطيفة ينبغي الإطلاع عليها.

### [الكلام على كرامات الأولياء ومن هو الولي وتعريف الكرامة]

قوله: (وأثبِتَنْ للأوليا الكرامه) أي اعتقد ثبوت الكرامة للأولياء بمعنى جوازها ووقوعها لهم في الحياة وبعد الموت كما ذهب إليه جمهور أهل السُّنَة، وليس في مذهب من المذاهب الأربعة قول بنفيها بعد الموت، بل ظهورها حينئذ أولى؛ لأن النفس حينئذ صافية من الأكدار، ولذا قيل: مَن لم تظهر كرامته بعد موته كما كانت في حياته فليس بصادق. وقال الشعراني: ذكر لي بعض المشايخ أن الله تعالى يؤكل بقبر الوليّ ملكاً

<sup>(</sup>۱) قوله: "وقيل إن لم يجمع بين المذهبين... النح" حاصل هذا القول أنه إن انتقل عن المذهب الأول إلى مذهب آخر وعمل بذلك الآخر وترك الأول رأسًا: جاز. وأما إن لفق بين مذهب فأكثر كأن تزوّج بلا مهر ولا وليّ ولا شهود، فالأول من مذهب الشافعي، والثاني من مذهب أبي حنيفة، والثالث من مذهب داود الظاهري؛ أو تقول: الأول من مذهب الشافعي! والثاني والثالث من مذهب داود، فلا يجوز: هذا حاصل كلامه، والذي في شرح المصنّف أن القول الثالث هو أنه إن عمل على الأول امتنع عليه الانتقال عنه، وإن لم يعمل عليه بأن اختاره ولم يعمل به فله الانتقال عنه. وحاصل الأقوال على ما في شرح المصنّف أن القول الأول امتناع الانتقال مطلقًا سواء عمل على الأول أم لا، والثاني جوازه مطلقًا سواء عمل على الأول أم لا، والثاني جوازه مطلقًا سواء عمل على الأول امتنع عليه الانتقال، وإن لم يعمل عليه جاز له الانتقال، والخلاف على هذا الوجه أظهر من الخلاف الذي ذكره المحشى.

يقضي الحوائج، وتارة يخرج الوليّ من قبره ويقضيها بنفسه(١) واستدلّوا على الجواز بأنه لا يلزم من فرض وقوعها مُحال، وكل ما كان كذلك فهو جائز. وعلى الوقوع بما جاء في الكتاب العزيز من قصة مريم قال تعالى: ﴿ وَأَنْبَتُهَا نَبَاتًا حَسَنًا ﴾ [آل عِمرَان: الآية ٣٧]... الآية، أي أنشأها إنشاء حسنًا بأن سوّى خلقها وجعلها تنبت في اليوم كما ينبت المولود في العام، وكفَّلها زكريا، وكان لا يدخل عليها غيره، وكان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. وقصة أصحاب الكهف وهم سبعة من أشراف الروم خافوا بعد عيسى على إيمانهم من ملكهم فخرجوا ودخلوا غارًا فلبثوا فيه بلا طعام ولا شراب ثلاثمائة وتسع سنين نيامًا بلا آفة. وقصة «آصف» بالمدّ وفتح الصاد وزير سليمان وكان يعرف الاسم الأعظم فقال لسليمان: انظر إلى السماء، فنظر إليها، فدعا آصف بالاسم الأعظم أن يأتي الله بعرش بلقيس فأتى به، فردّ سليمان طرفه فوجده بين يديه. وما وقع من كرامات الصحابة والتابعين إلى وقتنا هذا، فقد رُويَ أن عمر بن الخطاب رأى العدو من مسافة شهر فقال: يا سارية الجبل فسمع سارية صوته فانحاز بالناس إلى الجبل وقاتلوا العدو فنصرهم الله تعالى. ورُويَ أن عبد الله الشقيق كان إذا مرّت عليه سحابة يقول لها: أقسمت عليك بالله إلا أمطرت: فتمطر في الحال. والأولياء جمع ولتى وهو العارف بالله تعالى وبصفاته حسب الإمكان؛ المواظب على الطاعة المجتنب للمعاصى بمعنى أنه لا يرتكب معصية بدون توبة. وليس المراد أنه لا تقع منه معصية بالكليّة إذ ليس معصومًا. وقولهم: «لا يكذب الولى» أي بلسان حاله بأن يظهر خلاف ما يبطن، المُعرض عن الانهماك في اللذَّات والشهوات المُباحة؛ وأما أصل التناول فلا مانع منه لا سيما إذا كان بقصد التقوّي على العبادة وسمّى «وليًّا» لأن الله تولى أمره فلم يَكِله إلى نفسه ولا إلى غيره لحظة، وُلأنه يتولى عبادة الله على الدوام من غير أن يتخلُّلها عصيان، وكِلا المعنيين واجب تحقَّقه حتى يكون الولَّى عندنا وليًّا في نفس الأمر، والكرامة: أمر خارق للعادة يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح ملتزم لمتابعة نبيّ كُلُف بشريعته مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح، علم بها أو لم يعلم، وسبق ما يتعلق بخوارق العادة عند المعجزات. قوله: (ومَن نفاها انْبِذَنْ كلامه) أي ومَن نفى الكرامة وقال بعدم جوازها كالأستاذ وأبى عبد الله الحليمي من أهل السُّنَّة وجمهور المعتزلة اطرحن كلامه ولا تعول عليه. وأتى المصنّف بهمزة الوصل للضرورة، فتكون مكسورة وليست همزة قطع كما قد يتوهم: فإن الذي في القرآن العظيم ثلاثي. قال تعالى: ﴿ فَأَنِّذَ إِلَيْهِمْ ﴾ [الأنفال: الآية ٥٨] وتمسك من نفى الكرامة بأنه لو ظهرت

<sup>(</sup>١) قول الشعراني المذكور فيه نظر. ولعل ذلك لم يثبت عن الشعراني اهـ مصححة.

# وَعِنْدَنَا أَنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ كَمَا مِنَ الْقُرْآنِ وَعُدًّا يُسْمَعُ

الخوارق من الأولياء لالتبس النبي بغيره لأن الخارق إنما هو المعجزة، وبأنها لو ظهرت على أيديهم لكثرت بكثرتهم وخرجت عن كونها خارقة للعادة والفرض أنها كذلك. ورد الأوّل بأنه ليس في وقوعها التباس النبي بغيره للفرق بين المعجزة والكرامة، بدعوى النبوّة في الأولى وعدمها في الثانية؛ وردّ الثاني بأنّا لا نسلّم أنها تخرج بكثرتها عن كونها خارقة للعادة، بل غاية الأمر استمرار خرق العادة، وذلك لا يوجب كونه عادة. وسُئِلَ بعضهم: لأيّ شيء كثرت الكرامات في الزمان المتأخر عن الزمان المتقدم؟ فأجاب بأن ذلك لضعف اعتقاد المتأخرين؛ فاحتيج لتأليفهم بالكرامات ليعتقدوا في الصالحين. وأما المتقدمون فاعتقادهم تابع لميزان الشرع.

#### [نفع الدعاء وشروطه وآدابه وأنواع إجابته]

قوله: (وعندنا أن الدعاء ينفع) أي وعندنا معاشر أهل السُّنَّة أن الدعاء الذي هو الطلب على سبيل التضرّع، وقيل: رفع الحاجات إلى رافع الدرجات ينفع الأحياء والأموات إن دعوت لهم، ويضرّهم إن دعوت عليهم وإن صدر من كافر على الراجح، لحديث أنس رضي الله عنه «دعوة المظلوم مستجابة ولو كافرًا» وأما قوله تعالى: ﴿وَمَا دُعَّاهُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَلِ﴾ [الرّعد: الآية ١٤] فمعناه أنه لا يُستجاب لهم في خصوص الدعاء بتخفيف عذاب جهنم عنهم يوم القيامة. وروى الحاكم وصححه؛ أنه ﷺ قال: «لا يغنى حذر من قدر والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل وإن البلاء لينزل ويتلقاه الدعاء فيتعالجان إلى يوم القيامة» والدعاء ينفع في القضاء المبرم والقضاء المعلق، أما الثاني فلا استحالة في رفع ما علق رفعه منه على الدعاء، ولا في نزول ما علق نزوله منه على الدعاء، وأما الأول فالدعاء وإن لم يرفعه لكن الله تعالى ينزل لطفه بالداعي، كما إذا قضى عليه قضاء مبرمًا بأن ينزل عليه صخرة فإذا دعا الله تعالى حصل له اللطف بأن تصير الصخرة مفتتة كالرمل وتنزل عليه. وانقسام القضاء إلى مبرم ومعلَّق ظاهر بحسب اللوح المحفوظ، وأما بحسب العلم فجميع الأشياء مبرمة؛ لأنه إن علم الله حصول المعلق عليه حصل المعلق ولا بدّ؛ وإن علم الله عدم حصوله لم يحصل ولا بدّ، لكن لا يترك الشخص الدعاء اتكالاً على ذلك كما لا يترك الأكل اتكالاً على إبرام الله الأمر في الشبع. وأما عند المعتزلة فالدعاء لا ينفع، ولا يكفرون بذلك لأنهم لم يكذبوا القرآن كقوله تعالى: ﴿ أَدْعُونِ أَسْتَجِبُ لَكُمْ ﴾ [غَافر: الآية ٦٠] بل أولوا الدعاء بالعبادة، والإجابة بالثواب. واعلم أن للدعاء شروطًا وآدابًا: فمن شروطه أكل الحلال، وأن يدعو وهو موقن بالإجابة، وألاّ يكون قلبه غافلاً، وألاّ يدعو بما فيه إثم أو قطيعة رحم أو

# بِكُلُ عَبْدٍ حَافِظُونَ وُكُلُوا وَكَاتِبُونَ خِيرَةً لَنْ يُهْمِلُوا

. إضاعة حقوق المسلمين، وألاّ يدعو بمُحال ولو عادة، لأن الدعاء به يشبه التحكّم على القدرة القاضية بدوامها وذلك إساءة أدب على الله تعالى. ومن آدابه: أن يتحرّى الأوقات الفاضلة، كأن يدعو في السجود، وعند الأذان والإقامة. ومنها: تقديم الوضوء والصلاة، واستقبال القبلة، ورفع الأيدي إلى جهة السماء، وتقديم التوبة، والاعتراف بالذنب، والإخلاص، وافتتاحه بالحمد والصلاة على النبي ﷺ وختمه بها، وجعلها في وسطه أيضًا. قوله: (كما من القرآن وعدًا يُسمَع) أي لأجل الذي يسمع داله من ألفاظ القرآن حال كونه موعودًا به؛ فالكاف للتعليل، و«ما» اسم موصول؛ و «يسمع» صلته، و «وعدًا» بمعنى موعودًا به حال؛ والمسموع إنما هو الدال والموعود به المدلول لا الدال. قال تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِ آَسْتَجِبٌ لَكُرْ ﴾ [غَافر: الآية ٢٠] وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِّي قَرِيْتٌ أُجِيبُ دَعُوةً ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَاتُّن البَقَرة: الآية ١٨٦] وتخصيص القرآن لتواتره لا لقصر الدلالة عليه، وإلا فيدلُّ على أن الدعاء ينفع السُّنَّة والإجماع، فقد دعا على الله في مواطن كثيرة كيوم بدر؛ وقد أجمع عليه السلف والخلف. واعلم أن الإجابة تتنوّع فتارة يقع المطلوب بعينه على الفور، وتارة يقع ولكن يتأخر لحكمة فيه وتارة تقع الإجابة بغير المطلوب حيث لا يكون في المطلوب مصلحة ناجزة، وفي ذلك الغير مصلحة ناجزة، أو يكون في المطلوب مصلحة وفي ذلك الغير أصلح منها، على أن الإجابة مقيدة بالمشيئة كما يدلُّ عليه قوله تعالى: ﴿فَيَكْشِفُ مَا تَدَّعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ﴾ [الأنعَام: الآية ٤١] فهو مقيد لإطلاق الآيتين السابقتين؛ فالمعنى: ادعوني أستجب لكم إن شئت وأُجيب دعوة الداعي إن شئت.

#### [الكلام على الملائكة الحَفَظَة والكَتبَة]

قوله: (بكل عبد حافظون وُكُلوا) الجار والمجرور متعلق بالفعل بعده: أي وكُلهم الله تعالى بكل عبد، وهو شامل للإنس والجن والملائكة، وقد تردّد الجزولي في الجن والملائكة، أعليهم حَفَظَة أم لا؟ ثم جزم بأن الجنّ عليهم حَفَظَة، واستبعد القول بذلك في الملائكة. قال المصنّف: ولم أقف عليه لغيره اهـ، والظاهر أن الملائكة لا حَفَظَة عليهم، وهل المراد بالحافظين في كلام المصنّف الحافظون للعبد من المضارّ أو الحافظون لما يصدر منه من قول أو فعل أو اعتقاد ويجعل الله لهم أمارة على الاعتقاد؟ وهذا الخلاف مبني على العطف في قوله: «وكاتبون» فإن جعل للتغاير كما ذكره المصنّف في شرحه الغير كان المراد بالحافظين المعنى الأول، وإن جعل للتفسير كما ذكره في شرحه الكبير كان المراد بالحافظين المعنى الأالجح الأول، فقد ذكر بعضهم أن

المعقبات في قوله تعالى: ﴿لَهُ مُعَقِّبَتُ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ. يَحَفَّظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴾ [الرّعد: الآية ١١] غير الكاتبين، ويقوِّيه كما قاله القرطبي أنه لم ينقل أن الحَفَظَة يفارقون العبد بل يلازمونه أبدًا، بخلاف الكتبة فإنهم يفارقون العبد عند ثلاث حاجات: عند قضاء حاجة الإنسان بولاً أو غائطًا، وعند الجماع، وعند الغسل كما جاء ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ ولا يمنع ذلك من كتب ما يصدر منه في هذه الأحوال، لأن الله يجعل لهم علامة على ذلك كما مرّ في الاعتقاد، وفي غير هذه الأحوال لا يفارقونه ولو كان بيته فيه جرس أو كلب أو صورة. وأما حديث «لا تدخل الملائكة بيتًا فيه جرس» ونحوه، فالمراد ملائكة الرحمة، وقد ورد أن عثمان سأل النبي ﷺ عن عدد الملائكة الموكلين بالآدمي؟ فقال: «لكل آدمي عشرة بالليل وعشرة بالنهار: واحد عن يمينه، وآخر عن شماله، واثنان بين يديه ومن خلفه، واثنان على جنبيه، وآخر قابض على ناصيته، فإن تواضع رفعه، وإن تكبّر وضعه، واثنان على شفتيه ليس يحفظان عليه إلا الصلاة على النبي ﷺ، والعاشر يحرسه من الحيّة أن تدخل فاه» وفى بعض الروايات أنه ذكر عشرين ملكًا. وذكر الأبيّ أنه يحفظ لابن عطية أن كل آدمي يُوكَل به من حين وقوعه نطفة في الرحم إلى موته أربعمائة ملك؛ وحفظهم للعبد إنما هو من العلق. وأما المبرم فلا بدّ من إنفاذه فيتنحون عنه حتى ينفذ. قوله: (وكاتبون خيرة) أي مُختارون، لأن الله تعالى اختارهم بذلك وقد علمت أنه وقع خلاف في هذا العطف؛ فقيل: للتغاير؛ وقيل: للتفسير، والحق الأوّل؛ والمراد بالجمع: ما فوق الواحد؛ لأن كل واحد من العباد إنما عليه ملكان، وكلِّ منهما رقيب: أي حافظ، وعتيد: أي حاضر، لا كما قد يتوهم من أن أحدهما رقيب والآخر عتيد، وهما لا يتغيّران ما دام حيًّا، فإذا مات يقومان على قبره يسبِّحان ويهلّلان ويكبّران ويكتبان ثوابه له إلى يوم القيامة إن كان مؤمنًا، ويلعنانه إلى يوم القيامة إن كان كافرًا. وقيل: لكل يوم وليلة ملكان؛ فلليوم ملكان، ولليلة ملكان، فتكون الملائكة أربعة يتعاقبون عند صلاة العصر وصلاة الصبح، ويؤرِّخون ما يكتبون من أعمال العباد بالأيام والجمع والأعوام والأماكن، وملك الحسنات من ناحية اليمين، وملك السيئات من ناحية اليسار، والأول أمين أو أمير على الثاني؛ فإذا فعل العبد حسنة بادر ملك اليمين إلى كتبها، وإذا فعل سيئة قال ملك اليسار لملك اليمين: أأكتب؟ فيقول: لا، لعله يستغفر ويتوب؛ فإذا مضى ست ساعات فلكية من غير توبة قال له: اكتب أراحنا الله منه، وهذا دعاء عليه بالموت ليتحوّلا عن مشاهدة المعصية لأنهما يتأذيان بذلك، وفي بعض الآثار أن كتب المباحات على القول به لكاتب السيئات، وقد اعتمد بعضهم أن المباح لا يكتب، وهذه الكتابة مما يجب الإيمان بها فيكفر منكرها لتكذيبه القرآن. قال تعالى: ﴿كِرَامًا كَسِينَ

# مِنْ أَمْرِهِ شَيْئًا فَعَلْ وَلَوْ ذَهِلْ حَتَّى الْأَنِينَ في الْمَرَضْ كَمَا نُقِلْ

يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ [الانفطار: الآيتين ١١ - ١٦] لكنِها ليست لحاجة دعت إليها؛ وإنما فائدتها أن العبد إذا علم بها استحيا وترك المعصية، والكتب حقيقي بآلة وقرطاس ومداد يعلمها الله سبحانه وتعالى حملاً للنصوص على ظواهرها، خلافًا لمَن قال: إنه كناية عن الحفظ والعلم. وفي بعض الأحاديث أن لسانه قلمهما وريقه مدادهما، والتفويض أولى. واختلف في محلهما من الشخص فقيل: ناجذاه، أي: آخر أضراسه الأيمن والأيسر. وقيل: عاتقاه. وقيل: ذقنه. وقيل: شفتاه. وقيل: عنفقته. ورُوِيَ عن مجاهد أنه إن قعد كان أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، وإنّ مشى كان أحدهما أمامه والآخر وراءه، وإن رقد كان أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، ويجمع بين هذه الأقاويل بأنهما لا يلزمان محلاً واحدًا والأسلم في أمثال ذلك الوقف.

#### [الإيمان بكتابة الأعمال والأقوال واجب]

قوله: (لن يهملوا \* من أمره شيئًا فعل) أي لن يتركوا من شأنه وحاله شيئًا فعله بلا كتابة بل يكتبونه قولاً أو غيره، فليست الكتابة مختصة بالأقوال وإن كان قوله تعالى: ﴿مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [قَ: الآيـة ١٨] فـي خـصـوص الأقـوال، وكـذلـك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير الآية المذكورة، فإنه قال: يكتب كل ما يتكلم به من خير أو شر، حتى إنه ليكتب قوله: أكلت، شربت، ذهبت، جئت، رأيت، حتى إذا كان يوم الخميس ويوم الاثنين عرض قوله وعمله فأقرّ منه ما كان خيرًا أو شرًا وألغى سائره \_ أي باقيه وهو المباح والمكروه فتلتقمه حيتان البحر فتموت منه لنتنه فيخرج منه دود يأكل الزرع، وهذا صريح في كتب المباحات، فيؤيد القول بكتابتها، لكن تقدّم أن بعضهم اعتمد يوم كتابتها، وظواهر الآثار أن الحسنات تكتب مميزة عن السيئات، فقيل: إن سيئات المؤمن أول كتابه، وآخره: هذه ذنوبك قد سترتها وغفرتها. وحسنات الكافر أول كتابه، وآخره: هذه تحسناتك قد رددتها عليك وما قبلتها. قوله: (ولو ذَهِل) أي ولو غفل ونسى؛ فالذهول عن الشيء نسيانه والغفلة عنه، فيكتب ما فعله نسيانًا وإن كان لا يؤاخد به لأنه ليس، الغرض من الكتابة المعاقبة ولا الإثابة. وقوله: (حتى الأنين في المرض) أي حتى يكتبون الأنين الصادر منه في المرض. والأنين مصدر أنّ الرجل يئن إذا صوّت، وينَّبغي للمريض أن يقول: «آه» لأنه ورد أنه من أسمائه تعالى (١) ولا يقول «أخ» لأنه اسم مّن أسماء الشيطان. وقوله: (كما

<sup>(</sup>١) لم يثبت من طريق صحيح أن «آه» اسم من أسماء الله تعالى فتنبّه اهـ مصححه.

فَرُبَّ مَنْ جَدَّ لِأَمْرٍ وَصَلَا وَمَلَا وَمَلَا وَمَلَا وَمَلَا وَيَفْدِضُ الرُّوحَ رَسُولُ الْمَوْتِ

فَحَاسِبِ النَّفْسَ وَقَلُلُ الْامَلَا

نُقِل) أي كما نقله أئمة الدين وعلماء المسلمين ومن أعظمهم الإمام مالك رضي الله عنه؛ فإنه قال: يكتبون على العبد كل شيء حتى أنينه في مرضه، وتمسكوا بقوله تعالى: ﴿مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [ق: الآية ١٨] لأن وقوع «قول» في سياق النفي يقتضي العموم.

### [الحثّ على محاسبة النفس والجدّ في معالي الأمور].

قوله: (فحاسب النفس) أي إذا علمت أن عليك مَن يحفظ أعمالك ويكتبها. فحاسب نفسك كل صباح على جميع ما عملته ليلاً، وكل مساء على جميع ما عملته نهارًا؛ فما وجدت من حسنة حمدت الله عليها، أو من سيئة استغفرت الله منها؛ وأقرب من ذلك إلى السلامة أن تحاسبها على كل فعل قبل الإقدام عليه حتى لا تتلبُّس به إلا بعد معرفة حكم الله فيه، فما كان خيرًا فعلته، وما كان غير ذلك أمسكت عنه لتريح الملائكة من التعب، ولأن من حاسب نفسه في الدنيا هانَ عليه عذاب الآخرة. وفي الحديث «حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسبوا». وقوله: (وقلُل الأملا) بفتح القاف وتشديد اللام الأولى وتسكين الثانية، ودرج همزة «الأملا» الثانية بنقل حركتها للامه: أي قصر الأمل: وهو رجاء ما تحبه النفس كطول عمر وزيادة غني، وهو مذموم إلا من العلماء حيث أملوا طول عمرهم لنفع المسلمين فيُثابون على نيّاتهم في ذلك، والأصل فيما ذكر قوله ﷺ: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعُدَّ نفسك من أهل القبور». ومن كلام بعضهم: مَن قصر أمله قلّ همّه وتنوّر قلبه ورضي بالقَليل: وبضدّها تتميّز الأشياء. وقوله: (فرُبُّ مَن جدُّ لأمر وصلا) مرتبط بمحذوف يؤخذ من قوله: «وقلِّل الأملا» والتقدير: وجدّ في مطلوبك فرُبٌّ مَن جدّ. . . الخ: أي لأنه رُبٌّ مَن اجتهد بتوفيق الله له لتحصيل أمر من أمور الدنيا أو الآخرة، وصل إلى ذلك بتقدير الله في الأزل وصوله إليه.

### [الإيمان بالموت والكلام على الروح]

قوله: (وواجب إيماننا بالموت) «واجب» خبر مقدّم، و «إيماننا» مبتدأ مؤخر، و «بالموت» متعلق بإيماننا، والمعنى: أن تصديقنا بالموّت واجب، فيجب التصديق بعموم فناء الكل خلافًا للدهرية في قولهم: إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. ويجب التصديق أيضًا بأنه على الوجه المعهود شرعًا من فراغ الآجال المقدّرة خلافًا للحكماء

في قولهم بأنه بمجرد اختلال نظام الطبيعة فمراد المصنّف بذلك الردّ على مَن ذكر. وأما أصل وقوع الموت فلا حاجة للنص عليه لأنه لا يشك فيه عاقل لكونه مشاهدًا، ويدلُّ على ذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ﴾ [الزُّمَر: الآية ٣٠] وقوله تعالى: ﴿ كُلُ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمُوْتِ﴾ [آل عِمرَان: الآية ١٨٥] والأحاديث فيه كثيرة. وقد اختلف في الموت، هل هو وجودي أو عدمي؟ فذهب الأشعري رحمه الله تعالى إلى الأوّل، وعرفه بأنه كيفية أي صفة وجودية تضاد الحياة، فالتقابل بينهما تقابل التضاد. وذهب ﴿ الأسفرايني والزمخشري إلى الثلني؛ وعرّفاه بأنه عدم الحياة عمّا من شأنه أن يكون حيًّا؛ فالتقابل بينهما تقابل العدم والملكة ويدل للأوّل قوله تعالى: ﴿ الَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَالْحَيْوَ ۗ [المُلك: الآية ٢] وتأويل الخلق بالتقدير كما قاله مَن ذهب إلى أنه عدمي خلاف الظاهر. وفي بعض الأحاديث أن الله خلق الموت في صورة كبش لا يمرّ بشيء إلا مات كما أن في بعض الأحاديث أن الحياة خلقها الله على صورة فرس لا تمرّ بشيء إلا حيى، وهذا إنما هو باعتبار التمثيل، وإلا فالموت صفة للميت، كما أن الحياة صفة للحي. والأولى التفويض في أمثال هذه المقامات. قوله: (ويقبض الروح رسول الموت) أي يخرجها من مقرّها الملك الموكل بالموت وهو عزرائيل عليه السلام، ومعناه عبد الجبار، وهو ملك عظيم هائل المنظر مُفزع جدًّا، رأسه في السماء العليا ورجلاه في تخوم الأرض السفلي: أي منتهاها، ووجهه مقابل اللوح المحفوظ، والخلق بين عينيه، وله أعوان بعدد من يموت، يترفّق بالمؤمن ويأتيه في صورة حسنة دون غيره. وفي حديث ابن مسعود وابن عباس أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: يا ملك الموت، أرنى كيف تقبض أنفاس الكفّار؟ قال: يا إبراهيم لا تطيق ذلك. قال: بلى. قال أعرِض، فأعرَض ثم نظر فإذا هو برجل أسود ينال رأسه السماء يخرج من فِيه لهب النار. فغشي على إبراهيم ثم أفاق وقد تحوّل ملك الموت في الصورة الأولى، وقال: يا ملك الموت، لو لم يلقَ الكفّار من البلاء والحزن إلا صورتك هذه لكَفاه، فأرني كيف تقبض أنفاس المؤمنين؟ قال: أعرِض، فأعرَض ثم التفت فإذا برجل شاب أحسن الناس وجهًا وأطيبهم ريحًا في ثياب بيض، فقال: يا ملك الموت لو لم يرَ المؤمن عند الموت من قرّة العين والكرامة إلا صورتك هذه لكان يكفيه. وفي النظم إفادة جوهرية الروح، وإلا لم تقبض. ومذهب أهل السُّنَّة من المتكلمين والمحدثين والفقهاء والصوفية: أنها جسم لطيف مشتبك بالبدن كاشتباك الماء بالعود الأخضر، وبهذا جزم النووي، ومذهب جماعة من الصوفية والمعتزلة أنها ليست بجسم ولا عرض، بل جوهر مجرد متعلق بالبدن للتدبير غير داخل فيه ولا خارج عنه؛ و«أل» في الروح للاستغراق، فهي دالَّة على العموم، والمراد جميع أرواح الثقلين ولو أرواح الشهداء برًا وبحرًا، وأرواح الملائكة

## وَمَيْتُ بِعُمْرِهِ مَنْ يُنْقِتَلُ وَغَيْرُ هَاذَا بَاطِلٌ لَا يُنْقِبَلُ

حتى روح نفسه على أحد القولين. وقيل: القابض لروحه هو الله عزّ وجل وأرواح البهائم والطيور وغيرهم ولو بعوضة كما ذهب إليه أهل الحق، خلافًا للمعتزلة حيث ذهبوا إلى أنه لا يقبض أرواح غير الثقلين من الملائكة والطيور وغيرهم، وللمبتدعة حيث ذهبوا إلى أنه لا يقبض أرواح البهائم، بل يقبضها أعوانه، وقد أشار المصنف للرد على الجميع بأل الدّالة على العموم، ولمباشرة ملك الموت لذلك أسند إليه التوفّي، كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَمُ يَنُوفُنَكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وَكِلً بِكُمْ ﴾ [السَّجدَة: الآية ١١] كنسبته إلى أعوانه لمعالجتهم نزعها من العصب والعظم والعروق في قوله تعالى: ﴿ وَوَفَتَهُ رُسُلُنَا ﴾ [الأنعام: الآية ٢١] وأما إسناد التوفّي إليه تعالى في قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ يَتُوفَى الأَنفُسَ حِينَ مَرْتِهَا لَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

فائدة: مجيء الموت والعبد على عمل صالح يسهّل الموت، وكذلك السّواك فيما ذكره جماعة. ومما يسهّل الموت وجميع ما بعده من الأهوال ما ذكره السنوسي وغيره من صلاة ركعتين ليلة الجمعة بعد المغرب يقرأ بعد الفاتحة الزّلزلة خمس عشرة مرة (١) ورُوِيَ أن سورتها تعدل نصف القرآن.

#### [مذهب أهل الحق أن المقتول قد استوفى أجَله]

قوله: (وميت بعمره مَن يُقتَل) "هيت» خبر مقدّم، و"مَن يُقتَل» مبتدأ مؤخر: أي كل ذي روح يفعل به ما يزهق روحة ميت بانقضاء عمره، ففي عبارة المصنف حذف مضاف ولو عبّر بالأجل لم يحتج لتقدير المضاف، لأن الأجَل يطلق على آخر العمر كما يطلق على مدّة العمر بتمامها، لكن المصنف عبّر بالعمر لأجل النّظم، فاحتيج لتقدير المضاف، وما ذكره الناظم هو مذهب أهل الحق؛ فالأجَل عندهم واحد لا يقبل الريادة والنقصان. قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا جَآءٌ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْنَلْبُونَ ﴾ الزيادة والنقصان قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا جَآءٌ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْنَلْبُونَ ﴾ الزيادة والنقصان قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا جَآءٌ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْنَلْبُونَ ﴾ الزيادة ولا تأخر عنه، ولا يعارض هذه القواطع ما ورد أن بعض الطاعات كصلة الرَّحِم يزيد في العمر لأنه خبر آحاد، أو أن الزيادة فيه بحسب الخير والبركة، أو النسبة لما ثبت في صحف الملائكة، فقد يثبت الشيء فيها مطلقًا وهو في علم الله تعالى مقيد كأن يكون في صحف الملائكة: إن عمر زيد خمسون مثلاً مطلقًا، وهو تعالى عقال مقيد كأن يكون في صحف الملائكة: إن عمر زيد خمسون مثلاً مطلقًا، وهو

<sup>(</sup>۱) ذكر الحافظ بن حجر في أماليه حديث صلاة هاتين الركعتين وقال غريب وسنده ضعيف فيه مَن لا يعرف. (انظر ١٥٦/٦ من الدين الخالص).

في علم الله تعالى مقيد (١) بأن لا يفعل كذا من الطاعات، وإن فعلها فله ستون (٢) فإن سبق في علمه تعالى أنه يفعلها فلا يتخلّف عن فعلها وكان عمره ستين، فالزيادة بحسب الظاهر على ما في صحف الملائكة، وإلا فلا بدّ من تحقّق ما في علمه تعالى كما يشير له قوله تعالى: ﴿ يَمْتُوا اللّهُ مَا يَشَاهُ وَيُثِيثُ وَعِندَهُ وَاللّم اللهِ اللّه اللهِ الله الله الله قوله تعالى: ﴿ يَمْتُوا اللّه مَا يَكُن وَعِندَه وَالإَثبات كصحف الملائكة، وبعضهم فسر أم المحفوظ فالحق قبول ما فيه للمحو والإثبات كصحف الملائكة، وبعضهم فسر أم الكتاب باللوح المحفوظ؛ لأنه ما من كائن إلا وهو مكتوب فيه، والراجح الأول، وبالجملة فمختار أهل السنّة أن كل مقتول ميت بانقضاء عمره وحضور أجَله في الوقت الذي علم الله حصول موته فيه أزلاً بخلقه تعالى من غير مدخلية للقاتل فيه، وإنما وجب عليه القصاص نظرًا للكسب فقط؛ وعند أهل السنّة أنه لو لم يقتل لجاز أن يموت في ذلك الوقت وأن لا يموت فيه لأنه لا اطلاع لنا على ما في علم الله أكثر من ذلك، ويحتمل أن لا يموت فيه إن كان عمره في علم الله أكثر من ذلك، وهذا التجويز ذاتي على فرض (٢) يقتل كما هو ظاهر، وإلا فقد بان بقتله أكثر من ذلك، وهذا التجويز ذاتي على فرض (٢) عدم قتله كما هو ظاهر، وإلا فقد بان بقتله أكثر من ذلك، وهذا التجويز ذاتي على فرض (٢) عدم قتله كما هو ظاهر، وإلا فقد بان بقتله أكثر من ذلك، وهذا التجويز ذاتي على فرض (٢) عدم قتله كما هو ظاهر، وإلا فقد بان بقتله أنه أن الله علم موته في ذلك الوقت فلا

<sup>(</sup>۱) قوله: "وهو في علم الله مقيد... الخ" بيان ذلك أن الله تعالى يعلم أزلاً أن زيدًا يطيع وأن له بسبب ذلك من العمر ستين سنة، ويعلم أيضًا أنه لو لم يطع لكان عمره خمسين سنة، وهذا هو معنى كون ما في صحف الملائكة مقيدًا في علم الله بأن لا يفعل كذا من الطاعات، وليس المراد من التقييد التعليق، بل المراد منه ما تقدّم من أنه يعلم أنه لو لم يطع لكان عمره خمسين سنة مثلاً، وبحمل التقييد على هذا المعنى اندفع ما يتراءى من العبارة من أن علم الله مشوب بالتردد.

<sup>(</sup>٢) قوله: «وإن فعلها فله ستون سنة» أي وفي علم الله أنه إن فعلها فله ستون سنة. ومعنى ذلك: أن الله تعالى يعلم أن جعل عمره ستين مرتب على طاعته المقطوع بوقوعها في علم الله، وبهذا اندفع ما توهمه العبارة من كون علم الله مشوبًا بالتردّد اهـ.

<sup>(</sup>٣) قوله: «وهذا التجويز ذاتي... الخ» مراده أن جواز الأمرين وهما الحياة والموت بلا قتل مرتب على عدم القتل وأما التجويز الذي هو حكم أهل السُّنّة بالجواز فهو بعد القتل قطعًا.

<sup>(</sup>٤) قوله: «وإلا فقد بان... الغ» حاصل ذلك أنه بالنظر إلى تعلق علم الله بموته في هذا الوقت المدلول عليه بقتله الموجود خارجًا، يقال: لو لم يقتل لمات قطعًا. وقولهم أولاً لو لم يقتل لجاز أن يموت وأن لا يموت بقطع النظر عن تعلّق علم الله بموته في هذا الوقت فتلخص أن أهل السُّنَة بالنظر إلى تعلق علم الله بموته في هذا الوقت قاطعون بأنه لو لم يقتل لمات بلا قتل، وبقطع النظر عن تعلق علم الله بموته في هذا الوقت يقولون بعد قتله: أنه لو لم يقتل لعاش أو مات، ولا يقطعون بواحد منهما، فهم بعد القتل بالنظر إلى تعلق علم الله بموته قاطعون بأنه لو لم يقتل لمات، وبقطع النظر عن ذلك يجوزون موته وحياته على تقدير عدم قتله، وكل من التجويز والقطع إنما هو بعد القتل، وحاصل الفرق بين مذهب أهل السُّنَة ومذاهب المعتزلة=

شرح جوهرة التوحيد/ م ١٢

وَفِي فَنَا النَّفْسِ لَدَى النَّفْخ اخْتُلِف وَاسْتَظْهَرَ السُّبْكِي بَقَاهَا اللَّذْ عُرِف

خلف. قوله: (وغير هذا باطل لا يُقبّل) أي وغير ما ذكر من مذاهب المخالفين لأهل السُنّة غير مطابق للواقع لا يقبل عند العقلاء المتمسّكين بالحق. وأشار المصنّف بذلك للردّ على أهل الاعتزال، فإن لهم مذاهب ثلاثة، الأول مذهب الكعبي: وهو أن المقتول ليس بميت؛ لأن القتل فِغل العبد، والموت فِغله تعالى، واستدلّ على ذلك بقوله تعالى: ﴿وَلَهِن مُتُمّ أَوْ قُتِلتُم ﴾ [آل عِمرَان: الآية ١٥٨] فإن العطف يقتضي المغايرة، وأهل السُنّة يقولون المعنى: ولئن متّم من غير سبب أو قتلتم بأن متّم بسبب؛ فعند الكعبي أن المقتول له أجَلان: أجَل بالقتل، وأجَل بالموت، فلو لم يقتل لعاش إلى أجَله بالموت. والثاني: مذهب جمهورهم وهو أن القاتل قطع على المقتول أجَله، فعندهم أن المقتول له أجَل واحد وهو الوقت الذي علم الله موته فيه لولا القتل، فلو لم يقتل لعاش إليه قطعًا. والثالث: مذهب أبي الهذيل وهو أن المقتول أجَله في ذلك يقتل لعاش إليه قطعًا، والثالث: مذهب أبي الهذيل وهو أن المقتول أجَله في ذلك لمات بدل القتل قطعًا، وبهذا التقرير ظهر الفرق بين مذاهب المعتزلة ومذهب أهل السُنّة لمات بدل القتل قطعًا، وبهذا التقرير ظهر الفرق بين مذاهب المعتزلة ومذهب أهل السُنّة لمات بدل القتل قطعًا، وبهذا التقرير ظهر الفرق بين مذاهب المعتزلة ومذهب أهل السُنّة فتدبّر.

## [المختار عند أهل الحق بقاء الروح بعد النفخ في الصور كما كانت قبله]

قوله: (وفي فَنَا النفِس لدى النفخ اختُلِف) أي وفي ذهاب صورة النفس التي هي الروح عند نفخ إسرافيل في الصور النفخة الأولى اختلف العلماء، فذهبت طائفة إلى الحكم بفنائها عند ذلك لظاهر قوله تعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴾ [الرَّحمٰن: الآية ٢٦] وذهبت طائفة أخرى إلى الحكم بعدم فنائها عند ذلك، وأما قبل نفخ إسرافيل في الصور النفخة الأولى فلا خلاف بين المسلمين في بقائها ولو بعد فناء الجسم، وتكون منعّمة إن

الثلاث أن الكعبي منهم يقطع بعد قتله بأنه لو لم يقتل لعاش، وكذا جمهور المعتزلة إلا أن الكعبي يجعل له أجَلَين: أجَلاً على تقدير قتله، وأجَلاً على تقدير موته؛ والجمهور يجعلون له أجَلاً واحدًا هو أجَل موته، ويقولون القاتل قطع عليه ذلك الأجَل؛ وأما أبو الهذيل منهم فيقطع بعد القتل بأنه لو لم يقتل لمات بلا قتل. واستدل على ذلك بدليلين ثانيهما: أنه لو لم يمت لزم التغيّر في أمر العلم وهو مُحال، والدليلان مذكوران في شرح المصنّف، وبهذا يعلم أنه ناظر إلى تعلق العلم بموته في هذا الوقت؛ وتقدّم أن أهل السُّنة بالنظر إلى تعلق علم الله بموته في مُغلل الوقت قاطعون بأنه لو لم يقتل لمات، وبهذا يعلم أن الخلاف أبين أهل السُّنة وأبي الهذيل من المعتزلة لفظي لا معنوي، هذا ما ظهر في هذا المقام.

# عَجْبُ الذَّنَبِ كَالرُّوحِ للكِنْ صَحَّحَا الْمُسزُّنِسيُّ لِلْبِسلَى وَوَضَّحَا

كانت من أهل الخير، ومعذَّبة إن كانت من أهل الشرِّ، وتسمى النفخة الأولى: نفخة الفناء، ولا يبقى عندها حتى إلا مات إن لم يكن مات قبل ذلك، وإلا غشي عليه إن كان مات قبل ذلك كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إلا مَن شاء الله كالملائكة الأربعة الرؤساء والحور العين وموسى عليه الصلاة والسلام لأنه صُعِقَ في الدنيا مِرة فجُوذِيَ بها، فجميع الأنبياء بعد الموت تعود إليهم أرواحهم ثم يغشى عليهم عند النفخة الأولى إلا موسى لما حصل له في الدنيا، ثم ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية وتسمى نفخة البعث فيجمع الله الأرواح في الصور عند النفخة الثانية وفيه ثقب بعددها، فتخرج منه الأرواح إلى أجسادها، فلا تخطىء روح جسدها، وبين النفختين أربعون عامًا على ما في بعض الطرق. قوله: (واستظهر السبكي بقاها اللَّذْ عُرف) بتخفيف الياء وتسهيل الهمزة وتسكين الذال لغة في «الذي» أي اختار الإمام تقي الدين السبكي - في تفسيره المسمّى بالدّر النظيم من هذا الاختلاف ـ القول ببقائها الذي عهد سابقًا لأنهم اتفقوا على بقائها بعد الموت لسؤالها في القبر وتنعيمها أو تعذيبها فيه، والأصل في كل باقٍ استمراره حتى يظهر ما يصرف عنه، فالدليل على بقائها الاستصحاب، فتكون من المستثنى بقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَن شَكَآءَ اللَّهُ ﴾ [النَّمل: الآية ٨٧] وما قاله السبكي هو المختار عند أهل الحق، وإنما خصه المصنّف بالذكر لتبحّره في الفنون حتى أحاط بالمعقول والمنقول. قوله: (عَجْبُ الذنب كالروحِ) «العجب» بفتح العين وسكون الجيم وآخره باء موحدة وقد تبدّل ميمًا وبعضهم يحكيّ تثليث أوله فيهمّا فلغاته ست وإضافته للذنب من إضافة المماثل لمماثله، فقولهم عجب الذنب: معناه عجب شبيه بالذنب: وهو عظم كالخردلة في آخر سلسلة الظهر في العصعص مختصّ بالإنسان كمغرز الذنب للدابة، وهو بكسر الراء من باب ضرب، وتشبيهه بالروح في جريان الاختلاف في الفناء على قولين، والمشهور منهما أنه لا يفني لكن لا يقيد بوقت النفخ وإن كان الخلاف في المشبّه به مقيّدًا به كما صرّح به المصنّف في قوله: «وفي فنا النفس لدى النفخ اختلف».

## [هل آية ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَامُّ ﴾ [القصص: ٨٨] عام مخصوص]

قوله: (لكن صحّحا \* المُزنِيُ للبِلَى) أي لكن صحّح الإمام إسماعيل بن يحيى المزني \_ وهو منسوب لمزينة اسم قبيلة \_ القول بأن عجب الذنب يبلى ويفنى، تمسّكا بظاهر قوله تعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا قَانِ ﴾ [الرَّحمٰن: الآية ٢٦] وفناء الكل يستلزم فناء الجزء. وقوله: (ووضّحا) أي بين صحة ما ذهب إليه ووافقه ابن قتيبة وقال: إنه آخر ما يبلى من الميت، والأقوى في النظر أنه لا يبلى. وحديث الصحيحين: ليس من الإنسان

عُمُومَهُ فَاطْلُبْ لِمَا قَدْ لَخَصُوا نَصٌ عَنِ الشَّارِعِ لِلْكِنْ وُجِدَا

وَكُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ قَدْ خَصَّصُوا وَكُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ قَدْ خَصَّصُوا وَرَدًا

شيء إلا يبلى إلا عظمًا واحدًا وهو عجب الذنب منه خلق الخلق يوم القيامة، ولحديث مسلم «كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق ومنه يركب» وفي حديثه الآخر «إن في الإنسان عظمًا لا تأكله الأرض أبدًا» واختلف هل بقاؤه تعبّدي أو معلًل، والأرجح أنه تعبّدي لضعف ما علّل به القائل بأنه معلّل، فإنه علّله بجواز كونه جعل علامة للملائكة الموكلين بالإعادة على إحياء كل إنسان بجواهره التي كانت في الدنيا، ووجه ضعفه أن الملائكة لا يخفي عليهم هذا الأمر مع أنهم يعيدون كل إنسان بجواهره بأمر الله على أنه يجوز اللبس فيه نفسه. قوله: (وكل شيء هالك قد خصّصوا \* عمومه) بأمر الله على أنه يجوز اللبس فيه نفسه. قوله: (وكل شيء هالك قد خصّصوا \* عمومه) يرد عليه كقوله تعالى: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَامً ﴾ [القصّص: الآية ٨٨] إذ مقتضاه أن يرد عليه كقوله تعالى: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِهُلاكُ وحاصل الجواب أن العلماء قصروا عموم ذلك كل ما سواه تعالى محكوم عليه بالهلاك وحاصل الجواب أن العلماء قصروا عموم ذلك على غير الأمور التي وردت الأحاديث باستثنائها كالروح وعجب الذنب وأجساد الأنبياء والشهداء والعرش والكرسي والجنة والنار والحور العين ونحو ذلك. وقد نظم الجلال السيوطي ثمانية منها بقوله:

من الخلق والباقون في حيّز العدم وعجب، وأرواح، كذا اللوح، والقلم

ثمانية حكم البقاء يعمها هي العرش، والكرسي، نار، وجنة

وعلى هذا فتكون الآية من قبيل العام المخصوص، والعام: لفظ يستغرق الصالح له بغير حصر. والتخصيص: قصر العام على بعض أفراده، وهذا الجواب لجماعة كابن عباس، وذهب محققو المتأخرين إلى أنه لا استثناء ولا تخصيص وقالوا: معنى «هالك» قابل للهلاك كما هو معنى «فان» أيضًا. وقوله: (فاطلب لما قد لخصوا) أي فتوجه لما قد لخصه العلماء من الأمور التي وردت الأحاديث باستثنائها، وقد تقدّم بيانها.

#### [الكلام في الروح]

قوله: (ولا يَخُض في الروح) أي ولا نخض نحن معاشر جمهور المحقّقين في بيان حقيقة الروح، هكذا في شرح المصنف، ومقتضى هذا أن المتن يقرأ بالنون، والشائع قراءته بالتاء التي للمخاطب، وحمل الشّارح النهي على الكراهة حيث قال: فالخوض في بيان حقيقتها مكروه لعدم التوقيف في ذلك، لكن كلام الجنيد يدل على الحرمة حيث قال الروح شيء استأثر الله بعلمه فلم يطلع عليه أحد من خلقه، فلا يجوز

## لِمَالِك هِي صُورَةً كَالْجَسَدِ فَحَسْبُكَ بِهِلْذَا السَّنَدِ

لعباده البحث عنها بأكثر من أنها موجودة قال تعالى: ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحُ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنَ أُمْرِ رَبِّي﴾ [الإسراء: الآية ٨٥] وفي ذلك إظهار لعجز المرء حيث لم يعلم حقيقة نفسه التي بين جنبيه مع القطع بوجودها، ولم يخرج النبي ﷺ من الدنيا حتى أطلعه الله تعالى على جميع ما أبهمه عنه من الروح وغيرها مما يمكن علم البشر به، لا على جميع معلوماته تعالى، وإلا لزم مساواة الحادث للقديم. وما خالف ذلك نحو ﴿وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيَّبَ﴾ [الأنعَام: الآية ٥٠] محمول على أنه كان قبل أن يكشف له عن ذلك. وما ذكره عن عدم الخوض في الروح هو المختار ولذلك صدر الناظم به فنمسك عن بيان حقيقتها وبيان مقرّها من الجسد، والمشهور عدم تعدّد الروح في كل جسد. وصرّح العزّ بن عبد السلام بأن في كل جسد روحين إحداهما: روح اليقظة التي أجرى الله العادة بأنها إذا كانت في الجسد كان الإنسان مستيقظًا فإذا خرجت منه نام. ورأت تلك الروح المنامات، والأخرى: روح الحياة التي أجرى الله العادة بأنها إذا كانت في الجسد كان حيًّا، فإذا فارقته مات، وهاتان الروحان في باطن الإنسان لا يعرف مقرّهما إلا مَن أطلعه الله على ذلك، وقد كان بعض الأرواح يوم ﴿أَلَسْتُ بِرَيِّكُمْ ﴾ [الأعرَاف: الآية ١٧٢] مقبلاً على بعض بالوجه، وبعضها موليًا ظهره لبعض، وبعضها جاعلاً جنبه لبعض فالإقبال بالوجه غاية في المودة وعكسه بالظهر وبالجنب بين ذلك كما في اليواقيت، ويكشف لكثير عن ذلك كسهل بن عبد الله حتى إنهم يعرفون تلامذتهم إذ ذاك. وفي الحديث «الأرواح جنود مجنّدة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف». قوله: (إذ ما وردا \* نصّ عن الشَّارع) أي لأنه لم يرد دليل عن الله تعاليل ببيانها وكل ما هو كذلك فالأولى عدم الخوض فيه، وهذا تعليل للنهى عن الخوض في الروح على الطريقة المختارة. قوله: (لكن وُجِدًا \* لمالك هي صورة كالجسد لم بسكون الياء لغة في هي بفتحها، أي: لكن وجد لأهل مذهب مالك ممّن خاض في بيان الروح: هي جسم ذو صورة كصورة الجسد في الشكل والهيئة، فإن أصبغ نقل لعن ابن القاسم عن عبد الرحيم بن خالد قال: الروح ذو جسم ويَدَين ورِجلين وعينهن ورأس، تسلُّ من الجسد سلاًّ؛ وإنما نسبه المصنّف لمالك لاستنادهم إليه في ذلك، أوما ذكر من الخوض في الروح هو غير المختار. قال النووي: وأصحّ ما قيل فيها على هذه الطريقة ما قاله إمام الحرمين إنها جسم لطيف شفّاف مشتبك بالجسم كاشتباك اللماء بالعوم الأخضر، فتكون سارية في جميع البدن. وقيل: مقرها البطن. وقيل: العلب. وقيل: بقرب القلب، والصواب ما قاله إمام الحرمين، وهذا في حالة الحياة، وألما بعد الموت فأرواح

## وَالْعَقْلُ كَالرُّوحِ وَللْكِنْ قَرَّرُوا فِيهِ خلَافًا فَانْظُرَنْ مَا فَسَّرُوا

السعداء بأفنية القبور على الصحيح. وقيل: عند آدم عليه السلام في سماء الدنيا لكن لا دائمًا، فلا ينافي أنها تسرح حيث شاءت؛ وأما أرواح الكفّار ففي سِجّين في الأرض السابعة السفلى محبوسة. وقيل: أرواح السعداء بالجابية في الشام، وقيل: ببئر زمزم، وأرواح الكفّار ببئر برهوت في حضرموت التي هي مدينة في اليمن. وقوله: (فحسبك النص بهذا السّند) أي وإذا علمت النقل عن أهل مذهب مالك بالخوض في حقيقتها فيكفيك في الخوض النص عنهم حال كونه متلبّسًا بهذا القول المسند إليهم من ملابسة العام للخاص فلا تخض بأكثر منه، فالمراد بالسند: المسند إلى أهل مذهب مالك، وإن كان في الأصل هو الطريق الموصلة للحديث، وتلك الطريق هي الرجال الذين يروون الحديث.

فإن قيل: يرد على ذلك أنه إذا قطع عضو حيوان لزم قطع نظيره من الروح. أجيب بأن لطافتها تقتضي سرعة انجذابها وانضمامها من ذلك العضو المقطوع قبل انفصاله أو سرعة الالتحام بعد القطع، وهذا يقتضي انقطاع الروح ثم تقتحم سريعًا، والأول يقتضي عدم انقطاعها، فهو أولى، لأن الأصل عدم الانقطاع.

فإن قيل: كيف يخوضون في الروح مع أن الآية دالة على عدم الخوض فيها، حيث أمر فيها النبي على بأن يقول قل الروح من أمر ربي؟ أُجيب بأنه إنما أمر عليه الصلاة والسلام بترك الجواب تصديقًا لما في كتب النهود: من أن الإمساك عن ذلك من علامات نبوته وأدلة رسالته.

#### [الكلام في العقل]

قوله: (والعقل كالروح) مبتدأ وخبر: أي والعقل مثل الروح من حيث الخوض في بيان الحقيقة. والوقف عن ذلك. واختلف كلام المصنف في الترجيح: فرجح في «هداية المريد» طريق الخوض، ورجح في «الكبير» طريق الوقف، وهو المختار لأنه من المغيبات وكل ما هو كذلك، فالأولى الكفّ عن الخوض فيه، وهو لغة: المنع من عقل البعير إذا منعه بالعقال، وسمّي بذلك لمنعه صاحبه من العدول عن سواء السبيل. واعلم أن العقل على خمسة أنواع، الأول: غريزي، وهو غريزة يتهيأ بها لدرك العلوم النظرية كما قاله شيخ الإسلام. والثاني: كسبي، وهو ما يكتسبه الإنسان من معاشرة العقلاء، والثالث: عطائي، وهو ما يعطيه الله للمؤمنين ليهتدوا به إلى الإيمان. والرابع: عقل الزمّاد، وهو الذي يكون به الزهد. والخامس: شرفي، وهو عقل نبيّنا عليه الأنه أشرف

العقول. وقد اختلف في تفصيل العقل على العلم أو العكس، والراجح تفضيل العلم على العقل؛ لأن العلم من صفاته تعالى. وما يُروَى في فضل العقل فهو موضوع لا أصل له كما صرّح به الجلال السيوطي. قوله: (ولكن قرّروا \* فيه خلافًا) أي لكن قرر العلماء في العقل خلافًا، ولا محل لهذا الاستدراك؛ لأنهم قرروا في الروح خلافًا أيضًا، فلعل «لكن» لمجرد التأكيد، ثم رأيت المصنّف في شرحه قال: «ولكن. . . الخ» استدراك على طريقة الخائضين، فأشار إلى أنهم لم يتفقوا(١١) على حقيقة معينة، بل اختلفوا في بيانها اهـ؛ فالاستدراك يُشعَر بانتشار الخلاف وكثرته. وقوله: (فانْظَرَنْ مَا فسروا) أي فانظر التفاسير التي ذكرها القوم في كتبهم لا في هذه المقدمة لصغر حجمها، وأقوال أهل السُّنَّة متطابقة على عرضيته، فبعضهم قال: إنه من قبيل العلوم، وعرفه بأنه العلم ببعض العلوم الضرورية كالعلم بوجوب تحيّز الجرم، واستحالة عروّه عن الحركة والسكون، وجواز إحراق النار وغير ذلك، وهذا القول لإمام الحرمين وجماعة، وبعضهم قال: إنه ليس من قبيل العلوم، وعرّفه بأنه غريزة أي طبيعة مغروزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات (٢)، وعرّفه الشيرازي بأنه صفة يميّز بها بين الحسن والقبيح، وأحسن ما قيل فيه أنه نور (٣) روحاني به تدرك النفس العلوم الضرورية والنظرية. وقال بعضهم: إن هناك لطيفة ربانيّة لا يعلمها إلا الله تعالى؛ فمن حيث تفكُّرها تسمَّى عقلاً، ومن حيث حياة الجسد بها تسمى روحًا، ومن حيث شهوتها تسمّى نفسًا، فالثلاثة متّحدة بالذات مختلفة بالاعتبار. وقالت المعتزلة والخوارج والحكماء بجوهريته، وفسّره بعضهم بأنه جوهر يدرك به الغائبات(٤) بالوسائط، والمحبوسات بالمشاهدة؛ ومنهم مَن فسّره بغير ذلك. وفي كلام الغزالي أنه جوهر مجرّد. واختلف في محله؛ والصحيح أن محله القلب وله نور متصل بالدماغ كما ذهب

<sup>(</sup>١) قوله: «لم يتفقوا... الخ» بخلاف الخائضين في الروح فإنهم اتفقوا على أنها صورة كالجسد، وإنما الخلاف في مقرّها... هذا ما ظهر.

<sup>(</sup>٢) قوله: «عند سلامة الآلات» احترز بذلك عمّا إذا اختلّت كأن كان نائمًا، فإن عقل النائم باقي، وعدم إدراكه لاختلال الآلات التي بها الإدراك من سمع وبصر وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) قوله: «أنه نور» أي كالنور بجامع التوصيل في كل، فالنور يوصل إلى إدراك المحسوسات، والعقل يوصل إلى إدراك المعقولات. وقوله: أروحاني، نسبة إلى الروح، وإنما نسب إليها لأنه يشاركها في الخفاء وفي وقوع الخلاف فيه من جهة الخوض وعدمه.

<sup>(</sup>٤) قوله: «الغائبات» أي المعقولات، بدليل مقابلته بالمحسوسات، والمراد بالوسائط: الأقيسة، بالنسبة للمعقولات التصديقية التي هي النتائج، كثبوت الحدوث للعالم فإنه يتوقف على قياس وهو: أن العالم متغيّر، وفي كل متغيّر حادث، والتعريفات بالنسبة للمعقولات التصويرية وهي المعرفات بفتح الراء كحقيقة الإنسان فإنها تتوقف على تعريفها بأنها الحيوان الناطق.

# سُـوًالنَّا ثُـمٌ عَـذَابُ الْقَـبْرِ نَعِيمُهُ وَاجِبْ كَبَعْثِ الْحَشْر

إليه الإمام الشافعي والإمام مالك رضي الله عنهما وجمهور المتكلمين. وقالت الحكماء وبعض الفقهاء بأن محله الدماغ لفساده بفساد الدماغ، وهذا لا يدل على ما ذكروه، لجواز أن تكون سلامة الدماغ شرطًا لاستمراره وإن كان محله القلب.

#### [سؤال القبر وفتنته ونعيمه وعذابه]

قوله: (سؤالنا) أي سؤال منكر ونكير إيّانا معاشر أمة الدعوة المؤمنين والمنافقين والكافرين، خلافًا لابن عبد البر حيث قال في تمهيده: الكافر لا يُسأَل وإنما يُسأَل المؤمن والمنافق لانتسابه للإسلام في الظاهر اهـ والجمهور على خلافه؛ وإنما سُمِّي هذان الملكان بذلك لأنهما يأتيان الميت بصورة منكرة، فإن صفتهما كما في الحديث أنهما أسودان أزرقان أعينهما كقدور النحاس. وفي رواية: كالبرق، وأصواتهما كالرعد، إذا تكلُّما يخرج من أفواههما كالنار، بيد كل واحد منهما مطراق من حديد لو ضرب به الجبال لذابت. وفي رواية: بيد أحدهما مرزبة لو اجتمع عليها أهل منى ما أقلوها، وهما للمؤمن الطائع وغيره على الصحيح، لكن يترفقان بالمؤمن ويقولان له إذا وفق للجواب: نم نومة العروس؛ وينتهران المنافق والكافر. وقيل: المؤمن الموفّق له مبشر وبشير، وأما الكافر والمؤمن العاصي فلهما منكر ونكير. فيل: ومعهما ملك آخر يقال له ناكور. وما قيل من أنه يجيء قبلهما ملك يقال له رومان، فحديثه موضوع. وقيل: فيه لين، ويكون السؤال بعد تمام الدفن وعند انصراف الناس. وفي الحديث كما في شرح المصنّف: وإنه ليسمع قرع نِعالهم فيُعيد الله تعالى الروح إلى جميع البدن كما ذهب إليه الجمهور، وهو ظاهر الأحاديث: وقال ابن حجر: إلى نصفه الأعلى فقط. وغلط مَن قال: يُسأل البدن بلا روح كمَن قال: تُسأل الروح بلا بدن، لكن وإن عادت الروح لا ينتفي إطلاق اسم الميت عليه؛ لأن حياته حينئذ ليست حياة كاملة، بل أمر متوسط بين الموت والحياة كتوسّط النوم بينهما، ويرد إليه من الحواس والعقل والعلم ما يتوقف عليه فهم الخطاب ويتأتّى معه ردّ الجواب حتى يسأل؛ وأحوال المسؤولين مختلفة فمنهم مَن يسأله الملكان جميعًا تشديدًا عليه. ومنهم مَن يسأله أحدهما تخفيفًا عليه، ووجد بطرة المؤلف أن أحدهما يكون تحت رجليه والآخر عند رأسه ويُسأل مرة واحدة، وفي حديث أسماء: أنه يُسأل ثلاثًا، وعن الجلال: أن المؤمن يُسأل سبعة أيام، والكافر أربعين صباحًا، ويسألان كل أحد بلسانه على الصحيح، خلافًا لمن قال بالسرياني. ولذلك قال بعضهم:

ومن عجيب ما ترى العينان أن سؤال القبر بالسرياني

#### أفتى بهذا شيخنا البلقيني ولم أره لغيره بعيني

ويُسأَل الميت ولو تمزّقت أعضاؤه أو أكلته السّباع في أجوافها، إذ لا يبعد أن الله يُعيد له الروح في أعضائه ولو كانت متفرقة لأن قدرة الله صالحة لذلك؛ ويحتمل أن يُعيده كما كان، وإذا مات جماعة في وقت واحد بأقاليم مختلفة، قال القرطبي: جاز أن تعظم جثتهما ويخاطبان الخلق الكثير مخاطبة واحدة. وقال الحافظ السيوطى: ويحتمل تعدّد الملائكة المُعَدَّة لذلك؛ ثم رأيت الحليمي ذهب إليه فقال في منهاجه: والذي يشبه أن يكون ملائكة السؤال جماعة كثيرة، ويسمّى بعضهم منكرًا، وبعضهم نكيرًا، فيبعث إلى كل ميت اثنان منهم والله أعلم. واختلفت الأحاديث كما قاله القرطبي في كيفية السؤال والجواب؛ فمنهم مَن يُستَل عن بعض اعتقاداته، ومنهم مَن يسأل عن كلها، قال ابن عباس رضي الله عنهما: يُسأَلُون عن الشهادتين، وقال عكرمة: يُسألون عن الإيمان بمحمد على وأمر التوحيد، وقد ورد أنهما يقولان: ما تقول في هذا الرجل؟ وإنما يقولان ذلك من غير تعظيم وتفخيم ليتمّز الصادق في الإيمان من المرتاب، فيجيب الأول، ويقول الثاني: لا أدري فيشقى شقاء الأبد؛ وهذا السؤال خاصّ بهذه الأمة، وقيل: كل نبيّ مع أمته كذلك؛ وهذا السؤال هو عين فتنة القبر، وقيل: هي الِتلجلج في الجواب؛ وقيل: هي ما ورد من حضور إبليس في زاوية من زوايا القبر مشيرًا إلى نفسه بأن أنا عند قول الملك للميت: من ربك؟ مستدعيًا منه جوابه بهذا ربي، ولم يثبت حضور النبي ﷺ ولا رؤية الميت له عند السَّوَّال، ويُستثنى من عموم قول الناظم «سؤالنا» من ورد الأَيْر بعدم سؤاله كالأنبياء، فالحق أنهم لا يُسألون، وقيل: يُسألون عن جبريل والوحي الذي أُنزل عليهم، ولا ينبغي أن يكون سيدهم الأعظم محل خلاف، وكالصديقين، والشهداء، والمرابطين، والمُلازمين لقراءة تبارك الملك كل ليلة من حين بلوغ الخبر لهم، والمراد بالملازمة: الإتيان بها في غالب الأوقات، فلا يضرّ الترك مرة بعذر، سواء قرأها عند النوم أو قبل ذلك، وهكذا سورة السجدة فيما ذكره بعضهم، وكذا مَن قرأ في مرض موته ﴿قُلُّ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـٰذُكُ [الإخلاص: الآية ١] ومريض البطن، والميت بالطاعون أو بغيره في زمنه صابرًا محتسبًا، والميت ليلة الجمعة أو يومها، إلى غير ذلك. والراجح أن غير الأنبياء وشهداء المعركة يُسألون سؤالاً خفيفًا، وبعضهم أخذ بظاهر ذلك، والظاهر ـ كما جزم به الجلال السيوطى وغيره ـ اختصاص السؤال بمن يكون مكلفًا، بخلاف الأطفال، والظاهر أيضًا عدم سؤال الملائكة. وأما الجن فجزم الجلال بسؤالهم لتكليفهم وعموم أدلة السؤال لهم. وحكمة السؤال: إظهار ما كتمه العباد في الدنيا من إيمان أو كفر أو طاعة أو عصيان؛ فالمؤمنون الطائعون يُباهي الله بهم الملائكة،

وغيرهم يفضحون عند الملائكة. قوله: (ثم عذاب القبر) عطف على قوله: «سؤالنا» لمُشاركته له في حكمه الآتي وهو الوجوب، وإنما أُضيف إلى القبر لأنه الغالب، وإلَّا فكل ميت أراد الله تعذيبه عُذِّب، قُبِرَ أم لم يُقبَر ولو صُلِبَ أو غرق في بحر أو أكلته الدُّوابِ أَوْ حُرقَ حتى صار رمادًا وذرى في الريح؛ ولا يمنع من ذلك كون الميت تفرّقت أجزاؤه، والمعذب البدن والروح جميعًا باتفاق أهل الحق. وخالف محمد بن جرير الطبري وعبد الله بـن كرام وطائفة وقالوا: المعذب البدن فقط، ويخلق الله فيه إدراكًا بحيث يسمع ويعلم ويلتذ ويتألم ويكون للكافر والمنافق وعُصاة المؤمنين، ويدوم على الأولين، وينقطع عن بعض عُصاة المؤمنين وهو من خفت جرائمهم من العُصاة فإنهم يُعَذِّبون بحسبها، وقد يرفع عنهم بدعاء أو صُدقة أو غير ذلك كما قاله ابن القيِّم؛ وكل مَن كان لا يُسأَل في قبره لا يُعَذَّب فيه أيضًا. ومن عذاب القبر: ما أخرجه ابن أبي شيبة وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يسلّط الله على الكّافر في قبره تسعة وتسعين تنّينًا تنهشه وتلدغه حتى تقوم الساعة، لو أن تنينًا منها نفخ على الأرض ما أنبتت خضراء» والتنين - بكسر المثناة الفوقية وتشديد النون \_ وهو أكبر الثعابين، قيل: وحكمة هذا العدد أنه كفر بأسماء الله الحُسنى، وهي تسعة وتسعون ومن عذابه أيضًا ضغطته. وهي التقا حافَّتيه. وورد أن الأرض تضمه حتى تختلف أضلاعه ولا ينجو منها أحد ولو صغيرًا، سواء كان صالحًا أو طالحًا إلا الأنبياء، وإلا فاطمة بنت أسد، وإلا مَن قرأ سورة الإخلاص في مرضه، ولو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ الذي اهتزّ عرش الرحمان لموته. قوله: (نعيمه) أي ونعيم القبر، فهو معطوف على ما تقدّم بإسقاط حرف العطف، ويكون للمؤمنين، لما ورد في ذلك من النصوص البالغة مبلغ التواتر، وإنما أضيف إلى القبر لأنه الغالب، وإلا فلا يختص بالقبور ولا يختص بمؤمني هذه الأمة ولا بالمكلفين. ومن نعيمه توسيعه سبعين ذراعًا عرضًا وكذا طولاً. ومنه أيضًا فتح طاقة فيه من الجنة، وامتلاؤه بالريحان، وجعله روضة من رِياض الجنة، وجعل قنديل ـ بفتح القاف (١) ـ فيه فينوّر له قبره كالقمر ليلة البدر. وقد ورد أن الله تعالى أوحى إلى موسى: «تعلّم الخير وعلّمه للناس فإنى مُنوِّر لمعلِّم العلم ومتعلِّمه قبورهم حتى لا يستوحشوا لمكانهم». وعن عمر مرفوعًا «مَن نَوَّر في مساجد الله نوّر الله له في قبره» وكل هذا محمول على حقيقته عند العلماء. قوله: (واجب) بسكون الباء للوزن، وهو خبر قوله: «سؤالنا» وما عطف

<sup>(</sup>١) قوله: «قنديل بفتح القاف» الصواب كسرها كما في القاموس.

عليه، فكل واحد من الثلاثة المذكورة واجب سمعًا لأنه أمر ممكن أخبر به الصادق، وكل ما هو كذلك فهو واجب وهذا ما عليه أهل السُّنَّة وجمهور المعتزلة. وأنكرت الملحدة كُلاً من هذه الثلاثة.

### [بعث الناس للحشر، ومراتب الناس فيه وأنواعه]

قوله: (كبعث الحشر) أي بعث الناسَ للحشر؛ فالإضافة على معنى اللام، والتشبيه في الوجوب والبعث عبارة عن إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم بعد جمع الأجزاء الأصلية وهي التي من شأنها البقاء من أول العمر إلى آخره، ولو قطعت قبل موته بخلاف التي ليس من شأنها ذلك كالظفر. والحشر عبارة عن سوقهم جميعًا إلى الموقف، وهو الموضع الذي يقفون فيه من أرض القدس المبدلة التي لم يعص الله عليها لفصل القضاء بينهم، ولا فرق في ذلك بين مَن يُجازَى وهم الإنس والجن والملك، وبين مَن لا يُجازَى كالبهائم والوحوش على ما ذهب إليه المحقِّقون، وصحَّحه النووي؛ وذهبت طائفة إلا أنه لا يُحشَر إلا مَن يُجازَى، وهذا ظاهر في الكامل. وأما السقط وهو الذي لم تتم له ستة أشهر؛ فإن أُلقِيَ بعد نفخ الروح فيه أعيد بروحه، ويصير عند دخول الجنة كأهلها في الجمال والطول، وإن أَلْقِيَ قبل نفخ الروح فيه كان كسائر الأجسام التي لا روح فيها كالحجر، فيُحشّر ثم يصير ترابًا، وأول مَن تنشقَ عنه الأرض نبيّنا ﷺ؛ فهو أول مَن يُبعَث وأول وارد المحشر، كما أنه أول داخل الجنةِ، وبعده سيدنا نوح كما ورد، لكن ورد أن بعده ﷺ أبا بكر، وحمل على أنه بعد الأنبياء ومراتب الناس في الحشر متفاوتة، فمنهم الراكب وهو المتقى، ومنهم الماشي على رِجلَيه وهو قليل العمل، ومنهم الماشي على وجهه وهو الكافر، وهذا الحشر المذكور هنا هو أحد أنواع الحشر من حيث هو. ثانيها: صرف الناس من الموقف إلى الجنة أو النار، وهذان النوعان في الآخرة. ثالثها: إخراج اليهود من جزيرة العرب إلى الشام وهو المذكور في قوله تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِيَّ أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفُولُ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْكِ مِن دِيَرِمْ لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرِ ﴾ [الحَسْر: الآية ٢] رأبعها: سَوْق النار التي تخرج من أرض عدن اليمن للكفّار وغيرهم من كل حَيّ قرب قيام الساعة إلى المحشر، فتبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، فتدور الدئيا كلها وتطير ولها دويّ كدويّ الرعد القاصف، وحكمتها الامتحان والاختبار، فمَن علم أنها مُرسَلَة من عند الله وانساق معها سلِم منها، ومَن لم يكن كذلك أحرقته وأكلته، وبعد سَوْقها لهم إلى المحشر يموتون بالنفخة الأولى بعد مدّة، وهذان النوعان في الدنيا، فأنواع الحشر أربعة، وجعلها الشيخ محيي الدين كثيرة جدًّا، وعدّ منها حشر الذرّ يوم ﴿ أَلَسْتُ بِرَيِّكُمْ ﴾ [الأعراف: الآية ١٧٢] وغير ذلك. انظر: اليواقيت

عَنْ عَدَم وَقِيلَ عَنْ تَفْرِيقِ بِالأَنْبِيَا وَمَنْ عَلَيْهِم نُصًا وَقُلْ يُعَادُ الْجِسْمُ بِالتَّحْقِيقِ مَحْضَيْنِ لِلْكُنْ ذَا الْخِلَافُ خُصًا

للشعراني. قوله: (وقل) أي قولاً نفسيًا أو عقليًا كما قاله في كبيره. وقال الشّارح: قولاً مطابقًا لاعتقادك اهـ. ويعني به ما تقدّم، فالمراد بالقول هنا: الاعتقاد. وقوله: (يُعاد الجسم) أي يعيده الله تعالى بقوله فالجسم الثاني المُعاد هو الجسم الأول بعينه لا مثله، وإلا لزم أن المُثاب أو الِمُعذَّب غير الجسم الذي أطاع أو عصي، وهو باطل بالإجماع. **وقوله: (بالتحقيق)** متعلق «بقل» أو «بيُعاد» فالمُعنى على الأول: قولاً ملتبسًا بالتحقيق الذي هو إثبات الحكم بالدليل في أشهر إطلاقاته، ففيه إشارة إلى أن هذا القول عن دليل لا من قبيل الرأي، والمعنى على الثاني: إعادة مُلتبسة بالتحقيق أي إعادة محققة لا مشكوكًا فيها. وقوله: (عن عدم) أي بعد عدم؛ ف «عن» بمعنى «بعد» وقال الشّارح: إعادة ناشئة عن عدم؛ لكن لا معنى لكون الإعادة ناشئة عن العدم فيصير الجسم معدومًا بالكلية إلا عجب الذنب، ثم يُعيده الله تعالى كما أوجده أُولاً. قال تعالى: ﴿ كُمَّا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾ [الأعراف: الآية ٢٩]. وقوله: (وقيل عن تفريق) أي بعد تفريق، فـ «عن» بمعنى «بعد» كما تقدم، فعلى القول الأول يذهب الله العين والأثر جميعًا ثم يُعيد الجسم كما كان، وعلى القول الثاني يفرّق الله أجزاء الجسم بحيث لا يبقى فيه جوهران فردان على الاتصال، والصحيح القول الأول، ولذا قدّمه المصنّف جازمًا به، وحكى مقابله بصيغة التمريض. وقوله: (مَحضَين) صفة «عدم، وتفريق» أي عدم محض وتفريق محض، فمعنى محضية العدم: خلوصه من شائبة الوجود لجزء ما، ومعنى محضية التفريق: خلوصه من شائبة الاتصال في أجزائه. ودفع المصنف بذلك توهم أن المراد بالعدم عند القائلين به العدم العرفي الصادق بوجود جزء ما من أجزائه، وأن المراد بالتفريق عند القائلين به التفريق العرفي الصادق باتصال بعض أجزائه. قوله: (لكن ذا الخلاف خُصًا) بألف الإطلاق، وهذا استدراك على إطلاق الخلاف السابق؛ وفي التعبير بالتخصيص تسمح، لأن التخصيص من عوارض العموم، والتقييد من عوارض الإطلاق؛ قالمعنى: لكن هذا الخلاف قيد العلماء إطلاقه. وقوله: (بالأنبيا) أي بسبب إخراج الأنبياء منه؛ فإن الأرض لا تأكل أجسامهم ولا تبلي أبدانهم اتفاقًا فالخلاف في غيرهم وغير مَن ألحق بهم ممّن سيأتي. وقوله: (ومَن عليهم نُصًا) بألف الإطلاق: أي ومَن نصّ الشّارع على أن الأرض لا تأكل أجسامهم كالشهداء، والمراد بهم: كل مقتول على الحق ولو لم يكن من شهداء المعركة وكالمؤذنين احتسابًا: أي ادّخارًا لثواب ذلك عند الله تعالى لا لأجرة،

وَرُجُحَتْ إِعَادَةُ الْأَعْدَانِ وَرُجُحَتْ إِعَادَةُ الْأَعْدَانِ حَتْ الْإِحْدَانِ

وَفِي إِعَادَةِ الْعَرَضْ قَوْلَان وَالْحِسَابُ وَفِي الزَّمَنْ قَوْلَانِ وَالْحِسَابُ

وكالعلماء العاملين، وحَمَلَة القرآن المُلازمين لتلاوته العاملين بما فيه المعظّمين له بضبط لسانهم وطهارتهم وآدابهم، إلى غير ذلك مما نقل عن الشّارح، فإن المسألة توقيفية.

#### [القول في إعادة العَرَض]

قوله: (وفي إعادة العَرض قولان) لما اختلف القائلون بإعادة الجسم في إعادة العُرض الذي كان قائمًا به في الدنيا أشار إلى ذلك الاختلاف بقوله: «وفي إعادة العَرض قولان» فالقول الأول وهو مذهب الأكثرين وإليه مال إمامنا الأشعري أنه يُعاد حين إعادة الجسم، لا فرق في ذلك بين العرض الذي يطول بقاؤه كالبياض؛ وبين غيره كالصوت. ولا فرق في ذلك أيضًا بين ما هو مقدور للعبد كالضرب، وبين غيره كالعلم، ولا يلزم أن تكون إعادته بالتلبس به كما كان في الدنيا، بل ما كان من الأعراض الملازمة للذات من بياض ونحوه وطول ونحوه، فإنه يُعاد متعلقًا بها وما كان من غير ذلك كضرب وكفر وبقية المعاصي وصلاة وصوم وبقية الطاعات فإنه يُعاد مصوراً بصورة جسمية، لكن الحسنات في صورة حسنة والسيئات في صورة قبيحة، هذا هو الظاهر، والتفويض في مئل هذه المواطن أحسن.

فإن قيل: يلزم على ذلك اجتماع المتنافيات كالطول والقصر والكبر والصغر. أجيب بأن إعادة العرض ليست دفعية بل على التدريج حسبما كانت في الدنيا، لكن يمر عليه جميع الأعراض كلمح البصر، وربك على كل شيء قدير. والقول الثاني: امتناع إعادته مطلقا، فيوجد الجسم بعرض آخر فإنه لا ينفك عقلاً عن عرض، وإلى هذا ذهب بعض أصحابنا أيضًا. قوله: (ورُجِّحَت إعادة الأعيان) أي ورجح جماعة من العلماء إعادة الأعراض بأعيانها. أي بأشخاصها وأنفسها فالمراد بالأعيان: الأشخاص والأنفس: أي شخص العرض ونفسه، فيُعاد العرض الذي كان في الدنيا لا عرض آخر مغاير له، بل يُعاد بعينه. قوله: (وفي الزمن قولان) أي وفي إعادة الزمن قولان، أحدهما وهو الأرجح: أنه يُعاد جميع أزمنة الأجسام التي مرّت عليها في الدنيا لتشهد للإنسان وعليه بما وقع فيها من الطاعات والآثام. وثانيهما امتناع إعادته لاجتماع المتنافيات كالماضي والحال والاستقبال. وأجاب عن ذلك القائلون بالقول الأول بأن إعادته ليست دفعية بل على التدريج حسبما كانت عليه في الدنيا، لكن في أسرع وقت.

# فَالسَّيْنَاتُ عِنْدَهُ بِالْمِثْلِ وَالْحَسَنَاتُ ضُوعِفَتْ بِالْفَضِل

#### [الحساب حق]

قوله: (والحساب \* حق) أي ثابت بالكتاب والسُّنَّة والإجماع، ففي الكتاب ﴿ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ﴾ [البَقَرَة: الآية ٢٠٢] وفي السّنّة «حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسَبوا». وأجمع المسلمون عليه، وهو لغة: العدد، واصطلاحًا: توقيف الله الناس على أعمالهم خيرًا كانت أو شرًا، قولاً كانت أو فعلاً تفصيلاً بعد أخذهم كتبها، ويكون للمؤمن والكافر إنسًا وجِنًّا إلا مَن استثني منهم ففي الحديث «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفًا ليس عليهم حساب»، فقيل له: هلا استزدت ربك؟ فقال: « استزدته فزادني مع كل واحد من السبعين ألفًا سبعين ألفًا»، فقيل له: هلا استزدت ربك؟ فقال: «استزدته فزادني ثلاث حثيات بيده الكريمة» أو كما ورد؛ والثلاث حثيات: ثلاث دفعات من غير عدد، فهؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب، وإذا كان من المؤمنين من يكون أدني إلى الرحمة فيدخل الجنة من غير حساب، كان من الكافرين من يكون أدنى إلى الغضب فيدخل النار من غير حساب، فطائفة تدخل الجنة بلا حساب، وطائفة تدخل النار بلا حساب، وطائفة توقف للحساب، فلا تنافي بين النصوص في مثل ذلك. وقد اختلف في المراذ بتوقيف الله الناس على أعمالهم فقيل المراد به أن يخلق الله في قلوبهم علومًا ضرورية بمقادير أعمالهم من الثواب والعقاب، وهذا قول الفخر. وقيل: المراد به أن يوقفهم بين يديه ويؤتيهم كتب أعمالهم فيها سيئاتهم وحسناتهم، لميقول: هذه سيئاتكم وقد تجاوزت عنها، وهذه حسناتكم وقد ضاعفتها لكم؛ وهذا القول نقل عن ابن عباس وفيه قصور؛ لأن الحساب غير قاصر على هٰذا المقدار. وقد ورد أن الكافر ينكر فتشهد جوارحه. وقيل: المرادبه أن يكلمهم في شأن أعمالهم وكيفية ما لها من الثواب وما عليها من العقاب فيسمعهم كلامه القديم، وهذا هو الذي تشهد له الأحاديث الصحيحة، ولا يشغله تعالى محاسبة أحد عن أحد بل يحاسب الناس جميعًا معًا حتى إن كل أحد يرى أنه المُحاسَب وحده وكيفيته مختلفة: فمنه اليسير، والعسير، والسر، والجهر، والتوبيخ، والفضل، والعدل. وحكمته: إظهار تفاوت المراتب في الكمال، وفضائح أهل النقص؛ ففيه ترغيب في الحسنات وزجر عن السيئات. قوله: (وما في حق ارتياب) أي وليس في وقوع حق شك؛ أي لا ينبغي أن يقع فيه ذلك.

#### [السيئات جزاؤها بالمثل وقد تُغفّر]

قوله: (فالسيئات عنده بالمِثْل) أي جزاؤها عنده تعالى مقدِّر

# وَبِاجْ تِنَابِ لِلْكَبَائِرْ تُغْفَرُ صَغَائِرٌ وَجَا الْوُضُو يُكَفِّرُ

بمثلها(١) إن جازاه عليها، وله أن يعفو عنها إن لم تكن كفرًا، وإلا خلد في النار. والسيئات: جمع سيئة: وهي ما يُذَمّ فاعِله شرعًا، صغيرة كانت أو كبيرة، وسُمِّيَت سيئة لأن فاعلها يُساء عند المقابلة عليها يوم القيامة، والمراد التي عملها العبد حقيقة أو حكمًا بأن ِطرحت عليه لظلامة العير بعد نفاد حسناته فإنه يؤخَذ من حسنات الظالم ويُعطَّى للمظلوم، فإذا نفدت حسنات الظالم طُرِحَ عليه من سيئات المظلوم ثم قذف بالظالم في النار. وقوله: (والحسنات ضُوعفت بالفضل) أي ضاعفها الله تعالى بفضله لا وجوبًا عليه. والحسنات: جمع حسنة: وهي ما يُمدَح فاعله شرعًا، وسُمِّيت حسنة لحُسْن وجه صاحبها عند رؤيتها يوم القيامة: والمراد الحسنات: المقبولة الأصلية المعمولة للعبد، أو ما في حكمها بأن عملها عنه غيره كما إذا تصدق غيرك عنك بصدقة لا المأخوذة في نظير ظلامة، فخرج بالمقبولة: المردودة بنحو رياء فلا ثواب فيها أصلاً، وبالأصلية: الحاصلة بالتضعيف (٢) فلا تضاعف ثانيًا؛ وبالمعمولة أو ما في حكمها: الحسنة التي همّ بها فتُكتَب واحدة من غير تضعيف، وكذلك مَن إذا صمم على المعصية ثم تركها فله حسنة من غير مضاعفة. وبقولنا: «لا المأخوذة في نظير ظلامة» الحسنة التي يأخذها المظلوم من ظالمه فلا تضاعف، والتضعيف من خصائص هذه الأمة. وأما غيرها من الأمم فكانت حسنتهم بواحدة، وأقل مراتب التضعيف عشرة، وقد تضاعف إلى سبعين إلى سبعمائة أو أكثر من غير انتهاء إلى حدّ تقف عنده، وتفاوت مراتب التضعيف بحسب ما يقترن بالحسنة من الإخلاص وحُسن النية.

#### [تكفير الصغائر باجتناب الكبائر]

قوله: (وباجتناب للكبائر) بسكون الراء لأنه رجز، والمراد باجتناب الكبائر: ما يعمّ التوبة منها بعد فعلها، لا ما يخصّ عدم ارتكابها بالمرة، بخلاف التلبّس بها من غير توبة؛ والكبائر: هي الذنوب العظيمة من حيث المؤاخذة بها. وقوله: (تُغفَر صغائر) أي تكفّر الذنوب الصغائر. قال تعالى: ﴿إِن تَجْتَنِبُوا كَبَابُر مَا نُنْهَونَ عَنّهُ نُكفّر عَنكُمُ

<sup>(</sup>١) قوله: «بمثلها» أي بعقاب يليق بتلك السيئة، هذا هو المراد من المماثلة.

<sup>(</sup>٢) قوله: "وبالأصلية الحاصلة بالتضعيف" هذا غير ظاهر؛ لأن تضعيف الحسنة التي هي الطاعة إكثار ثوابها بأن يعطي الله العبد قدرًا من الثواب زائدًا على الثواب اللائق بتلك الطاعة؛ فالحاصل بالتضعيف إنما هو مقدار من الثواب زائد على المقدار اللائق بتلك الطاعة. وأما الطاعة نفسها فلم تقع فيها زيادة أصلاً؛ فقوله: "وبالأصلية الحاصلة بالتضعيف" لا يظهر، لأنه ليس لنا حسنة حاصلة بالتضعيف أصلاً، لما علمت من أن التضعيف في ثواب الطاعة لا في نفسها.

سَيِّعَاتِكُمُّ النساء: الآية ٣١] أي الصغائر. وقال ﷺ: «ما من عبد يؤدّي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له ثمانية أبواب الجنة يوم القيامة حتى إنها لتصفق ـ أي يضرب بعضها بعضًا من خلوها ـ فلا يدخلها أحد حتى يدخلها» والسبع ليست بقيد بل غيرها كذلك، والمراد بها الموبقات السبع: وهي الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس بغير حق، وأكل مال اليتيم: وأكل الربا، والتولَّى يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات. وفي حديث آخر «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفّرات لما بينهنّ إذا اجتنبت الكبائر» وقد اتفقوا على ترتيب التكفير على الاجتناب وثم اختلفوا: هل هو قطعي أو ظنّي؟ فذهب جماعة من الفقهاء والمحدّثين والمعتزلة إلى الأوّل، وذهب أئمة الكلام إلى الثاني وهو الحق. واعلم أن غفر الذنب العفو عنه: أي عدم المؤاخذة به إما بستره عن أعين الملائكة مع بقائه في الصحيفة، وإما بمحوه من صحف الملائكة. وحكى بعضهم أن الأوّل هو الصحيح عند المحقِّقين. قوله: (وجا الوضو) بالقصر للوزن. وقوله: (يُكَفِّرُ) أي الصغائر ومراد المصنف أنه جاء في السُّنَّة أن الوضوء يكفِّر الذِنوب؛ ففي الحديث عن عثمان بن عفان قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يسبغ أحد الوضوء إلا غفر له ما تقدُّم من ذنبه وما تأخر» وفي الحديث أيضًا «مَن توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه ـ يعني بسوء ـ غفر له ما تقدّم من ذنبه» وفي رواية «لا يتوضأ رجل مسلم فيُحسِن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر له ما بينها وبين الصلاة التي تليها» وذكر الصلاة في هذين الحديثين للترغيب في سُنَّة الوضوء ليزيد ثوابه، وإلا فالتكفير لا يتوقف في الصلاة، كما أخرجه أحمد مرفوعًا «الوضوء يكفُّر ما قبله ثم تصير الصلاة نافلة» وأشار المصنّف بذلك إلى أنه لا ينحصر تكفير الصغائر في اجتناب الكبائر، بل الوضوء يكفُّرها أيضًا، وكذلك الصلوات الخمس، وكذلك صوم رمضان، وكذلك الحج المبرور.

فإن قيل: إذا كفَّر الوضوء لم يجد الصوم ما يكفّره وهكذا. أُجيب بأن الذنوب كالأمراض والطاعات كالأدوية، فكما أن لكل نوع من أنواع الأمراض نوعًا من أنواع الأدوية لا ينفع فيه غيره، كذلك الطاعات مع الذنوب، ويدل له حديث "إن من الذنوب ذنوبًا لا يكفِّرها صوم ولا صلاة ولا جهاد وإنما يكفِّرها السعي على العيال» وهذا كله في الذنوب المتعلقة بحقوق الله تعالى. وأما المتعلقة بحقوق الآدميين فلا بد فيها من المقاصة بأن يؤخذ من حسنات الظالم ويُعطَى للمظلوم، فإذا نفدت حسنات الظالم طُرِحَ عليه من سيئات المظلوم لكن قد أخرج البزار عن أنس بن مالك مرفوعًا "مَن تلا قل هو الله أحد ألف مرة فقد اشترى نفسه من الله، ونادى مُنادٍ من قبل الله تعالى في سمواته

# وَالْيَوْمُ الآخِرُ ثُمَّ هَوْلُ الْمَوقِفِ حَقٌّ فَخَفُّفْ يَا رَحِيمُ وَٱسْعِفِ

وفي أرضه: ألا إن فلانًا عتيق الله فمن له قبله تباعة فليأخذها من الله عزّ وجل وظاهر ذلك تكفير الكبائر بهذا أيضًا، وهذه هي العتاقة الكبرى. ومن جملة مكفرات الكبائر: الحج المبرور، لحديث «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» ومن جملتها أيضًا: الجهاد، فقد ورد أن الغزو في البر يكفّرها إلا التّبعات، وفي البحر يكفّرها حتى التّبعات.

### [اليوم الآخر وأحوال الناس فيه]

قوله: (واليوم الآخر) يدرج الهمزة وتسكين الراء؛ و«اليوم» مبتدأ، و«الآخر» صفته و«حق» خبره. واليوم الآخر: هو يوم القيامة، وأوّله من وقت الحشر إلى ما لا يتناهى على الصحيح. وقيل: إلى أن يدخل أهل الجنةِ الجنة وأهل النارِ النارَ، وسُمِّي باليوم الآخر لأنه آخر أيام الدنيا، بمعنى أنه متصل بآخر أيام الدنيا لأنه ليس منها حتى يكون آخرها، وسُمِّي بيوم القيامة لقيام الناس فيه من قبورهم وقيامهم بين يدي خالقهم وقيام الحجة لهم وعليهم، وله نحو ثلاثمائة اسم. قوله: (ثم هَوْلُ الموقف) أي الهول الحاصل في الموقف، فهو من الشيء إلى مكانه والمراد بهول الموقف: ما ينال الناس فيه من الشدائد لطول الوقوف. قيل: ألف سنة كما في آية السجدة، وقيل: خمسين ألف سنة، كما في آية ﴿ سَأَلَهُ [المعارج: الآية ١] ولا تنافي لأن العدد لا مفهوم له، وهو(١) مختلف باختلاف أحوال الناس، فيطول على الكفّار، ويتوسط على الفسّاق، ويخفّف على الطائعين حتى يكون كصلاة ركعتين، وكإلجام الناس بالعرق الذي هو أنتن من الجيفة حتى يبلغ آذانهم ويذهب في الأرض سبعين ذراعًا والناس يكونون فيه على قدر أعمالهم؛ ففي حديث مسلم «تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق: فمنهم مَن يكون إلى كعبيه، ومنهم مَن يكونِ إلر ركبتيه، ومنهم مَن يكون إلى حقويه، ومنهم مَن يلجمه العرق إلجامًا \_ وأشار عليه الصلاة والسلام إلى فيه» وفسّر الميل بمِروَد المكحلة، وبالمساحة المخصوصة. قال سليم بن عامر: فوالله ما أدري ما يعني بالميل: أمسافة الأرض أو الميل الذي يكتحل به؟ والأوّل أقرب. وحقويه: تثنية حقو، وهو الكشح الذي بين الخاصرة إلى الضلع الخلف، وكسؤال الملائكة لهم عن أعمالهم وتفريطهم فيها. قال تعالى: ﴿وَقِفُومُرْ إِنَّهُم مَّشَّوُلُونَ﴾ [الصافات: الآية ٢٤] وكِشهادة الألسنة والأيدي والأرجل

<sup>(</sup>١) قوله: «وهو» الواو بمعنى أو؛ لأنه جواب آخر عن التنافي الواقع بين الآيتين.

## وَوَاجِبٌ أَخْذُ العِبَادِ الصَّحُفَا كَمَا مِنَ الْقُرْآنِ نَصًا عُرفَا

والسمع والبصر والجلد والأرض والليل والنهار والحَفَظَة الكرام، ولا ينال شيء مما ذكر الأنبياء والأولياء ولا سائر الصلحاء، لقوله تعالى: ﴿لَا يَخُزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ﴾ [الأنبياء: الآية ١٠٣] فهم آمنون من عذاب الله، لكنهم يخافون ربهم خوف إجلال وإعظام.

#### [علامات يوم القيامة]

قوله: (حقّ) أي ثابت لا محالة، فيجب الإيمان به لوروده في الكتاب والسّنة وإجماع المسلمين عليه، وكذا يجب الإيمان بعلاماته المتواترة؛ فمن علاماته الصغرى ما قد وقع ومنها ما لم يقع، وعلاماته الكبرى عشرة، أولها: ظهور المهدي. ثم خروج الدجال. ثم نزول عيسى ابن مريم. ثم خروج يأجوج ومأجوج. وخروج الدّابّة التي تكتب بين عيني المؤمن مؤمنًا فيُضيء وجهه، وبين عيني الكافر كافرًا فيسود وجهه. وطلوع الشمس من مغربها. وظهور الدخان يمكث في الأرض أربعين يومًا يخرج من أنف الكافر وعينيه وأذنيه ودُبره حتى يكون كالسكران، ويصيب المؤمن منه كهيئة الزكام. وخراب الكعبة على أيدي الحبشة بعد موت عيسى. ورفع القرآن من المصاحف الزكام. وحراب الكعبة على أيدي الحبشة بعد موت عيسى. ورفع القرآن من المصاحف والصدور. ورجوع أهل الأرض كلهم كفّارًا. وقوله: (فخفّف يا رحيم وأسعف) بوصل الهمزة للضرورة فإنها همزة قطع: أي فخفف يا رحيم هوله وأعنًا عليه. ومن أسباب تخفيفه والإعانة عليه: قضاء الحوائج للمسلمين وتفريج الكرب عنهم، وإشباع الجائع، وإيواء ابن السبيل.

## [أخذ العباد الصحف عام لجميع الأُمم، كيف ومتى تؤخذ؟]

قوله: (وواجب أخذ العباد الصّحفا) "واجب" خبر مقدّم "وأخذ العباد" مبتدأ مؤخر، والأصل: وأخذ العباد الصّحفا واجب: أي سمعًا لوروده كتابًا وسُنّة، ولانعقاد الإجماع عليه، فيجب الإيمان به، ومَن أنكره كفر؛ والمراد من الصحف: الكتب التي كتبت فيها الملائكة ما فعله العباد في الدنيا، والأحاديث صريحة الظواهر في أن كل مكلف له صحيفة واحدة يوم القيامة مع أنها كانت متعددة في الدنيا كما يدل عليه حديث "ما من مؤمن إلا وله كل يوم صحيفة، فإذا طويت وليس فيها استغفار طويت وهي سوداء مظلمة، وإذا طويت وفيها استغفار طويت ولي قيل: توصل صحف الأيام والليالي، وقيل: ينسخ ما في جميعها في صحيفة واحدة.

فإن قيل: إذا كان كل مكلّف له صحيفة واحدة يوم القيامة، فلِمَ جمعها المصنّف؟ أُجيب بأنه جمعها في مقابلة جمع العباد، فهو من مقابلة الجمع،

فتقسم الآحاد على الآحاد، وظواهر الآيات والأحاديث شاهدة بعمومه لجميع الأمم، نعم الأنبياء لا يأخذون صحفًا، وكذا المهلائكة لعصمتهم، ومَن يدخل الجنة بغير حساب ورئيسهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ولم يذكر المصنف مَن يدفع الصحف للعباد، وقد ورد أن الريح تطيرها من خزانة تحت العرش فلا تخطىء صحيفة عنق صاحبها، وورد أيضًا أن كل أجد يدعى فيُعطَى كتابه، فحصل التعارض بين الروايتين، وجمع بينهما بأن الريح تطيّرها أولاً من الخزانة فتتعلق كل صحيفة بعنق صاحبها، ثم تناديهم الملائكة فتأخذها من أعناقهم وتعطيها لهم في أيديهم؛ فالمؤمن المطيع يأخذ كتابه بيمينه، والكافر يأخذه بشماله من وراء ظهره. وأما المؤمن الفاسق فجزم الماوردي بأنه يأخذه بيمينه. قال: وهُو المشهور، ثم حكي قولاً بالوقف. قال: ولا قائل أنه يأخذه بشماله. وفي كلام بعضهم: أن هناك قولاً بأنه يأخذه بشماله. واختلف: فقيل يأخذه قبل دخول النار، وقيل: بعد خروجه منها. وأولَ مَن يُعطَى كتابه بيمينه مطلقًا عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه، وبعده أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد، وأول مَن يأخذه بشماله أخوه الأسود بن عبد الأسد لأنه أول مَن بادر النبي ﷺ بالحرب يوم بدر. وقد رُويَ أنه يمدّ يده ليأخذه بيمينه فيجذبه ملك فيخلع يده، فيأخذه بشماله من وراء ظهره. قوله: (كما من القرآن نصًا عُرفًا) أي كالأخذ الذي عُرفَ من القرآن حال كونه منصوصًا، فـ «نصًّا» بمعنى منصوصًا، حال من ضمير «عُرِفًا» المبني للمفعول، وهو صلة الموصول، و«من القرآن» متعلق به قُدُمَ عليه لاسَتقامة الوزن؛ وذلك كقوله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوزِى كِلنَبَهُ بِيَمِينِهِۦ فَيَقُولُ هَآؤُمُ اقْرَءُوا كِنَنِيمَة إِنَّ ﴿ كُلَنْتُ أَنِّ مُلَنِي حِسَابِيَةً . . . وَأَمَّا مَنْ أُوقِىَ كِنَكِمُ بِشِمَالِدِ. فَيَقُولُ يَلَيَنَنِي لَرْ أُوتَ كِنَئِيبَةً وَلَرْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَّة يَلْتَنَّهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ﴾ [الحاقة: الآيات ١٩ - ٢٧] فيقول الأول لأهل المحشر فَرَحًا: ﴿ مَآثُمُ ﴾ أي خَذُوا، فهو اسم فعل لجماعة الذكور ﴿ أَثْرَءُوا كِنَبِيَهُ ۚ إِنِّ ظَنَتُ ﴾ أي علمت، لأنه جازم ﴿أَلِّ مُلَنِّي حِسَائِيَةً﴾ ويقول الثاني لِما يرى من سوء عاقبته: ﴿يَلْيَنَنِي لَرَ أُوتَ كِنَبِيَةً وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَةً يَلْتَتَهَا﴾ أي الموتة التي ماتها ﴿كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ﴾ أي القاطعة لأمره فلم يبعث بعدها، وكقوله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُولِنَ كِنْبَهُ بِيَمِينِهِ، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِيهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنَبْكُم وَرَآة ظَهْرِةٍ. فَسَوْفَ يَدَهُ إِ ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا ﴾ [الانشقاق: الآيات ٧ - ١٢] وظاهر كلامهم أن القراءة حقيقة وهو الراجح، وقيل مجاز عن علم كل أحد بما له وعليه، ويقرأ كل أحد كتابه ولو كان أميًا، لكن من الآخذين مَن لم يقرأ كتابه ذهولاً ودهشة لاشتماله على القبائح، والمؤمن يأتيه كتابه أبيض بكتابة بيضاء ويأخذه بيمينه فيقرؤه فيبيض وجهه، والكافر يأتيه كتابه أسود بكتابة سوداء فيقرؤه فيسود وجهه كما ذكره المصنف في كبيره، والذي ذكره الشيخ

## وَمِثْلُ هَاذَا الْوَزْنُ وَالْمِسِزَانُ فَيَتُوزَنُ الْكُتْبُ أَوِ الْأَعْسِانُ

عبد السلام أن أول سطر من صحيفة المؤمن أبيض فإذا قرأه ابيض وجهه والكافر بضدّ ذلك اهـ، ويمكن ترجيع كلامه لكلام والده بأن يُقال: لا مفهوم لقوله أوَّل سطر، بل مثله الباقى فتأمل.

#### [الإيمان بالميزان؛ دليله كيفيته]

قوله: (ومثل هذا الوزن والميزان) أي ومثل أخذ العباد الصحف في الوجوب السمعي: وزن أفعال العباد والميزان وهو ميزان واحد على الراجح له قصبة وعمود وكفتان كل واحدة منهما أوسع من طِباق السماوات والأرض، وجبريل آخذ بعموده ناظر إلى لسانه وميكائيل أمين عليه، ومحله بعد الحساب. وقيل: لكل عامل موازين يوزن بكل منها صنف من عمله، ويدلُّ على الوزن قوله تعالى: ﴿ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَهِذِ ٱلْحَقُّ ﴾ [الأعرَاف: الآية ٨] وعلى الميزان قوله تعالى: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْزِينَ ٱلْقِسَطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾ [الأنبيّاء: الآية ٤٧] وقوله تعالى: ﴿فَمَن ثَقُلَتَ مَوَزِيثُهُمْ فَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقَلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوْزِينُهُم فَأُوْلِيَتِكَ ٱلَّذِينَ خَسِـرُوٓا أَنفُسَهُم﴾ [الأعراف: الآيتين ٨ – ٩] وخفّة الموزون وثقله على صورته في الدنيا، وقيل على عكس صورته في الدنيا، فالثقيل يصعد إلى أعلى، والخفيف ينزل إلى أسفل، لقوله تعالى: ﴿وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرْفَعُكُمْ ۗ [فَاطِر: الآية ١٠] والجمع فيما ذكر للتعظيم، على المشهور من أنه ميزان واحد لجميع الأمم ولجميع الأعمال؛ وقد بلغت أحاديثه مبلغ التواتر، فيجب الإيمان به ونمسك عن تعيين حقيقته، ولا يكون الوزن في حق كل واحد، لأنه لا يكون للأنبياء والملائكة ومَن يدخل الجنة بغير حساب، فإنه فرع عن الحساب، ولا مانع من وزن سيئات الكفّار ليُجازوا عليها بالعقاب، فقوله تعالى: ﴿فَلَا نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ وَزُنَّا﴾ [الكهف: الآية ١٠٥] معناه: لا نقيم لهم يوم القيامة وزنًا نافعًا.

فإن قيل وزن أعمال المؤمنين وجهه ظاهر إذ لهم من الحسنات ما يقابل السيئات، وأما الكفّار فليس لهم حسنات حتى تُقابَل بها سيئاتهم! أُجيب بأنه يكون منهم صلة الرحم ومواساة الناس وعتق المماليك ونحوها من الأعمال التي لا تتوقف صحتها عن نيّة، فتجعل هذه الأمور ـ إن صدرت منهم ـ في مقابلة سيئاتهم غير الكفر، أما هو فلا فائدة في وزنه، لأن عذابه دائم، وفي كلام القرطبي ما يصرّح بوزنه حيث قال: فتجمع له هذه الأمور وتوضع في ميزانه ـ يعني الكافر ـ فيرجح الكفر بها. قوله: (فتُوزن الكتب أو الأعيان) أشار بذلك إلى اختلاف العلماء في الموزون، فذهب جمهور المفسّرين إلى أن الموزون الكتب أن الحسنات مميزة بكتاب

# كَذَا الصّرَاطُ فَالْعبَادُ مُخْتَلِفُ مُرُورُهُمْ فَسَالِمٌ وَمُسْتَلِف

والسيئات بآخر، ويشهد له حديث البطاقة ـ بكسر الموحدة ـ وهي: ورقة صغيرة. وحديثها: ما رُويَ عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إن الله يستخلص رجلاً من أمتى على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعون سجلاً كل سجل منها مدّ البصر ثم يقول: أتنكر من هذا شيتًا؟ أظلمك كَتَبَتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب، فيقول: ألك عذر؟ فيقول: لا يا رب، فيقول: ألك حسنة؟ فيقول: لا يا رب، فيقول: بلى إن لك عندنا لحسنة وإنه لا ظلم عليك؛ فتخرج له بطاقة كالأَنْمُلة فيها «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله» فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات، فيقال: إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفّة والبطاقة في كفَّة، فطاشت السجلاّت وثَقُلَت البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله شي الله .. وهذا ليس لكل عبد بل لعبد أراد الله به خيرًا. وذهب بعضهم إلى أن الموزون أعيان الأعمال، فتصوّر الأعمال الصالحة بصورة حسنة نورانية، ثم تطرح في كفّة النور وهي اليُمنى المُعدَّة للحسنات فتنقل بفضل الله سبحانه وتعالى، وتصوَّر الأعمال السيئة بصورة قبيحة ظلمانية ثم تطرح في كفّة الظلمة وهي الشمال المعدّة للسيئات فتخفّ، وهذا في المؤمن. وأما الكافر فتخفّ حسناته وتثقل سيئاته بعدل الله سبحانه وتعالى، ولا يرد أن في ذلك قلب الحقائق، وهو ممتنع لأن امتناع قلب الحقائق مختصّ بأقسام الحكم العقلي، فلا ينقلب الواجب جائزًا مثلاً. وأما انقلاب المعنى جرمًا فلا يمتنع. وقيل: يخلق الله أجسامًا على عدد تلك الأعمال من غير قلب لها، قيل: وقد يوزن الشخص نفسه، لحديث ابن مسعود: رِجله في الميزان أثقل من جبل أُحُد. وفائدة الوزن: جعله علامة لأهل السعادة والشقاوة، وتعريف العباد ما لهم وعليهم من الخير والشَّرّ، وإقامة الحجة عليهم.

#### [الصــراط]

قوله: (كذا الصراط) كذا: خبر مقدّم، والصراط: مبتدأ مؤخر: أي الصراط مثل المذكور من أخذ العباد الصحف والوزن والميزان في الوجوب السمعي ـ وهو بالصاد أو بالسين أو بالزاي المحضة أو بالإشمام، وقرىء في السبع بما عدا الزاي المحضة ومعناه لغة: الطريق الواضح، مأخوذ من صرطه يصرطه إذ ابتلعه، لأنه يبتلع المارّة. وشرعًا: جسر ممدود على متن جهنم يردّه الأوّلون والآخرون حتى الكفّار، خلافًا للحليمي حيث ذهب إلى أنهم لا يمرّون عليه، ولعله أراد الطائفة التي تُرمَى في جهنم من الموقف بلا صراط: وشمل ما ذكر، النبيين والصديقين ومن يدخل الجنة بغير

حساب، وكلهم ساكتون إلا الأنبياء فيقولون: اللَّهمُّ سلم سلم؛ كما في الصحيح. وفي بعض الروايات: أنه أدق من الشعرة وأحدّ من السيف وهو المشهور، ونازع في ذلك العز بن عبد السلام والشيخ القرافي وغيرهما كالبدر والزركشي قالوا: وعلى فرض صحة ذلك فهو محمول على غير ظاهره بأن يؤوّل بأنه كناية عن شدّة المشقّة، وحينئذ فلا ينافي ما ورد من الأحاديث الدَّالَّة على قيام الملائكة على جنبيه وكون الكلاليب فيه، زاد القرافي: والصحيح أنه عريض وفيه طريقان يمنى ويسرى، فأهل السعادة يسلك بهم ذات اليمين وأهل الشقاوة يسلك بهم ذات الشمال، وفيه طاقات كل طاقة تنفذ إلى طبقة من طبقات جهنم. وقال بعضهم: إنه يدق ويتسع بحسب ضيق النور وانتشاره، فعرض صراط كل أحد بقدر انتشار نوره، فإن نور كل إنسان لا يتعدّاه إلى غيره، فلا يمشي أحد في نور أحد، ومن هنا كان دقيقًا في حق قوم وعريضًا في حق آخرين، وطوله ثلاثة آلاف سنة: ألف صعود، وألف هبوط، وألف استواء. وفي كلام الشيخ الأكبر ما يفيد عدم التعويل على ظاهر هذه الآلاف، مع أن مآله الامتداد للعلوّ حتى يوصل للجنة فإنها عالية جدًّا؛ وأفاد الشعراني أنه لا يوصل لها حقيقة، بل يوصل لمرجها الذي فيه الدرج الموصل لها. قال: يوضع لهم هناك مائدة. قال: ويقوم أحدهم فيتناول مما تدلّى هناك من ثمار الجنة. وقد ورد به الكتاب: قال تعالى: ﴿ فَأَسْتَبَقُواْ ٱلصِّرَطَ ﴾ [يَس: الآية ٦٦] والسُّنَّة: قال ﷺ: «يضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أنا وأمتي أول مَن يجوز» واتفقت الكلمة عليه في الجملة. أي بقطع النظر عن إبقائه على ظاهره كما هو مذهب أهل السُّنَّة، وصرفه عنه كما هو مذهب كثير من المعتزلة؛ فإنهم ذهبوا إلى أن المراد به طريق الجنة وطريق النار. وقيل: المراد به الأدلة الواضحة، وجبريل في أوله وميكائيل في وسطه يسألان الناس عن عمرهم فيما أفنوه وعن شبابهم فيما أبلوه وعن علمهم ماذا عملوا به، وفي حافتيه كلاليب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت به. قوله: (فالعباد مُختَلِف مرورهم) أي إذا علمت أن الصراط واجب؛ فاعلم أن العباد متفاوت مرورهم عليه في سرعة النجاة وعدمها، فليسوا في المرور عليه على حدُّ سواء. وقوله: (فسالم ومُنتَلِف) أي فمنهم فريق سالم من الوقوع في نار جهنم، ومنهم فريق منتلف بالوقع فيها، إما على الدوام والتأبيد كالكفّار والمنافقين، وإما إلى مدة يريدها الله تعالى، ثم ينجو كبعض عصاة المؤمنين ممّن قضى الله عليهم بالعذاب، والفريق الأوّل هم السالمون من السيئات وأهل رجحان الأعمال الصالحة ممّن خصّهم الله بسابق الحسني وهؤلاء(١) يجوزون

 <sup>(</sup>١) قوله: «وهؤلاء... الخ» ظاهر هذا أن الفزيق السالم من الوقوع كلهم يمرّون كطرف العين وأن
بقية الأقسام مَن يمرّ كالبرق الخاطف ومن بعده أقسام للفريق المنتلف، وهذا بعيد؛ والمصنّف=

# وَالْعَرْشُ وَالْكُرْسِيُ ثُمَّ الْقَلَمُ وَالْكَاتِبُونَ اللَّوْحُ كُلَّ حِكَمُ

كطرف العين، وبعدهم الذين يجوزون كالبرق الخاطف، وبعدهم الذين يجوزون كالربح العاصف، وبعدهم الذين يجوزون كالجواد السابق، العاصف، وبعدهم الذين يجوزون كالجواد السابق، وبعدهم الذين يجوزون حَبُوًا، وتفاوتهم في الممرور بحسب تفاوتهم في الإعراض عن حرمات الله تعالى؛ فمن كان منهم أسرع المرور بحسب تفاوتهم في الإعراض عن حرمات الله تعالى؛ فمن كان منهم أسرع إعراضًا عمّا حرّم الله كان أسرع مرورًا في ذلك اليوم، والحكمة في مرورهم على الصراط ظهور النجاة من النار، وأن يتحسّر الكفّار بفوز المؤمنين بعد اشتراكهم في المرور.

### [العرش والكرسي والقلم والكَتبَة واللّوح]

قوله: (والعرش) وهو جسم عظيم نوراني علوي. قيل: من نور. وقيل: من زبرجدة خضراء. وقيل: من ياقوتة حمراء؛ والأولى الإمساك عن القطع بتعيين حقيقته لعدم العلم بها، والتحقيق أنه ليس كرويًا بل هو قبّة فوق العالم ذات أعمدة أربعة تحمله الملائكة؛ في الدنيا أربعة، وفي الآخرة ثمان لزيادة الجلال والعظمة في الآخرة، رؤوسهم عند العرش في السماء السابعة، وأقدامهم في الأرض السفلي، وقرونهم كقرون الوعل أي بقر الوحش، ما بين أصل قرن أحدهم إلى منتهاه خمسمائة عام. وقيل: إنه كُرويّ محيط بجميع الأجسام، وهذا خلاف التحقيق: وقوله: (والكرسي) معطوف على العرش، وهو جسم عظيم نوراني تحت العرش ملتصق به فوق السماء السابعة بينه وبينها مسيرة خمسمائة عام كما نقل عن ابن عباس؛ والأولى أن نمسك عن الجزم بتعيين حقيقته لعدم العلم بها وهو غير العرش خلافًا للحسن البصري. وقوله: (ثم القلم) معطوف على الكرسي، وهو جسم عظيم نوراني خلقه الله وأمره بكتب ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. قيل: هو من البراع وهو القصب؛ والأولى أن نمسك عن الجزم بتعيين حقيقته. وقوله: (والكاتبون) معطوف على القلم، وأقسامهم ثلاثة: الكاتبون على العباد أعمالهم في الدنيا والكاتبون من اللوح المحفوظ ما في صحف الملائكة الموكلين بالتصرّف في العالم كل عام، والكاتبون من صحف الملائكة كتابًا يوضع تحت العرش. وقوله: (اللوح) معطوف على ما قبله بتقدير حرف العطف؛ فهو مرفوع وليس معمولاً للكاتبين كما قد يتوهم؛ لأن الملائكة لم تكتب فيه؛ بل القلم

في شرحه جعل هذه الأقسام من يمر كطرف العين، ومن بعده أقسامًا للمؤمنين المازين على
الصراط، من غير نظر إلى السلامة وعدمها.

يَجِبْ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْإِنْسَانُ فَلَا تَمِلْ لِجَاحِدِ ذِي جِنَّهُ

لَا لاِحْسَيَاجِ وَبِهَا الْإِسمَانُ وَالنَّارُ حَقُّ أُوجِدَتْ كَالْجَنَّهُ

يكتب فيه بمجرّد القدرة وهو جسم نوراني كتب فيه القلم بإذن الله ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، وهو يكتب فيه الآن على التحقيق من أنه يقبل المحو والتغيير؛ ونمسك عن المجزم بحقيقته، وفي بعض الآثار «إن لله لوحًا أحد وجهيه ياقوتة حمراء والوجه الثاني زمرّدة خضراء» كما في شرح المصنّف. وقوله: (كلَّ حِكَمٌ) أي كل من هذه المذكورات ذو حكم؛ فكل واحد منها لحكم يعلمها الله سبحانه وتعالى وإن قصرت عقولنا عن الوقوف عليها، وبعضهم لم يلتزم الحكمة؛ لأن الله تعالى يتصرّف بما يشاء ﴿لاّ يُشْئُلُ مَنَّا يَفْعَلُ ﴾ [الأنبياء: الآية ٢٣] والحكمة هي الأمر الصائب، وهو سرّ الفعل وفائدته المترتبة عليه. قوله: (لا لاحتياج) أي كلَّ مخلوق لحكمة لا لاحتياجه تعالى إلى شيء منها، فلم يخلق العرش للاتقاء ولا الكرسي للجلوس ولا القلم لاستحضار ما غاب عن علمه تعالى، ولا الكاتبين ولا اللوح لضبط ما يخاف نسيانه. وقوله: (وبها الإيمان \* يجب عليك أيها الإنسان المكلّف، فيجب يجب عليك أيها الإنسان المكلّف، فيجب الإيمان بوجودها شرعًا حسبما علم، تفصيلاً أو إجمالاً، غاية الأمر أن الإيمان بها الإيمان بوجودها شرعًا حسبما علم، تفصيلاً أو إجمالاً، غاية الأمر أن الإيمان بها تعبّدي.

#### [الإيمان بالنار والجنة]

قوله: (والنارحق أوجدت كالجنة) أي والنار التي هي دار العذاب ثابتة بالكتاب والسُنَة واتفاق علماء الأمة، أوجدها الله فيما مضى، كالجنة التي هي دار الثواب في كونها حقًا وأنها أوجدت فيما مضى، ورد المصنّف بحقيقتهما على منكرهما بالمرة كالفلاسفة، وبإيجادهما فيما مضى على منكر وجودهما فيما مضى، وأنهما يوجدان يوم القيامة كأبي هاشم وعبد الجبار المعتزليين، ويدلّ لناقصة آدم وحوّاء عليهما السلام على ما جاء به القرآن والسُنّة وانعقد عليه الإجماع قبل ظهور المخالف؛ فذلك يدلّ على ثبوت الجنة، ولا قائل بثبوتها دون النار فهي ثابتة أيضًا، والآيات صريحة في ذاك. وقد أجمع العلماء على أن تأويلها من غير ضرورة إلحاد في الدين، كما قيل: آدم كان رجلاً في جنة أي بستان له، على ربوة: أي محل مرتفع؛ فعصى ربه فأنزله لبطن الوادي، ولم يرد نص صريح في تعيين مكان الجنة والنار كما في شرح المقاصد، والأكثرون على أن الجنة فوق السماوات السبع وتحت العرش؛ وأن النار تحت الأرضين السبع،

# دَارَ خُلُودٍ للسَّعِيدِ وَالشَّقي مُعَذَّبٌ مُنَعَمٌ مَهْمَا بَقي ِ

والحق تفويض علم ذلك إلى اللطيف الخبير كما في شرح المصنّف، وطبقات النار السبع: أعلاها جهنم وهي لمن يعذّب على قدر ذنبه من المؤمنين، وتصير خرابًا بخروجهم منها؛ وتحتها لظي وهي لليهود ثم الحطمة وهي للنصاري، ثم السعير وهي للصابئين وهم فرقة من اليهود، ثم سقر وهي للمجوس، ثم الجحيم وهي لعبدة الأصنام، ثم الهاوية وهي للمنافقين. وذكر ابن العربي أن هذه النار التي في الدنيا ما أخرجها الله إلى الناس من جهنم حتى غمست في البحر مرتين، ولولا ذلك لم ينتفع بها أحد من حرّها وكفي بها زاجرًا، وبعد أخذ نار الدنيا منها أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت، ثم ألف سنة حتى احمرت، ثم ألف سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة، وحرّها هواء مُحرِق ولا جمر لها سوى بني آدم والأحجار المتخذة آلهة من دون الله. قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قُوٓا أَنفُسَكُم وَأَهْلِيكُو نَازًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ﴾ [التَّخريم: الآية ٦] واختلف في الجنة هل هي سبع جنّات متجاورة أفضلها وأوسطها الفردوس وهي أعلاها ـ والمجاورة لا تُنافي العلو ـ وفوقها عرش الرحمان، ومنها تتفجّر أنهار الجنة، ويليها في الأفضلية جنة عدن، ثم جنة الخُلْد، ثم جنة النعيم، وجنة المأوي، ودار السلام، ودار الجلال. والجنان كلها متصلة بمقام الوسيلة ليتنعَّم أهل الجنة بمشاهدته ﷺ لظهوره ﷺ لهم منها لأنها تشرق على أهل الجنة، كما أن الشمس تشرق على أهل الدنيا، وهذا ما ذهب إليه ابن عباس. أو أربع ورجحه جماعة لقوله تعالى: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّانِ ﴾ [الرَّحمن: الآية ٤٦] جنة النعيم وجنة المأوى، ثم قال: ﴿ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّانِ ﴾ [الرَّحمٰن: الآية ٦٢] جنة عدن وجنة الفردوس كما قاله بعض المفسّرين، وهذا ما ذهب إليه الجمهور؛ أو جنة واحدة وهذه الأسماء كلها جارية عليها لتحقّق معانيها فيها، إذ يصدق على الجميع جنة عدن أي إقامة، وجنة المأوى: أي مأوى المؤمنين. وجنة الخلد ودار السلام، لأن جميعها للخلود والسلامة من كل خوف وحزن وجنة النعيم لأنها كلها مشحونة بأصنافه. قوله: (فلا تمل لجاحد) أي فلا تصغ لقول منكر لهما بالمرّة لكفره كالفلاسفة، أو منكر لوجودهما فيما مضي لبدعته كأبيّ هاشم وعبد الجبار المعتزليين. وقوله: (ذي جنّه) أي صاحب جنون: لأن إنكارهما لا يكاد يصدر عن ذي عقل فإنه يؤدي إلى إحالة ما علم من الدين بالضرورة. قوله: (دار خلود) أي دار إقامة مؤبدة. وردّ المصنّف بذلك على الجهمية وهو منسوبون لجهم - اسم رجل ـ يقولون بفنائهما وفناء أهلهما وهم كفّار، لمخالفتهم للكتاب والسُّنّة. وقوله: (للسعيد والشقى) أي فالجنة دار خلود للسعيد، وهو مَن مات على الإسلام وإن

## إيمَانُنَا بِحَوْض خَيْر الرُّسُل حَتْمٌ كَمَا قَدْ جَاءَنَا فِي النَّقْلِ

تقدّم منه كفر، ودخل في السعيد عُصاة المؤمنين فدار خلودهم الجنة فلا يخلدون في النار إن دخلوها، بل لا يدوم عذابهم فيها مدة بقائهم، لأنهم يموتون بعد الدخول بلحظة ما يعلم إلا الله مقدارها فلا يحيون حتى يخرجوا منها، والمراد بموتهم أنهم يفقدون إحساس ألم العذاب لا أنهم يموتون موتًا حقيقيًا بخروج الروح، وبعضهم اختار أنهم يموتون حقيقة. والنار دار خلود للشقى: وهو مَن مات على الكفر وإن عاش طول عمره على الإيمان، ودخل في الشقي: الكافر الجاهل، والمُعاند، ومَن بالغ في النظر فلم يصل إلى الحق وترك التقليد الواجب عليه، ولا يدخل فيه أطفال المشركين، بل هم في الجنة على الصحيح من أقوال كثيرة، فمنها أنهم في النار، وقيل على الأعراف، إلى غير ذلك من الأقوال: وأما أطفال المؤمنين ففي الجنة عند الجمهور، ومقابله أنهم في المشيئة، وأنكر ذلك القول، وهذا في غير أولاد الأنبياء، وأما أولاد الأنبياء ففي الجنة إجماعًا، ولا فرق في السعيد والشقى بين الإنس والجن. ويدلّ على ما ذكر من أن الجنة دار خلود للسعيد، والنار دار خلود للشقى قوله تعالى: ﴿فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ﴾ [هُود: الآية ١٠٥]. . . الآية والمراد بالسماوات والأرض في هذه الآية: سقف النار وأرضها، وسقف الجنة وأرضها لا سماء الدنيا وأرضها لتبدّلهما. وقوله: (مُعذّب مُنَعَّمٌ) أي فداخل النار معذب فيهًا بأنواع العذاب كالزمهرير والحيّات والعقارب وغير ذلك وداخل الجنة منعم فيها بأنواع النعيم وأعلاه رؤية وجه الله الكريم. وقوله: (مهما بقي) أي مدة بقاء كلّ من الفريَقين في إحدى الدارين. وما يُقال بتمرّن أهل النار بالعذاب حتى لو ألقوا في الجنة لتألموا: مدسوس على القوم. كيف وقد قال تعالى: ﴿فَكَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا﴾ [النّبَإ:,الآية ٣٠].

فائدة: الناس يكونون في الموقف على حالتهم التي ماتوا عليها، ثم يدخل المؤمنون الجنة جردًا مردًا أبناء ثلاث وثلاثين سنة طول كل واحد منهم ستون ذراعًا وعرضه سبعة أذرع، ثم لا يزيدون ولا ينقصون. وأما أجسام الكفّار فمختلفة المقادير، حتى ورد أن ضرس الكافر في النار مثل أُحُد، وفخذه مثل ورقان وهما جبلان بالمدينة كما في شرح المصنف.

#### [حوض النبي ﷺ ووصفه]

قوله: (إيماننا بحوض خير الرّسل \* حتم) أي تصديقنا بالحوض الذي يُعطاه في الآخرة أفضل المرسلين وهو نبينا محمد رضي الكن لا يكفر مَن أنكره وإنما يفسق، وقد نفته المعتزلة ولذلك أشار المصنّف للردّ عليهم بما ذكر. وهو جسم

مخصوص كبير متسع الجوانب يكون على الأرض المبدلة وهي الأرض البيضاء كالفضة، مَن شرب منه لا يظمأ أبدًا، ترده هذه الأمة، وقد ورد أن لكل نبيّ حوضًا ترده أمته، فعن الحسن مرفوعًا «إن لكل نبيّ حوضًا وهو قائم على حوضه وبيده عصًا يدعو مَن عرفه من أمته، ألا وإنهم يتباهون أيّهم أكثر تبعًا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تبعًا» وفي أثر أن حوضه ﷺ أعرض الحيضان وأكثرها واردًا، وتخصيص حوض نبيّنا بالذكر لوروده بالأحاديث البالغة مبلغ التواتر، بخلاف غيره لوروده بالآحاد. وقوله: (كما قد جاءنا في النقل) أي للنص الذي قد ورد إلينا في المنقول عنه ﷺ؛ ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما "حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه أكثر من نجوم السماء، مَن شرب منه فلإ يظمأ أبدًا» وقد ورد تحديده بجهات مختلفة، ففي رواية لأحمد «إن الحوض كما بين عدن وعمان» وذلك نحو شهر. وفي رواية الصحيحين «ما بين صنعاء والمدينة» وذلك نحو شهرين. وفي رواية «ما بين مكة وأيلة» وذلك نحو شهر كالأولى. وفي رواية لابن ماجه «ما بين المدينة إلى بيت المقدس» وهو كالذي قبله، فقد تحدّث المصطفى بحديث الحوض مرات وذكر فيه تلك الألفاظ المختلفة. فكان يخاطب كل قوم بالجهة التي يعرفونها، ولا تنافي من حيث تقدير المسافة بنحو شهر في بعض الروايات وبنحو شهرين في بعض آخر، لأن الله سبحانه وتعالى تفضّل عليه باتساعه شيئًا فشيئًا، فأخبر ﷺ بالمسافة القصيرة أولاً ثم أخبر بالمسافة الطويلة، والاعتماد على ما يدلُّ على أطولها(١١) مسافة كما أشار إليه النووي، وفيما أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه الصلاة والسلام من صفة نبيّنا علي الله عوض أبعد من مكة إلى مطلع الشمس، فيه آنية مثل عدد نجوم السماء، وله لون كل شراب الجنة وطعم كل ثمارها» وقوله في هذه الرواية: «مثل عدد نجوم السماء» لا ينافي قوله في الرواية السابقة «أكثر من نجوم السماء» لاحتمال أنه أخبر أولاً بأنها مثل، ثم أخبر ثانيًا بأنها أكثر. ومعنى كونه له لون كل شراب الجنة بأن بعضه لونه أحمر وبعضه لونه أبيض وهكذا، فلا يرد أن فيه الجمع بين الأضداد، وهو ممتنع. ومعنى كونه له طعم كل ثمارها: أن له طعم الخوخ والموز والمشمش وغيرها، فمَن يشرب منه يجد طعم ثمار الجنة. واختلف في محله: فقيل قبل الصراط وهو قول الجمهور وصحّحه بعضهم، لأن الناس يخرجون من قبورهم عطاشًا فيَرِدون الحوض للشرب منه. وقيل بعده وصحّحه بعضهم، لأنه ينصب فيه الماء

<sup>(</sup>١) قوله: «والاعتماد على ما يدلّ على أطولها» أي على الحديث الدّالّ على أطول تلك النواحي مسافة. وهو أن الحوض ما بين صنعاء والمدينة.

# يَنَالُ شُرْبًا مِنْهُ أَقْوَامٌ وَفَوْا بِعَهْدِهِمْ وَقُلْ يُذَادُ مَنْ طَغَوْا

من الكوثر وهو النهر الذي في داخل الجنة، فيكون الحوض بعد الصراط بجانب الجنة، ولو كان قبله لحالت النار بينه وبين الماء الذي ينصب فيه من الكوثر، وأورد عليه أن الحوض إذا كان عند الجنة لم يحتج للشرب منه، وأُجيب بأنهم يحبسون هناك لأجل المظالم التي بينهم حتى يتحلّلوا منها، وهو المسمّى بموقف القصاص. وقيل: له على حوضان: حوض قبل الصراط وحوض بعده وصحّحه القرطبي، وهذا كله لا يجب اعتقاده، وإنما يجب اعتقاد أنه على له حوض ولا يضرّ الجهل بكونه قبل الصراط أو بعده.

#### [مَن يشرب من الحوض ومَن يُذاد عنه]

قوله: (ينال شُربًا منه أقوام) أي يتعاطى الشرب من ذلك الحوض أقوام، والمراد بهم ما يشمل الذكور والإناث، وأحوالهم في الشرب مختلفة فمنهم مَن يشرب لدفع العطش، ومنهم مَن يشرب للتلذُّذ، ومنهم مَن يشرب لتعجيل المَسَرَّة، وأطفال المسلمين ذكورهم وإناثهم حول الحوض وعليه أقبية الديباج ومناديل من نور وبأيديهم أباريق الفضة وأقداح الذهب يسقون آباءهم وأمهاتهم إلا مَن سخط في فَقْدهم فلا يؤذَن لهم أن يسقوه. وقوله: (وَفُوا \* بعهدهم) وصف لأقوام: أي وفوا الله تعالى بعهدهم: وهو الميثاق الذي أخذه عليهم حين أخرجهم من ظهر آدم عليه السلام وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلي، أي أنت ربنا، وأول مَن قال بلي: النبي عَلَيْ. ومعنى وفائهم بعهدهم: أنهم لم يغيّروه ولم يبدلوه حتى ماتوا، وهذا الوصف وإن شمل جميع مؤمني الأمم السابقة لكنه خلاف ظاهر الأحاديث من أنه لا يرده إلا مؤمنو هذه الأمة، لأن كل أمة إنما تَرِد حوض نبيّها. **قوله: (وقل يُذَادُ مَن طَغَوا)** أي وقل ـ قولاً باطنيًا وهو الاعتقاد ـ يطرد عنه أقوام ظلموا أنفسهم بأن غيّروا وبدّلوا عهدهم الذي أخذه الله عليهم، فالمرتدّ من المطرودين، ومَن أحدَثَ في الدين ما لإ يرضاه الله تعالى، ومَن خالفَ جماعة المسلمين كالخوارج والروافض والمعتزلة على اختلاف فِرَقِهم، والظُّلُمَة الجائرون، والمُعلِن بالكبائر المستخفّ بالمُعاصى، وأهل الزِّيغ والبدّع، لكن المبدل بالارتداد مخلد في النار، والمبدل بالمعاصى في المشيئة، فإن شاء الله عفا عنه وإن شاء عاقبه. وظاهر ذلك أن جميع مَن ذكر لا يشرب منه أبدًا، والذي عليه المحقِّقون أن المطرودين عن الحوض قسمان: قسم يُطرَد حرمانًا وهم الكفّار فلا يشربون منه أبدًا، وقسم يُطرَد عقوبة له ثم يشرب وهم عُصاة المؤمنين فيشربون قبل دخولهم النار على الصحيح.

# وَوَاجِبٌ شَفَاعَةُ المُشَفِّع مُحَمَّدٍ مُقَدَّمًا لَا تَمْنَع

#### [الشفاعة العظمي]

قوله: (وواجب شفاعة المُشفّع) أي وواجب سمعًا عَنْد أهل الحق شفاعة المشفّع - بفتح الفاء ـ وهو الذي تُقبَل شفاعته، وأما بكسرها فهو الذي يقبل شفاعة غيره. والشفاعة لغة: الوسيلة والطلب. وعُرفًا: سؤال الخير من الغير للغير. وشفاعة المولى(١): عبارة عن عفوه؛ فإنه تعالى يشفع فيمن قال: لا إلله إلا الله وأثبت الرسالة للرسول الذي أرسل إليه ولم يعمل خيرًا قطّ ليتفضَّل الله تعالى عليه بعدم دخوله النار بلا شفاعة أحد. وقوله: (محمد) بدل من المشفّع، دفع به إيهامه. وقوله: (مقدَّمًا) أي حال كونه مقدِّمًا على غيره من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقرِّبين، فهو الذي يفتح باب الشفاعة لغيره كما قاله ابن العربي، وفي الصحيحين «أنا أول شافع وأول مشفع» وفي كلام المصنّف إشارة إلى واجبات ثلاثة؛ فالأول: كونه ﷺ شافعًا. والثاني: كونه مشفّعًا أي مقبول الشفاعة. والثالث: كونه مقدَّمًا على غيره؛ فإنه حين يشتدَّ الهَول ويتمنَّى الناس الانصراف ولو للنار يُلهَمون أن الأنبياء هم الواسطة بين الله وخلقه، فيذهبون إلى آدم فيقولون له: أنت أبو البشر اشفع لنا فيقول: لست لها لست لها، نفسي نفسي، لا أسأل اليوم غيرها، ويعتذر بالأكل من الشجرة؛ فيذهبون إلى نوح ويسألونه الشفاعة، فيعتذر لهم؛ وهكذا، وبين كل نبيّ ونبيّ ألف سنة؛ فلما يذهبون إلى سيدنا محمد ﷺ ويسألونه الشفاعة فيقول: أنا لها أنا لها، أُمتي أُمتي؛ فيسجد تحت العرش فيُنادَى من قِبَلِ الله: يا محمد ارفع رأسك، واشفع تشفّع؛ فيرفع رأسه ويشفّع في فصل القضاء، وحينئذ يفتح باب الشفاعة لغيره؛ وهذه هي الشفاعة العظمي، وهي مختصة به ﷺ قطعًا، وهي أول المقام المحمود المذكور في قوله تعالى: ﴿عَسَيْ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تُحَمُودًا﴾ [الإسرَاء: الآية ٧٩] أي يحمدك فيه الأوّلون والآخرون، وآخر استقرار أهل الجنة فبي الجنة وأهل النار في النار، وله ﷺ شفاعات أُخَر، منها شفاعته في إدخال قوم الجنة بغير حساب. ومنها شفاعته في عدم دخول النار لقوم استحقوا دخولها، ومنها شفاعته في إخراج الموحدين من النار. ومنها شفاعته في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها، ومنها غير ذلك كما ذكره السيوطي وغيره. قوله: (لا تمنع) أي لا تعتقد امتناع

<sup>(</sup>۱) قوله: "وشفاعة المولى" محل هذه العبارة عند قول المصنّف "وغيره من مرتضى الأخيار \* يشفع" فإن الشّارح عبد السلام ذكر أن الغير يشمل المولى سبحانه وتعالى، وفسّرت هناك شفاعة المولى بعفوه. وأما الشفاعة المذكورة هنا فهي شفاعة النبي ﷺ.

يَشْفَعْ كَمَا قَدْ جَاءَ فِي الأَخْبَارِ فَلَا نُكَفُرْ مُؤْمِنًا بِالْوِزْرِ

وَغَيْرِه مِنْ مُرْتَضَى الأَخْيَارِ إِذْ جَائِزٌ عُفْرَانُ غَيْرِ الْكُفْرِ

شفاعته على أهل الكبائر وغيرهم، لا قبل دخولهم النار ولا بعده. وقصد المصنف بذلك الرّد على المعتزلة ومن وافقهم في إنكارهم شفاعته ويش فيمن استحق النار أن لا يدخلها وفيمن دخلها أن يخرج منها. وأما الشفاعة العظمى فلا ينكرونها، وكذا الشفاعة في زيادة الدرجات وحديث «لا تنال شفاعتي أهل الكبائر من أمتي» موضوع باتفاق، وبتقدير صحته فهو محمول على من ارتد منهم. قوله: (وغيره من مُرتَضَى الأخيار \* يشفع) بسكون العين للوزن: أي وغيره وغيره من ارتضاه الله من الأخيار كالأنبياء والمرسلين والملائكة والصحابة والشهداء والعلماء العاملين والأولياء يشفع في أرباب الكبائر على قدر مقامه عند الله تعالى، وشفاعة الملائكة على الترتيب؛ فأوّلهم في الشفاعة جبريل، وآخرهم فيها التسعة عشر الذين على النار. قوله: (كما قد جاء في الأخبار) أي للنص الذي قد جاء في الأخبار الدّالة على ذلك كما أجمع عليه أهل السّنة، ولا يشفع أحد ممّن ذكر إلا بعد انتهاء مدة المؤاخذة.

فإن قيل: لا فائدة في الشفاعة حينئذ. أُجيب بأن فائدتها إظهار مزية الشافع على غيره، على أنه لولا الشفاعة لجوّزنا البقاء وعدمه بحسب الظاهر لنا. وبالجملة فذلك من باب القضاء المعلق.

### [جواز غفران الذنوب مطلقًا ما لم تكن شركًا]

قوله: (إذ جائز غفران غير الكفر) هذا تعليل للشفاعة، فكأنه قال: لأنه يجوز عقلاً وسمعًا غفران غير الكفر من الذنوب بلا شفاعة، فبالشفاعة أولى. وأما غفران الكفر فهو وإن جاز عقلاً ممتنع سمعًا. قال تعالى: ﴿ إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا نَفِرَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاهً ﴾ [النّساء: الآية ٤٨] وعلم مما تقرّر أن المراد بالجواز في كلام المصنف الجواز العقلي والسمعي معًا، ولذلك قيّد بغير الكفر لأن غفران الكفر ممتنع سمعًا وإن جاز عقلاً. والحكمة في غفران الذنوب دون الكفر أنها لا تنفك عن خوف عقاب ورجاء عفو ورحمة بخلاف الكفر، وذلك أن صاحب الذنوب مسلم يعتقد نقص نفسه فيخاف العقاب ويرجو العفو والرحمة، بخلاف صاحب الكفر فإنه لا يعتقد نقص نفسه فلا يخاف العقاب ولا يرجو العفو والرحمة. ولا يخفى أن هذا التعليل الذي ذكره المصنف فيه قصور، لأن الشفاعة شاملة للشفاعة في فصل القضاء وللشفاعة في غفران الذنوب، وهذا التعليل خاص بالشفاعة في غفران الذنوب فتأمّله. قوله: (فلا نكفر مؤمنًا الذنوب، وهذا التعليل خاص بالشفاعة في غفران الذنوب فتأمّله. قوله: (فلا نكفر مؤمنًا

فَ أَمْ رُهُ مُ فَ فَ وَضٌ لِرَبُ مِ فَ كَبِيرَةً ثُنَمَ الْخُلُودُ مُ جَتَلَبْ

وَمَنْ يَمُتْ وَلَمْ يَتُبْ مِنْ ذَنْبِهِ وَوَاجِبٌ تَعْذِيبُ بَعْض ٱرْتَكَبْ

بالوزر) مفرّع على ما ذكر، أي فلا نكفر \_ بالنون \_: أي معاشر أهل السُّنّة \_ أو بالتاء \_ أي أيها المخاطب أحدًا من المؤمنين بارتكاب الذنب صغيرة كان الذنب أو كبيرة، عالمًا كان مرتكبه أو جاهلاً، بشرط أن لا يكون ذلك الذنب من المكفِّرات كإنكاره علمه تعالى بالجزئيات، وإلا كفر مُرتَكبه قطعًا، وبشرط أن لا يكون مستحلاً له، وهو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا، وإلا كفر باستحلاله لذلك، وخالفت الخوارج فكفَّروا مرتكب الذنوب وجعلوا جميع الذنوب كبائر كما سيأتي، ولم يكفِّروا بتكفير مرتكب الذنوب، مع أن مَن كفَّر مؤمنًا كفر؛ لأنهم قالوا ذلك بتأويل واجتهاد. وأما المعتزلة فأخرجوا مُرتَكِب الكبيرة من الإيمان، ولم يدخلوه في الكفر إلا باستحلال، فجعلوه منزلة بين المنزلتين، فمُرتَكِب الكبيرة مخلد عند الفريقين في النار، ويعذب عند الخوارج عذاب الكفّار، وعند المعتزلة عذاب الفسّاق. قوله: (ومَن) اسم شرط جازم مبتدأ، و(يمت) فعل الشرط مجزوم بالسكون، وجملة فعل الشرط في محل رفع خبر المبتدأ على الراجح (ولم يتب من ذنبه) جملة حالية مرتبطة بالواو، وجملة (فأمره مفوّض لربه) في محل جزم جواب الشرط: أي ومَن يمت بعد أن ارتكب ذنبًا من الكبائر غير المكفّرة بلا استحلال والحال أنه لم يتب من ذنبه إلى الله تعالى، فأمره وشأنه مفوّض وموكول إلى ربه فلا نقطع بالعفو عنه لئلا تكون الذنوب في حكم المُباحة ولا بالعقوبة، لأنه تعالى يجوز عليه أن يغفر ما عدا الكفر؛ وعلى تقدير وقوع العقاب نقطع له بعدم الخلود في النار، كما أشار إليه بقوله الآتي: «ثم الخلود مجتنب» وهذا هو مذهب أهل الحق، واستدلُّوا عليه بالآيات والأحاديث الدَّالَّة على أن المؤمنين يدخلون الجنة ألبتَّة. كقوله تعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُومُ ﴾ [الزّلزَلة: الآية ٧] وقوله عليه الصلاة والسلام: «مَن قال لا إله إلا الله دخل الجنة» ولا يصح أن يدخل الجنة ثم يدخل النار؛ لأن مَن دخل الجنة لا يخرج منها. قال تعالى: ﴿ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴾ [الحِجر: الآية ٤٨] فتعيَّن أن يكون دخوله الجنة بدون دخول النار بالمرَّة، وهذا هو العفو التام. أو بعد دخول النار بقدر ذنبه، وهذا هو عدم الخلود في النار.

### [مذهب أهل الحق أن مَن ارتكب كبيرة \_ سوى الكفر \_ لا يخلد في النار]

قوله: (وواجب تعذيب بعض ارتَكَب \* كبيرة) «واجب» خبر مقدّم، و«تعذيب» مبتدأ مؤخر: أي وتعذيب بعض غير معين من عصاة هذه الأمة ارتكب كبيرة من غير

# وَصِفْ شَهِيدَ الْحَرْبِ بِالْحَيَاةِ وَرَزْقِهِ مِنْ مُشْتَهَى الْجَنَّاتِ

تأويل يعذر به ومات بلا توبة واجب؛ أي ثابت وواقع شرعًا، بخلاف مَن ارتكب صغيرة أو ارتكب كبيرة بتأويل كما يقع من البغاة المتأوّلين، أو ارتكبها من غير تأويل، لكن مات بعد التوبة، وهل المراد بهذه الأمة أمة الدعوة فتشمل الكفّار فيجوز أن يكون البعض المعذّب على الكبائر غير الكفر بعض الكفّار؛ وعلى هذا يجوز طلب المغفرة لجميع المسلمين؛ أو أمة الإجابة، فلا تشمل الكفّار فلا يجوز أن يكون البعض المعذَّب على الكبائر بعض الكفّار، بل لا بدّ أن يكون من المسلمين؟ قولان، جرى الشيخ عبد السلام على الأوّل، والمعتمد الثاني، والمراد بالبعض المذكور: طائفة ولو واحدًا من كل صنف من العُصاة كالزناة وقَتَلَة النفس وشربة الخمر وهكذا، فلا بدّ من نفوذ الوعيد في طائفة من كل صنف أقلّها واحد، لكن هذه المسألة مبنيّة على طريقة الماتريدية: من أنه لا يجوز تخلُّف الوعيد. وأما على طريق الأشاعرة من أنه يجوز تخلُّف الوعيد لأنه على تقدير المشيئة كما هو عادة الكريم، فإنه إذا قال: إذا فعل زيد كذا أُعاقبه: كان المراد: أُعاقبه إن شئت، فلا يجب تعذيب بعض العُصاة لجواز تخلُّف الوعيد، نعم قد ورد تعذيب بعض الموحدين والشفاعة فيهم لكن لا يعم الأنواع كلها. قوله: (ثم الخلود مجتنب) أيْ ثم خلود من أراد الله تعذيبه من عُصاة المؤمنين مجتنب وقوعه فلا نقول به. والحاصل أن الناس على قسمين: مؤمن، وكافر، فالكافر مخلد في النار إجماعًا، والمؤمن على قسمين: طائع وعاص؛ فالطائع في الجنة إجماعًا، والعاصي على قسمين: تائب، وغير تائب؛ فالتائب في الجنة إجماعًا، وغير التائب في المشيئة، وعلى تقدير عذابه لا يخلد في النار.

### [حياة الأنبياء والشهداء في البرزخ ثابتة بالكتاب والسُّنَّة]

قوله: (وصف شهيد الحرب بالحياة) أي اعتقد وجوبًا اتصاف شهيد الحرب بالحياة الكاملة وإن كانت كيفيتها غير معلومة لنا، والموتى وإن كانوا كلهم أحياء لاتصال أرواحهم بأجسامهم، لكن الشهداء أكمل حياة من غيرهم، والأنبياء أكمل حياة من الشهداء، وهي ثابتة للذات والروح جميعًا فهي حياة حقيقة. ولا يلزم من كونها حقيقة أن تكون الأبدان معها كما كانت في الدنيا من الاحتياج للطعام والشراب وغيرهما من صفات الأجسام التي نشاهدها في الدنيا، بل يكون لها حكم آخر، فأكلهم وشربهم للتلذذ لا للاحتياج.

فإن قيل: كيف تعقل حياتهم مع ما ورد من أن أرواحهم في حواصل طيور خضر؟ أُجيب بأن أرواحهم متصلة بأجسامهم اتصالاً قويًا وإن كان مقرّها حواصل

# وَالرِّزْقُ عِنْدَ الْقَوْمِ مَا بِهِ ٱنْتُفِعْ وَقِيلَ لَا بَلْ مَا مُلِكُ وَمَا ٱتُبِعْ

الطيور، على أنها أمور خارقة للعادة فلا يُقاس عليها غيرها. وقوله: (ورزقه) بفتح الراء: مصدر مضاف لمفعوله بعد حذف الفاعل، أي رزق الله إياه أي شهيد الحرب. وقوله: (من مُشتَهَى الجنات) أي من محبوب نعيم الجنات من مأكول ومشروب وملبوس ِ وغـيــرهــا. قــال تــعــالـــى: ﴿وَلَا تَحَسَـبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيـلِ ٱللَّهِ ٱمْوَتَا بَلَ أَحْيَـآهُ عِندَ رَبِّهِمْ يُرَزُقُونَ﴾ [آل عِمرَان: الآية ١٦٩] ولا يرد على كونهم مرزوقين متنعّمين ما ورد أن أرواحهم في حواصل طيور خضر كما مرّ، مع أن في هذا ضررًا عليهم وحبسًا لهم؛ لأن أجواف الطيور شفّافة لا تحجبها فلا تضرّر بها، أو أنه كناية عن سرعة قطع المسافة البعيدة كالطير، والمراد بشهيد الحرب شهيد الدنيا والآخرة، وهو الذي قاتل لإعلاء كلمة الله تعالى؛ بخلاف شهيد الدنيا وهو الذي قاتل لأجل الغنيمة فإنه ليس له الثواب الكامل وإن جرت عليه أحكام الشهداء في الدنيا. وأما شهيد الآخرة فقط كالمطعون والمبطون ونحوهما، فهو كالأوّل في الثواب، لكنه دونه في الحياة والرزق، ولا تجري عليه أحكام الشهداء في الدنيا فإنه يغسل ويُصَلِّي عليه، فظهر أن الشهداء ثلاثة: شهيد الدنيا والآخرة، وشهيد الدنيا فقط. وشهيد الآخرة فقط والأوّل هو المراد هنا، خلافًا لما وقع في كلام الشارح في آخر عبارته من أن المراد الأولان؛ فإنه خلاف ما صرّح به أولاً من التخصيص بالأول، وهو الموافق للنصوص، وسُمِّي شهيدًا لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة، فهو فعيل بمعنى مفعول؛ ولأنّ روحه شهدت دار السلام، فهو أيضًا فعيل بمعنى فاعل، بخلاف غيره فإنه لا يشهدها إلا يوم القيامة. واستشكل بأن أرواح المسلمين تدخل الجنة الآن كما دلّت عليه الأحاديث. وأُجيب بأن غير الشهيد وإن دخلت روحه الجنة لا يكون كالشهيد في الحياة والرزق، بل لا يأكل فيها ولا يتمتع كما قاله النسفى.

#### [الرزق عند القوم ما انتفع به صاحبه]

قوله: (والرزق عند القوم ما به انتُفع) أي والرزق - بكسر الراء بمعنى الشيء المرزوق - عند أهل السُنَة: ما ساقه الله إلى الحيوان فانتفع به الفعل، ولا يردّ قوله تعالى: ﴿وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ [البَقَرة: الآية ٣] فإنه يقتضي أنه لا يعتبر في الرزق الانتفاع بالفعل، لأن المراد به المعنى اللغوي؛ فالمعنى: ومما أعطيناهم ينفقون، أو المراد به ما هُيّىء لكونه رزقًا، ودخل في الرزق على هذا التعريف رزق الإنسان والدواب وغيرهما، وشمل المأكول وغيره مما انتفع به؛ وخرج ما لم ينتفع به بالفعل؛ فمن مَلكَ شيئًا وتمكن من الانتفاع به ولم ينتفع به بالفعل فليس ذلك الشيء رزقًا له، شرح جوهرة التوحيد/ م ١٤

#### وَيَـرْزُقُ الْمَـكُـرُوهَ وَالْمُحَـرَّمَـا

### فَيَرْزُقُ ٱللَّهُ الْحَلَالَ فَاعْلَمَا

وإنما يكون رزقًا لمَن ينتفع به بالفعل؛ وبهذا ظهر قول أكابر أهل السُّنَة: أن كل أحد يستوفي رزقه؛ وأنه لا يأكل أحد رزق غيره ولا يأكل غيره رزقه. وفي الخبر عن ابن مسعود مرفوعًا "إن روح القدس نفث في روعي (١): لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته "أي أن جبريل ألقى في قلبي: لن تموت نفس... الخ.

فائدة: الأرزاق نوعان: ظاهرة للأبدان كالأقوات، وباطنة للقلوب كالعلوم والمعارف. وقوله: (وقيل لا بل ما مُلِك) أي وقال جماعة من المعتزلة: ليس الرزق ١٠ انتفع به بل هو ما ملك، فلا يعتبر فيه الانتفاع، ويعتبر فيه المملوكية انتفع به أم لا. ويلزم على هذا أن الشخص قد لا يستوفي رزقه وأنه قد يأكل رزق غيره ويأكل غيره رزقه. **وقوله: (وما اتُّبع)** أي ولم يتبع هذا القول أئمتنا لفساده طردًا وهو التلازم<sup>(٢)</sup> في الثبوت، وعكسًا وهو التلازم في النفي؛ أما الأوِّل فلأنَّ الله تعالى مالك لجميع الأشياء ولا يسمى ملكه رزقًا اتفاقًا، وإلا لكان الله تعالى مرزوقًا. وأما الثاني فلخروج رزق الدُّوابِّ والعبيد والإماء عند بعض الأثمة كالإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، فإنه يقول: لا ملك للعبيد والإماء أصلاً. وقال الإمام مالك: يملكون ملكًا غير تام. قوله: (فيرزق الله الحلال) مفرّع على مذهب أهل السُّنّة، والحلال: ما كان مُباحًا بنص أو إجماع أو قياس جليّ، ولا ينبغي اليوم أن يُسأَل عن أصل الشيء، لأن الحلال ماجهل أصله، والأصول قد فسدت واستحكم فسادها، فأخذ الشيء على ظاهر الشرع أولى من السؤال عن شيء يتبيَّن تحريمه. قال القزويني: ومَن قال: إن الحلال ليس بموجود، فقد طعن في الشريعة، وهو أحمق حصل له ذلك من جهله؛ فإن الله لم يكلُّف الخلق عين الحلال في علم الله تعالى، بل كلِّفهم أن يصيبوا الحلال في اعتقادهم وظنُّهم. وقوله: (فاعلما) - بنون التوكيد الخفيفة المنقلبة ألفًا - وكان حقه التأخير عن قوله: «ويرزق المكروه والمحرما» لكنه قدّمه للضرورة، ونبّه به على أنه تعالى يرزق كل أحد من الأقسام الثلاثة اجتماعًا وانفرادًا، كذا قال الشّارح تبعًا لوالده، وفيه خفاء؛ لأن ذلك لا

<sup>(</sup>١) قوله: "في روعي" الرّوع ـ بضمّ الراء كما في المصباح ـ: هو القلب كما سيقول المحشي.

<sup>(</sup>٢) قوله: «وهو التلازم» بأن يقال: كل ما ملك فهو رزق، والتلازم في الانتفاء أو يقال: كل ما لم يملك فليس برزق.

# فِي الْإِكْتِسَابِ وَالتَّوَكُلِ آخْتُلِفُ وَالرَّاجِحُ التَّفْصِيلُ حَسْبُمَا عُرِف

يُشعِر به قوله: «فاعلما» وإنما يُستفاد ذلك من ذكره الأقسام الثلاثة مع جعل الواو بمعنى «أو» التي لمنع الخلق. وقوله: (ويرزق المكروه والمُحرَّما) فالأول ما نهي عنه نهيًا غير تأكيد كما في خبر ابن عمر: وهو أنه ﷺ نهى عن أكل الجلالة وشرب لبنها حتى تعلف أربعين ليلة. والثاني ما نهي عنه نهيًا أكيدًا ورد المصنّف بذلك على المعتزلة القائلين بأن الحرام لا يكون رزقًا، بناء على التحسين والتقبيح العقليين.

# [الخلاف في الاكتساب والتوكّل]

قوله: (في الاكتساب والتوكّل اختُلف) أي في أفضلية الاكتساب وأفضلية التوكّل اختلف العلماء، فالخلاف إنما هو في الأفضلية، فرجح قوم الاكتساب وهو مباشرة الأسباب بالاختيار كالبيع والشراء لأجل الربح، ومثله تعاطي الدواء لأجل الصحة ونحو ذلك؛ وإنما رجّحوه لما فيه من كفّ النفس عن التطلّع لما في أيدي الناس، ومنعها من الخضوع لهم والتذلِّل بين أيديهم، مع حيازة منصب التوسعة على عباد الله ومواساة المحتاجين وصلة الأرحام بتوفيق الله تعالى. ورجح قوم التوكل وهو الاعتماد عليه تعالى وقطع النظر عن الأسباب مع التمكّن منها، وإنما رجحوه لما فيه من ترك ما يشغل عن الله تعالى والاتصاف بالرغبة إلى الله تعالى والوثوق بما عنده مع حيازة مقام السلامة من فتنة المال والمحاسبة عليه. وقد أخرِج القضاعي «مَن انقطع إلى الله تعالى كفاه الله كل مؤنة ورزقه من حيث لا يحتسب، ومَن انقطع إلى الدنيا وكُّله الله إليها، قال سليمان الخواص: لو أن رجلاً توكّل على الله بصدق النيّة لاحتاج إليه الأمراء ومن دونهم، وكيف يحتاج هو إلى أحد ومولاه هو الغني الحميد؟ وفي شرح المصنّف ترجيح تفضيل الغني الشاكر على الفقير الصابر. وقوله: (والراجح التفصيل حسبما عُرِف) أي والراجح القول بالتفصيل حسبما عرف من كتب القوم كالإحياء (للغزالي، والرسالة للقشيري. وحاصل التفصيل أنهما يختلفان باختلاف أحوال الناس، فمِّن يصبر عند ضيق معيشته بحيث لا يتسخط ولا يتطلع لسؤال أحد قالتوكُّل في حقه أرجح، لما فيه من مجاهدة النفس على ترك شهواتها وَلَذَاتها والصبر على شدَّتها، ومَن لم يكن كذلك فالاكتساب في حقه أرجح، حذرًا من التسخّط وعدم الصبر، بل ربما وجب الاكتساب في حقه، وهذا كله إنما يتمشّى على أن التوكّل ينافي الكسب كما هو طريقة أبي جعفر الطبري ومَن وافقه، بخلافه على طريقة الجمهور: وهو أن التوكُّل لا ينافي الكسُّب، فقد يكون متوكلاً وهو يكتسب: لأن حقيقة التوكّل على هذه بالطريقة الثقة بالله تعالى والاعتماد عليه واعتقاد أن الأمر منه وإليه ولو مع مباشرة الأسباب كما كان يفعله ﷺ.

# وَعِنْدَنَا الشَّيْءُ هُوَ الْمَوْجُود وَثَابِتٌ فِي الْخَارِجِ الْمَوْجُودُ

فائدة: قال الغزالي: أخذ الزّاد في السفر بنيّة عون مسلم أفضل، والأفضل تركه لمنفرد قويّ القلب يشغله الزّاد عن عبادة الله. وقد كان المصطفى على وأصحابه السّلف الصالح يحملون الزاد بنيّات الخير لا لميل قلوبهم إلى الزّاد عن الله تعالى، والمعتبر القصد، فكم حامل زاد وقلبه مع الله، وكم تارك زاد وقلبه مع الزاد، والدخول في البوادي بلا زاد توكّلاً: بدعة لم تنقل عن أحد من السّلف، لأنه مخاطرة بالروح، وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النّبُلُكَةِ ﴾ [البَقَرَة: الآية ١٩٥].

#### [كل شيء موجود]

قوله: (وعندنا الشيء هو الموجود) أي وعندنا معاشر أهل الحق من الأشاعرة وغيرهم الشيء هو الموجود، فإن الأمر باعتبار (۱) تحققه في نفسه يقال له شيء وباعتبار تحققه في الخارج ولذلك يقولون إن الحقائق ليست بجعل جاعل لم تتعلق لقدرة إلا بظهورها لاستتارها قبل ذلك. وأما أهل السُنَة فيقولون إنها بجعل جاعل تعلقت القدرة بوجودها لعدم ثبوتها قبل ذلك، وهذا كله إنما هو في الشيء اصطلاحًا، وأما لغة: فالشيء هو الأمر مطلقًا موجودًا أو معدومًا. وقوله: (وثابت في الخارج الموجود) جملة من مبتدأ وخبر، ف «ثابت في الخارج» يقال له موجود، في الخارج الموجود وبالعكس، فهما متساويان ما صدقا، فكل ما صدق عليه الشيء صدق عليه الموجود وبالعكس، فكل شيء موجود، وكل موجود شيء، والمعدوم ليس بشيء سواء كان ممكنًا أو ممتنعًا، لأن الأمور قبل وجودها لا ثبوت لها في نفس الأمر، خلافًا للمعتزلة، فالمعدوم عندهم شيء لأن الأشياء قبل وجودها ثابتة في نفسها، إلا أنها مسترة فالمعدوم عندهم شيء لأن الأشياء قبل وجودها ثابتة في نفسها، إلا أنها مسترة فالمعترا الثوب في الصندوق، خبر مقدم، و«الموجود» مبتدأ مؤخر، يعني أن

<sup>(</sup>۱) قوله: «فإن الأمر... الخ» حاصل عبارة المصنف في شرحه أن الأمر الخارجي باعتبار كونه متميزًا في الخارج عمّا عداه يقال له شيء وباعتبار نقرره خارجًا يقال له موجود، وعلى هذا فالشيئية هي تميّزه في الخارج عمّا عداه، والوجود هو تقرّره خارجًا بحيث تصحّ رؤيته، وهذا بناء على أن الشيء والموجود متغايران مفهومًا متساويان ما صدقا، لأن مفهوم الشيء: ما تميّز في الخارج عمّا عداه، ومفهوم الموجود: ما تقرّر في خارج الأعيان. وقيل: الشيء والموجود متزادفان على معنى واحد: وهو ما تقرّر في خارج الأعيان. وكلام المصنف صالح للقولين، ولكنه إلى الترادف أقرب، وكلام المحشي يميل إلى أنهما متغايران مفهومًا، وكان الأنسب على هذا أن يقول: فإن الأمر باعتبار تميّزه في الخارج عمّا عداه يقال له شيء ليكون موافقًا لكلام المصنف في شرحه.

# وُجُودُ شَيْءٍ عَيْنُهُ وَالْجَوْهَرُ الْفَرْدُ حَادِثْ عِنْدَنَا لَا يُنْكُرُ

الثابت (١) في الخارج بحيث تصحّ رؤيته هو الموجود، وغرضه بذلك، الرّدّ على السوفسطائية الذين ينكرون حقائق الأشياء ويزعمون أنها خيالات، ولذلك قال في أول العقائد: حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقّق خلافًا للسوفسطائية، وقد حُكِيَ أن سوفسطائيًا أتى على بغلة إلى الإمام أبي حنيفة ليناظره؛ فأمر الإمام بعض تلامذته أنه يذهب بالبغلة، فلما خرج السوفسطائي لم يجدها فطلبها، فقال له الإمام: أنت تزعم أنه لم يكن لبغلتك حقيقة فلا تطلبها، فرجع عن معتقده وردّت إليه بغلته.

### [هل وجود الشيء عين حقيقته؟]

قوله: (وجود شيء عينه) أي إن وجود شيء من الموجودات عين حقيقته كما قاله الأشعري ومَن تبعه. وقال الإمام الرازي: وجود الشيء ليس عين حقيقته، وفسّره بأنه الحال الثابتة للذات ما دامت الذات، وهذه الحال غير معلّلة بعلّة، ثم إن بعضهم أبقى عبارة الأشعري على ظاهرها، وجعل في عدّ الوجود صفة تسامحًا وأولها المحقّقون كالسعد بأن المراد أن وجود الشيء ليس زائدًا في الخارج يرى كالقدرة والإرادة فلا ينافي أنه أمر اعتباري، وهو ثبوت الشيء؛ وهذا هو التحقيق وإن كان ظاهر عبارة المصنّف يفيد أن الوجود عين الموجود حقيقة كما هو ظاهر عبارة الأشعري، وقد تقدّم توضيح ذلك. قوله: (والجوهر الفرد حادث) (٢) بسكون المثلثة لضرورة الوزن: أي والجوهر الفرد هو الجزء الذي لا يتجزأ، بحيث لا يقبل القسمة أصلاً لا قطعًا (٣) ولا

<sup>(</sup>۱) قوله: "يعني أن الثابت... النه هذا التفسير باعتبار الظاهر من كلام المصنف من أن مقصوده تفسير الموجود بأنه ما ثبت خارجًا، وهذا ليس مرادًا للمصنف أصلاً، بل مقصوده أن الحقائق التي نتعقلها ونسميها بالأسماء كمسمى الإنسان ومسمى الحيوان ومسمى الأرض والسماء ثابتة في الواقع ردًا على السوفسطائية في قولهم: إنها تخيلات لا ثبوت لها في الواقع، فمراده بالموجود تلك الحقائق، يؤخذ هذا من عبارة الشيخ عبد السلام.

<sup>(</sup>٢) قوله: «حادث» أي موجود بعد عدم، والمقصود بالذات الحكم عليه بالوجود ردًّا على مَن أنكر وجوده وهم الفلاسفة، وأما حدوثه فهو معلوم من حدوث العالم.

<sup>(</sup>٣) قوله: «لا قطعًا... الخ» القطع: ما يحتاج إلى آلة نفّاذة كالسكين، أو إلى جذب الطرفين أي شدهما، والكسر لا يحتاج إلى شيء من ذلك، والوهم والفرض قيل مترادفان، والمراد منهما على هذا اعتقاد قبول القسمة اعتقادًا مطابقًا للواقع، وإنما كانا بهذا المعنى منفيين؛ لأن اعتقاد تبول القسمة لا يكون مطابقًا للواقع إلا فيما له امتداد، والجوهر الفرد لا امتداد فيه. وقيل: متغايران، والمراد بالوهم على هذا؛ الإدراك بالقوة الواهمة المعدودة لإدراك الجزئيات. والمراد بالفرض: الإدراك بالقوة العاقلة المعدودة لإدراك الكيّات، ولا يصحّ نفيهما بهذا المعنى أيضًا إلا الفرض:

## ثُمَّ الذُّنُوبُ عِنْدَنَا قِسْمَانِ صَغِيرَةٌ كَبِيرَةٌ فَالثَّانِي

كسرًا ولا وهمًا ولا فرضًا مطابقًا للواقع، وإلا فقد يفرض العقل المُحال، ومعنى كونه حادثًا أنه مسبوق بالعدم؛ لأنه لا معنى للحادث إلا ما كان مسبوقًا بالعدم، وجميع الأجسام متركبة منه فهي حادثة، والعالم بجميع أجزائه حادث، وهذا مذهب المسلمين. وقالت الفلاسفة: جميع الأجسام متركبة من الهيولى أي المادة، كالطين بالنسبة للإبريق، ومن الصورة وهي عندهم جوهر جال في غيره كالإبريقية الحالة في الطين. وأما عندنا فهي عَرَض لا جوهر. وقوله: (عندنا لا يُنكر) أي عندنا معاشر المسلمين لا ينكر ثبوته وتقرّره في الوجود، لأن الله تعالى قادر على تفريق الأجسام بحيث لا يبقى جزء على جزء، وغرضه بذلك الرّد على الفلاسفة المنكرين للجوهر الفرد، ويترتب على الخلاف في ثبوته وعدمه القول بحدوث العالم وقِدَمه، وإذا علمت ذلك علمت أن هذه المسألة في شبوته والاعتناء بها فتفطن.

#### [الذنوب الصغيرة والكبيرة]

قوله: (ثم الذنوب عندنا قسمان) أي ثم الذنوب عند جمهور أهل السُنّة قسمان: صغائر وكبائر، كما سيذكره، خلافًا للمرجئة حيث ذهبوا إلى أنها كلها صغائر ولا تضرّ مُرتَكِبها ما دام على الإسلام، ولذلك قال شاعرهم:

مُت مسلمًا ومن الذنوب فلا تخف حاشا المهيمن أن يرى تنكيدا لو رام أن يصليك نار جهنم ما كان ألهم قلبك التوحيدا

وخلافًا للخوارج حيث ذهبوا إلى أنها كلها كبائر، وأن كل كبيرة كفر، وخلافًا لمَن ذهب إلى أنها كلها كبائر نظرًا لعظمة من عصى بها، ولكن لا يكفّر مُرتَكبها إلا بما هو كفر. منها: كسجود لصنم ورمي مصحف في قاذورة ونحو ذلك. وقوله: (صغيرة كبيرة) بدل من قوله: «قسمان» للتفصيل، وفيه حذف العاطف، والأصل: صغيرة وكبيرة، وليست الكبيرة منحصرة في عدد، وهي كما قال ابن الصلاح: كل ذنب كبر كبرًا يصحّ معه أن يطلق عليه اسم الكبيرة؛ ولها أمارات: منها إيجاب الحدّ، ومنها الإيعاد عليها بالعقاب، ومنها وصف فاعلها بالفسق، ومنها اللعن كلعن الله السارق، وأكبرها الشرك بالله، ثم قتل النفس التي حرّم الله قتلها إلا بالحق؛ وما سوى هذين منها كالزنا واللواط وعقوق الوالدين والسحر والقذف والفرار يوم الزحف وأكل الربا وغير

<sup>=</sup> إذا قيّدا بالمطابقة للواقع. هذا ما تلخص من حاشية الأمير مع شرح المصنف.

## مِنْهُ الْمَتَابُ وَاجِبٌ فِي الْحَالِ وَلَا ٱلْسِقَاضَ إِنْ يَعُدُ لِلحَالِ

ذلك فمختلف أمره باختلاف الأحوال والمفاسد المترتبة عليه؛ فيقال لكل واحدة منه: هي من أكبر الكبائر، وإن جاء في موضع أنها أكبر الكبائر كان المراد منه أنها من أكبر الكبائر كما قاله النووي. ومن أكبر الكبائر أيضًا: الكذب على رسول الله علي، بل قال الشيخ أبو محمد الجويني: إن مَن تعمّد الكذب عليه ﷺ يكفر كفرًا يُخرجه عن الملّة، وتبعه علني ذلك طائفة وهو ضعيف. وكل ما خرج عن حدّ الكبيرة وضابطها فهو صغيرة، وقد تُعطى حكم الكبيرة لا أنها تنقلب كبيرة كما قاله ابن حجر في شرح الأربعين النووية وإن وقع في عبارة بعضهم أنها تنقلب كبيرة بالإصرار عليها: وهو معاودة الذنب مع نيّة العَوْد إليه عند الفعل؛ فإن عاوده من غير نيّة العَوْد لم يكن إصرارًا على الأصح. وقال بعضهم: هو تكرير الذنب سواء عزم على العَوْد أو لا، وبالتهاون بها وهو الاستخفاف وعدم المُبالاة بها، وبالفرح والافتخار بها وصدورها من عالم يُقتَدَى به فيها. قوله: (فالثاني \* منه المتاب واجب في الحال) أي إذا علمت أن الذنوب قسمان: صغائر وكبائر؛ فاعلم أن الثاني وهو الكبائر منه المتاب واجب عينًا في حال التلبُّس بالمعصية فورًا، فتأخيرها ذنب آخر لكنه ذنب واحد ولو تراخى، نعم يتفاوت في الكيف باعتبار طول الزمان وقصره خلافًا للمعتزلة القائلين بتعدّده بتعدّد الزمان، حتى لو أخّرها لحظة بعد لحظة الذنب فأربعة ذنوب: الذنب الأوّل، وتأخير توبته في اللحظة الأولى، وتأخير التوبة من هذين في الثانية، وإن أخّر لحظة أخرى فثمانية. وهكذا، وإنما اقتصر المصنّف علَى الثاني لأنه الأهم، وإلا فالأوّل وهو الصغائر كذلك، وعبارة النووي «واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة على الفور ولا يجوز تأخيرها سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة» انتهت. والمراد بالمتاب: التوبة، فهو مصدر ميمي بمعنى التوبة: وهي ـ لغة ـ مطلق الرجوع. وشرعًا؛ ما استجمع ثلاثة أركان: الإقلاع من الذنب فلا تصحّ توبة المكاس مثلاً إلا إذا أقلع عن المكس. والندم على فعلها لوجه الله تعالى فلا تصحّ توبة مَن لم يندم أو ندم لغير وجه الله تعالى كأن ندم لأجل مصيبة حصلت له. والعزم على أن لا يعود (١) إلى مثلها أبدًا، فلا تصحّ توبة مَن لم يعزم على عدم العَوْد. وهذا إن لم تتعلق المعصية بالآدمي؛ فإن تعلقت به فلها شرط رابع: وهو ردّ الظلامة إلى صاحبها أو تحصيل البراءة منه تفصيلاً عندنا معاشر الشافعية

<sup>(</sup>۱) قوله: «والعزم على أن لا يعود... الخ» رخّص ابن العربي في هذا الركن فقال: يكفي الندم ولا يشترط العزم على أن لا يعود، بل التفويض أولى كما وقع لآدم عليه الصلاة والسلام. ذكره الأمير في الحاشية.

### للكِنْ يُجَدُّدُ تَوْبَةً لِمَا ٱقْتَرَفْ وَفِي الْقَبُولِ رَأْيُهُمْ قَد ٱخْتَلَفْ

وأما عند المالكية فيكفى تحصيل البراءة إجمالاً، وفيه فسحة، فإن لم يقدر على ذلك بأن كان مستغرق الذِّمم، فالمطلوب منه الإخلاص وكثرة التضرّع إلى الله لعله يرضى عنه خصماءه يوم القيامة. ومن شروطها أيضًا: صدورها قبل الغرغرة وهي حالة النّزع، وقبل طلوع الشمس من مغربها؛ ففي حالة الغرغرة لا تقبل توبة ولا غيرها(١) وكذلك إذا طلعت الشمس من مغربها فإنه حينئذ يغلق باب التوبة ويسمع له دوي، فتمتنع التوبة على مَن لم يكن تاب قبل ذلك، ولا فرق في عدم صحة التوبة في حال الغرغرة عند الأشاعرة بين الكافر والمؤمن العاصى، وأما عند الماتريدية فلا تصحّ من الكافر في حال الغرغرة وتصحّ من المؤمن حينئذ، وبعضهم بعكس مذهب الماتريدية، وعلى كل حال هو بعيد، ولا خلاف في وجوب التوبة عينًا؛ وإنما الخلاف في دليل الوجوب، فعندنا دليله سمعي كقوله تعالى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِثُونَ﴾ [النُّور: الآية ٣٦] وعند المعتزلة دليله عقلي، لأن العقل يدرك حُسنها، وما أدرك العقل يُحسنه فهو واجب بناء على مذهبهم الفاسد من أن الأحكام تابعة للتحسين والتقبيح العقليين. قوله: (ولا انتقاض إن يعُد للحال) أي ولا انتقاض لتوبة التائب الشرعية إن يعد للحال التي كان عليها من التلبس بالذنب، فلا يعود ذنبه الذي تاب منه بعوده له، خلافًا للمعتزلة في قولهم بانتقاض التوبة بعوده للذنب، فيعود ذنبه الذي تاب منه بعوده له، لأن من شروط التوبة عندهم أن لا يُعاود الذنب بعد التوبة، وعند الصوفية معاودة الذنب بعد التوبة أقبح من سبعين ذنبًا بلا توبة. وقوله: (لكن يجدّد توبة لما اقترف) بسكون الدال لأنه رجز: أي لكن يجب عليه تجديد التوبة للذنب الذي ارتكبه ثانيًا؛ فلا يضرّ إلا الإصرار على المعاصى، بخلاف ما إذا كان كلما وقع في معصية تاب منها. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوْبِينَ﴾ [البَقَرة: الآية ٢٢٢] وهم الذين كلما أذنبوا تابوا. وفي الحديث «التائب من الذنب كمَن لا ذنب له». وقوله: (وفي القبول رأيهم قد اختلف) أي وفي قبول التوبة رأي العلماء قد اختلف، فقال إمامنا أبو الحسن الأشعري بأنها تقبل قطعًا بدليل قطعي، كما يدلُّ له قوله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى يَقْبَلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِمِي﴾ [الشُّورَى: الآية ٢٥] والدعاء بقبولها لعدم الوثوق بشروطها. وقال إمام الحرمين والقاضي بأنها تقبل ظنًا بدليل ظنَّى،

<sup>(</sup>١) قوله: «ففي حال الغرغرة لا تقبل توبة ولا غيرها» لم يظهر لهذا وجه، فإنه إذا صلّى في تلك الحالة بالإيماء كانت صلاته صحيحة، وكذا إذا كان صائمًا وصادف صومه تلك الحالة، إلى غير ذلك من العبادات. ويمكن أن يحمل كلام المحشي على ما إذا زال عقله وقت الغرغرة، وإن كان بعيدًا.

### وَحِفْظُ دِين ثُمَّ نَفْس مَالْ نَسَبْ وَمِثْلُهَا عَقْلٌ وَعِرْضٌ قَدْ وَجَبْ

لكنه قريب من القطع، إذ يحتمل أن معنى قوله تعالى: ﴿ وَهُو اَلَذِى يَقْبَلُ اللَّوْبَةُ عَنْ عِبَادِهِ ﴾ [الشّورى: الآية ٢٥] أنه يقبلها إن شاء، وهذا الخلاف في غير توبة الكافر، وأما هي فمقبولة قطعًا بدليل قطعي اتفاقًا، لقوله تعالى: ﴿ قُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوّا إِن يَنتَهُوا يُغَفّرُ لَهُم مّا قَد سَلَفَ ﴾ [الأنفال: الآية ٣٨] وهل توبة الكافر نفس إسلامه، أو لا بدّ مع ذلك من الندم على كفره؟ فأوجبه إمام الحرمين. وقال غيره: يكفيه إيمانه، لأن كفره مُحِى بإيمانه.

#### [الكليات الواجب المحافظة عليها]

قوله: (وحفظ... الخ) هذا شروع في المسألة المعروفة عند القوم بالكليات الخمس أو الست، وهو الموافق للمتن حيث جعل العرض مستقلاً عن النسب، فمَن جعل العرض راجعًا للنسب عبر عنها بالكليات الخمس، ومَن جعله مستقلاً عن النسب عبر عنه بالكليات الست، وإنما سُمِّيت بالكليات لأنه يتفرّع عليها أحكام كثيرة؛ ولأنها وجبت في كل ملّة فلم تبح في ملّة من المِلَل.

فإن قيل: يرد عليه أن شرب الخمر كان جائزًا في صدر الإسلام بوحي وتكرّر النسخ له. أُجيب بأن المراد أن المجموع لم يبح في ملَّة من المِلَل أو أنه باعتبار ما استقرُّ عليه أمر ملَّتنا، وآكد هذه الأمور الدين، لأن حفظ غيره وسيلة لحفظه، ثم النفس لأن قتل النفس يلى الكفر كما تقدم، ثم النسب، ثم العقل. وبعضهم قدّم العقل على النسب، والأول أولى؛ لأن الزَّنا أشد تحريمًا من شرب الخمر، ثم المال وفي مرتبته العرض إن لم يؤدّ الطعن فيه إلى قطع نسب؛ فإن أدّى إلى ذلك كأن قذف زوجته بالزنا ونفى ولدها عنه فهو في مرتبة النسب، ومنهم من يقدّم العرض على المال. قال السنوسى: والذي يظهر لو قيل به عكسه، لأن العقوبة المترتبة على أخذ الأموال كما في السرقة وقطع الطريق، أعظم من العقوبة المترتبة على الخوض في الأعراض كما في الْقَذَفُ وقوله: (دين) أي ما شرعه الله تعالى لعباده من الأحكام، والمراد بحفظه صيانته عن الكفر وانتهاك حرمة المحرّمات ووجوب الواجبات؛ فانتهاك حرمة المحرّمات: أن يفعل المحرّمات غير مُبالٍ بحرمتها؛ وانتهاك وجوب الواجبات: أن يترك الواجبات غير مُبالِ بوجوبها؛ ولحفظ الدين شرع قتال الكفّار الحربيين وغيرهم كالمرتدّين. وقوله: (ثم نفس) أي عاقلة ولو بحسب الشأن فيدخل الصغير والمجنون، وتخرج البهيمة فيتصرّف الشخص فيها بالوجه الشرعي كالذبح وغيره إن كانت له، فإن كانت لغيره فهي داخلة في المال؛ ولحفظ النفس شرع القصاص في النفس والطرف لأنه ربما أدّى إلى منْ ديننَا يُقْتَلُ كُفْرًا لَيْسَ حَدّ أو ٱسْتَبَاحَ كَالزّنَا فَلْتَسْمَع

وَمَنْ لَمَعْلُوم ضَرُورَةً جَحَدُ وَمَنْ لَمَعْلُوم ضَرُورَةً جَحَدُ

النفس. وقوله: (مال) يقرأ بسكون اللام وحذف الألف: أي ومال، فهو على حذف وحرف العطف، والمراد به: كل ما يحلّ تملّكه شرعًا وإن قلّ، ولحفظه شرع حدّ السرقة وحدّ قطع الطريق. وقوله: (نسب) أي ونسب، فهو على حذف حرف العطف، والمراد الارتباط الذي يكون بين الوالد وولده، ولحفظه شرع حدّ الزنا. وقوله: (ومثلها عقل) أي ومثل المذكورات عقل في وجوب الحفظ، ولحفظه شرع حدّ شرب الخمر والدّية ممّن أذهبه بجناية. وقوله: (وعِرض) أي ومثلها عرض في وجوب الحفظ، وهو بكسر العين: موضع المدح والذم من الإنسان، وهو وصف اعتباري تقويه الأفعال الحميدة وتزري به الأفعال القبيحة، ولحفظه شرع حدّ القذف للعفيف والتعزير لغيره، فيحدّ من قذف عفيفًا، ويعزر من قذف غير عفيف: وقوله: (قد وجب) أي حفظ الجميع، وقد عرفت الآكدة لضيق النظم.

#### [كفر مَن أنكر معلومًا من الدين بالضرورة أو استباحه]

قوله: (ومَن لمعلوم ضرورة ججد \* من ديننا يُقتل كُفرًا ليس حدّ) «من» مبتدأ، والمعلوم» معمول مقدّم لجحد، واللام زائدة لتقوية العامل فإنه ضعف بالتأخير، و«ضرورة» منصوب بنزع الخافض: أي بالضرورة، أو على التمييز: أي من جهة الضرورة، و«جحد» صلة «من» و«من ديننا» متعلق به «معلوم» وجملة «يقتل...» خبر، و«كفرًا» منصوب على أنه مفعول لأجله، و«ليس حد» معلوم مما قبله، لكنه أتى به توضيحًا، والمعنى: من جحد أمرًا معلومًا من أدلة ديننا بشبه الضرورة بحيث يعرفه خواص المسلمين وعوامهم كوجوب الصلاة والصوم وحرمة الزنا والخمر ونحوها، يقتل لأجل كفره، لأن جحده لذلك مستلزم لتكذيب النبي ولي وليس قتله حدًا ولا كفّارة لذنبه كما في سائر الحدود فإنها كفّارات للذنوب. قوله: (ومثل هذا مَن نفى لِمُجمَع) أي كما في سائر الحدود فإنها كفّارات للذنوب. قوله: فومثل مَن نفى حكمًا مجمعًا عليه إجماعًا وهو ما اتفق المعتبرون على كونه إجماعًا بخلاف الإجماع السكوتي فإنه ظنّي لا قطعي، وظاهر كلام الناظم أن مَن نفى مجمعًا عليه يكفر وإن لم يكن معلومًا من الدين بالضرورة كاستحقاق بنت الابن السّدس مع بنت الصّلب، وهو ضعيف وإن جزم به الناظم، والراجح أنه لا يكفر مَن نفى المجمع عليه إلا إذا كان معلومًا من الدين بالضرورة. قوله: (أو استباح كالزنا) أي أو اعتقد إباحة محرم مجمع عليه معلوم من بالدين بالضرورة.

## وَوَاجِبٌ نَصْبُ إِمَام عَدْل بِالشَّرْعِ فَاعْلَمْ لَا بِحُكُم الْعَقْل

الدين بالضرورة ولو صغيرة سواء كان تحريمه لعينه كالزنا وشرب الخمر، أو لعارض (۱) كصوم يوم العيد فإن تحريمه لعارض وهو الإعراض عن ضيافة الله تعالى، خلافًا لبعض الماتريدية حيث قال: من اعتقد حل محرم. فإن كان تحريمه لعينه كالزنا وشرب الخمر كفر، وإلا فلا، كما إذا استحل صوم يوم العيد ولا يخفى أنه يلزم من استباحة المحرم المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة أنه نفي مجمعًا عليه فهو داخل فيما قبله، فما ذكره المصنف صريحًا لا تبعًا للقوم وتنصيصًا على أعيان المسائل وزيادة في الإيضاح. وقوله: (فلتَسْمَع) تكملة.

#### [وجوب نصب خليفة للمسلمين وشروطه]

قوله: (وواجب نصب إمام عدل) «واجب» خبر مقدّم. «ونصب» مبتدأ مؤخر: أي ونصب إمام عدل واجب على الأمة عند عدم النص من الله أو رسوله على معين وعدم الاستخلاف من الإمام السابق بخلافه عند النص من الله، كما في قوله تعالى: ﴿ يَلْدَاوُهُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ﴾ [صّ: الآية ٢٦] أو من رسوله أو الاستخلاف من الإمام السابق كما وقع من أبي بكر، فإنه أوصى بالخلافة بعده لعمر رضى الله عنه. ولا فرق في وجوب نصب الإمام بين زمن الفتنة وغيره كما هو مذهب أهل السُّنَّة وأكثر المعتزلة. وقيل يجب لتسكين الفتنة وقيل في غيرها لأنه زمن الطاعة. وقيل: لا يجب أصلاً. والمراد بالعدل هنا: عدل الشهادة ولا يتحقق إلا بشروط خمسة: الإسلام، لأن الكافر لا يراعي مصلحة المسلمين. والبلوغ والعقل، لأن الصبي والمجنون لا يليان أمر نفسهما فلا يليان أمر غيرهما. والحرية، لأن الرقيق مشغول بخدمة سيده ولأنه مستحقر في أعين الناس فلا يهاب ولا يمتثل أمره، وعدم الفسق، لأن الفاسق لا يوثق به ِفي أمره ونهيه والمراد كونه عدلاً ولو ظاهرًا، لأنه الذي كلَّفنا به؛ فلا يشترط العدالة الباطنة. ثم إن هذه الشروط إنما هي في الابتداء وحالة الاختيار؛ وأما في الدوام فلا يشترط كما يعلم مما يأتي؛ ولو تغلب عليها شخص قهرًا انعقدت له وإن لم يكن أهلاً كصبي وامرأة وفاسق، وتجب طاعته فيما أمر به أو نهى عنه كالمستوفى للشروط. قوله: (بالشرع فاعلم لا بحُكم العقل) أي إن وجوب نصب الإمام بالشرع عند أهل السُّنَّة فاعلم ذلك،

<sup>(</sup>١) قوله: «أو لعارض... الخ) العلّة هنا وهي الإعراض عن ضيافة الله لازمة، كما أن اختلاط الأنساب لازم للزنا، والإسكار لازم لشرب الخمر، فجعل تحريم صوم العيد عَرَضيًا، وتحريم الزنا وشرب الخمر ذاتيًا غير ظاهر. يؤخذ ذلك من حاشية الشيخ الأمير.

## فَلَيْسَ رُكْنًا يُعْتَقَد في الدِّين وَلَا تَسزغ عَسن أمره الْمُسِين

وردّ بقوله: «لا بحكم العقل» على بعض المعتزلة كالجاحظ وغيره حيث ذهبوا إلى أن ذلك بالعقل لا بالشرع، بناء على قاعدتهم من التحسين والتقبيح العقليين، ومن الوجوه الدَّالَة على وجوبه بالشرع: أن الشَّارِع أمر بإقامة الحدود وسدَّ الثغور وتجهيز الجيوش وذلك لا يتم إلا بإمام يرجعون إليه في أمورهم. وقد أجمعت الصحابة عليه بعد مفارقته الدنيا ﷺ واشتغلوا به عن دفنه ﷺ؛ لأنه توفي يوم الاثنين عند الزوال فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء، ودفن ﷺ في آخر ليلة الأربعاء. وقال أبو بكر رَضَى الله عنه: ولا بدُّ لهذا الأمر ممّن يقوم به، فانظروا وهاتوا آراءكم رحمكم الله تعالى، فقالوا من كل جانب من المسجد: صدقت صدقت، ولم يقل أحد منهم لا حاجة بنا إلى إمام، واجتمع المهاجرون يتشاورون في شأن الخلافة فقالوا لأبي بكر: انطلق بنا إلى إخواننا الأنصار ندخلهم معنا في أمر الخلافة، فقال الأنصار: منَّا أمير ومنكم أمير؛ فقال عمر: مَن ثبت له مثل هذه الفضائل التي لأبي بكر؟ قال تعالى: ﴿ ثَانِكَ ٱثْنَاتِنِ إِذْ هُمَا فِ ٱلْفَكَارِ إِذْ يَتُولُ لِصَحِبِهِ لَا تَحَدَنْ ﴾ [التوبة: الآية ٤٠] فأثبت صحبته بذلك، وأثبت له معيّة كمعيّة نبيّه بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَّا ﴾ [التّوبَة: الآية ٤٠] ثم مدّ يده فبايع أبا بكر وبايعه الناس، ثم أمرهم بجهاز رسول الله ﷺ، فاختلفوا هل يغسل في ثيابه أو يجرد منها؟ فألقى الله عليهم النوم وسمعوا من ناحية البيت قائلاً يقول: لا تغسلوه فإنه طاهر، فقال العباس: لا نترك سُنَّة لصوت لا ندري ما هو، فغشيهم النعاس وسمعوا قائلاً يقول غسلوه وعليه ثيابه فإن ذلك إبليس وأنا الخضر؛ فغسله على وعليه قميصه، والعباس وابنه الفضل يُعينانه، وقثم وأسامة وشقران مولى المصطفى يصبون الماء وأعينهم معصوبة، وكُفِّن في ثلاثة أثواب بيض قطن، ولم يكن في كفنه قميص ولا عمامة، وصلُّوا عليه فرادي: يدخل جماعة ويخرج جماعة، واختلفوا في الموضع الذي يُدفِّن فيه فقال أبو بكر: سمعت رسول الله عليه على يقول لا يُدفَن نبي إلا حيث قبض، فدُفِنَ في بيت عائشة. ذكره الشنواني في حاشيته. قوله: (فليس ركنًا يعتقد في الدّين) أي فليس نصب الأمام ركنًا يعتقد في قواعد الدين المجمع عليها المعلومة بالتواتر بحيث يُكفِّر منكرها كالشهادتين والزكاة والصلاة وصوم رمضان والحج، لأنه ليس معلومًا من الدين بالضرورة فلا يكفر منكره. وقوله: (ولا تزغ عن أمره المبين) أي ولا تخرج عن امتثال أمره الواضح الجاري على قواعد الشريعة، وفي كلامه حذف الواو مع ما عطفت، والتقدير: عن أمره ونهيه، كما أشار إليه الشّارح؛ ولو حمل الأمر في النظم على الشأن لعمّ الأمرين جميعًا فتجب طاعته على جميع الرعايا ظاهرًا وباطنًا لقوله تعالى: ﴿ أَلِمِيعُوا

فَاللَّهُ يَسَكُم فِيسِنَا أَذَاهُ وَحُدَهُ وَلَيْسَ يُعْزَلْ إِنْ أُذيلَ وَصْفُهُ وَغِيبَةً وَخَصْلَةً ذَمِيمَهُ

إلَّا بِكُفُر فَانْبِذَنَّ عَهْدَهُ بِعَنْ مَهْدَهُ بِعَنْ هَالْ لا يُبَاحُ صَرْفُهُ وَأَجْتَنِبْ نَمِيمَهُ وَأَجْتَنِبْ نَمِيمَهُ

الله وأطيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْنِ مِنكُمْ وَمَن عصى أميري فقد عصاني الكن لا يُطاع في الحرام «مَن أطاع أميري فقد أطاع أميري فقد عصاني الكن لا يُطاع في الحرام والمكروه، وأما المباح فإن كان فيه مصلحة عامّة للمسلمين وجبت طاعته فيه، وإلا فلا؛ فلو نادى بعدم شرب الدخان المعروف الآن وجبت عليهم طاعته؛ لأن في إبطاله مصلحة عامّة، إذ في تعاطيه خسّة لذوي الهيئات ووجوه الناس، خصوصًا إذا كان في القهاوي، وقد وقع أنه أمر بترك الدخان في الأسواق والقهاوي فيحرم الآن. قوله: (إلا بكفر فانبذن عهده) أي إلا إذا أمر بكفر فاطرحن بيعته جهرًا، فإن لم تقدر على الجهر بذلك فاطرحها سرًا. وقوله: (فالله يكفينا أذاه وحده) أي فالله تعالى يكفينا أذى الإمام بذلك فاطرحها الكفر وحده إذ هو الذي ناصيته بقدرته. قوله: (بغير هذا لا يُباح صرفه) أي بغير هذا الكفر من جميع المعاصي لا يجوز خلعه عن الإمامة لا جهرًا ولا سرًا. وقوله: (وليس يُعزَل إذا وَلِي رفيس يُعزَل إذا وَلِي المستكملاً للشروط ثم أنيل وصفه السابق وهو العدالة بطرو الفسق خلافًا لطائفة ذهبوا إلى أنه يُعزَل بذلك.

#### [الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]

قوله: (وأمر بعُرف) أي وأنّه عن منكر، ففيه حذف الواو مع ما عطفت، وإنما ترك المصنّف النهي عن المنكر لاستلزامه الأمر له. والعُرف بضم العين: لغة في المعروف، وهو ما عرفه الشرع وهو الواجب والمندوب. والمنكر: ما أنكره الشرع، وهو الحرام والمكروه؛ فيندب الأمر بالمندوب والنهي عن المكروه ويجب الأمر بالواجب والنهي عن الحرام وجوبًا كفائيًّا، فإذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقين، وهو فوري إجماعًا، ولا يختص وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمن لا يرتكب مثله، بل مَن رأى منكرًا وهو يرتكب مثله فعليه أن ينهى عنه؛ ولهذا قال إمام الحرمين: يجب على متعاطي الكأس أن ينكر على الجلاس. وقال الغزالي: يجب على من زنى بامرأة أمرها بستر وجهها عنه والدليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: «الكتاب والسُنّة والإجماع» أما الكتاب فكقوله تعالى: ﴿ وَلَتَكُنُ مِنكُمْ أُمَّةٌ يُدّعُونَ الله المُنكر وَيَامُرُونَ بِالمُمْرُونِ وَيَنْهُونَ عَنِ المُنكر في الله الكتاب فكقوله تعالى: ﴿ وَلَتَكُنُ مِنكُمْ أُمَّةٌ يُدّعُونَ الله المُنكر وَالله المَنكر: الآية ١٠٤] وأما السُنّة

فكحديث أبى سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مَن رأى منكم منكرًا فليُغيّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» أي أقل ثمراته (١) لدلالته على عدم انتظامه، وإلا فلا يكلّف الله نفسًا إلا وسعها فمراتب الإنكار ثلاث، أقواها: أن يغيّره بيده، ويليها التغيير بالقول، وأضعفها الإنكار بالقلب بأن يكرهه بقلبه ولا يرضى به. وأما الإجماع؛ فلأن المسلمين في الصدر الأوّل وبعده كانوا يتواصون بذلك ويوبّخون تارِكه مع الاقتدار عليه، ولا يشكل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوله تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيَكُمُ ٱنفُسَكُمْ لَا يَشُرُّكُم مِّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُم م اللَّه المائدة: الآية ١٠٥] لأن المعنى إذا فعلتم ما كُلفتم به ـ ومنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ لا يضرّكم فعل غيركم للمعصية، فصارت الآية دالَّة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: قال ابن مسعود: إن من أكبر الذنوب عند الله أن يقال للعبد: اتق الله فيقول: عليك بنفسك. وفي الحديث «مَن قيل له اتقِ الله، فغضب وقف يوم القيامة فلم يبتَّى مَلَك إلا مرّ به وقال له: أنت الذي قيل لك اتقِ الله فغضبت» يعني يوبِّخونه. واعلم أن لوجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر شروطًا، أحدها: أن يكون المتولّى لذلك عالمًا بما يأمر به وينهى عنه، فالجاهل بالحكم لا يحلُّ له الأمر ولا النهي، فليس للعوام أمر ولا نهى فيما يجهلونه؛ وأما الذي استوى في معرفته العام والخاص ففيه للعالم وغيره الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وثانيها: أن يأمن أن يؤدي إنكاره إلى منكر أكبر منه، كأن ينهى عن شرب الخمر فيؤدّي نهيه عنه إلي قتل النفس أو نحوه فعدم هذين الشرطين يوجب التحريم. وثالثها: أن يغلب على ظنّه أن أمره بالمعروف مؤثّر في تحصيله وأن نهيه عن المنكر مُزيل له، وعدم هذا الشرط يسقط الوجوب ويبقى الجواز إذا قطع بعدم الإفادة، والندب إذا شك فيها. قاله القرافي وغيره. وقال السعد والآمدي بالوجوب فيما لو ظن عدم الإفادة أو شك فيها بخلاف ما إذا قطع بعدم الإفادة. ولفظ السعد ومن الشروط تجويز التأثير بأن لا يغلم قطعًا عدم التأثير، لئلا يكون عبنًا واشتغالاً بما لا يعني اهـ. ونحوه قول الآمدي: من شروط الوجوب أن لا ييأس من إجابته اهـ. وقال أكثر العلماء كالشافعية: لا يشترط هذا الشرط، لأن الذي عليه: الأمر والنهي لا القبول، كما قال تعالى: ﴿مَّا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغَ﴾ [المَائدة: الآية ٩٩] وقال تعالى: ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾

<sup>(</sup>١) قوله: «أي أقلّ ثمراته» عبارة الشيخ الأمير: المراد بالإيمان هنا: الأعمال كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنتُكُمْ ۗ [البَقَرَة: الآية ١٤٣] ومعنى ضعف الإنكار بالقلب: دلالّته على غرابة الإسلام وعدم انتظامه، وهي أظهر من هذه العبارة.

[الذاريات: الآية ٥٥]. ولذلك قال النووي: قال العلماء: ولا يسقط عن المكلّف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه بل يجب عليه فعله اله ملخصًا من شرح المصنّف ومن حاشية الشنواني.

#### [النميمــة]

قوله: (واجتنب النّميمة) أي انفر منها وتباعد عنها، والأمر في ذلك للوجوب ِ العيني. والنّميمة: نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على وجه الإفساد بينهم كقوله: فلان يقول فيك كذا، لكن قال أبو حامد الغزالي: وليست النميمة مختصة بذلك؛ بل حدّها كشف ما يكره كشفه سواء كان الكشف بالقول أو بالكتابة أو الرمز أو نحوها، وسواء كان المنقول من الأعمال أو من الأحوال، وسواء يكان عيبًا أو غيره. قال النووي: فحقيقة النّميمة، إفشاء السرّ وهتك الستر عمّا يكره كشفه. قال: وكل مَن حملت إليه نميمة لزمه ستة أمور، الأوّل: أن لا يصدّقه لأن النّمّام فاسق والفاسق مردود الخبر. الثاني: أن ينهاه عن ذلك وينصحه. الثالث: أن يبغضه فإنه بغيض عند الله ويجب بغض من أبغضه الله تعالى. الرابع: أن لا يظنّ بالمنقول عنه السوء، لقوله تعالى: ﴿ آَجْنَبُوا كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِنْدُ ﴾ [الحُجرَات: الآية ١٢]. الخامس: أن لا يحمله ما حُكِيَ له على التجسّس والبحث عن تحقيق ذلك. قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَحَسَّسُوا﴾ [الحجرات: الآية ١٢]. السادس: أن لا يحكي نميمة عنه فيقول: فلان حكى لى كذا، فيصير بذلك نمّامًا والنَّميمة محرّمة بالإجماع، والمذاهب متفقة على أنها كبيرة، لحديث الصحيحين «لا يدخل الجنة نمّام». وفي رواية لمسلم «قتّات» بتاءين أولاهما مشددة: أي نمّام، من قت الحديث: نمّه، والمراد: لا يدخلها مع السابقين، إلا إن غفر له، وكل ذلك ما لم تدع الحاجة إليها وإلا جازت، لأنها حينئذ ليستّ نميمة بل نصيحة، كما إذا أخبرك شخص بأن فلانًا يريد البطش بمالك أو بأهلك أو نحو ذلك لتكون على حذر. فليس ذلك بحرام لما فيه من دفع المفاسد، وقد يكون بعضه واجبًا كما إذا تيقّن وقوع ذلك لو لم يخبرك بهذا الخبر، وقد يكون بعضه مستحبًّا كما إذا شكّ في ذلك؛ ذكره النووي. أفاده المصنّف في شرحه.

#### [الغيبة]

قوله: (وغيبة) أي واجتنب غيبة، والأمر فيه للوجوب العيني كما في سابقه. والغيبة ـ بكسر الغين ـ: ذِكرك أخاك بما يكره ولو بما فيه ولو بحضوره، لكن ظاهر المادة يؤيد ما قيل من أن ما في الحضور لا يسمّى غيبة بل بهتانًا، وإذا ذكره بما ليس فيه فقد زاد إثم الكذب. ومن الضلال قول بعض العامّة: ليس هذا غِيبة إنما هو إخبار

بالواقع، فربما جرّه ذلك لكفر الاستحلال ـ والعياذ بالله ـ وليست الغِيبة مختصّة بالذِّكر، بل ضابطها كل ما أفهمتَ به غيرك نقصان مسلم بلفظك أو كتابتك، أو أشرت إليه بعينك أو يدك أو رأسك أو نحو ذلك، سواء كان ذلك في بدنه أو دينه أو دنياه أو ولده أو والده أو زوجته أو خادمه أو حِرفَته أو لونه أو مركوبه أو عمامته أو ذنوبه أو غير ذلك مما تتعلق به، ومن ذلك قول المصنّفين في كتبهم: قال فلان كذا، وهو غلط أو خطأ أو نحو ذلك، فَهو حرام إلا إن أرادوا بيان غلطه أو خطئه، لئلا يقلِّد؛ لأن ذلك نصيحة لا غِيبة. وقولهم: قال مصنّف، أو قال قوم أو جماعة كذا وهو غلط أو خطأ، أو نحو ذلك: ليس غِيبة، لأن الغِيبة لا تكون إلا في إنسان معين أو جماعة معينين. وقولك: فعل كذا بعض الناس أو بعض الفقهاء أو من يدّعي العلم أو بعض المُفتين أو نحو ذلك: غِيبة محرَّمة إذا كان المُخاطَب يفهمه بعينه، وقضية ذلك أنك إذا ذكرت شخصًا تعرفه أنت دُون المخاطب لا يكون غِيبة، ويشكل عليه حُرمة الغِيبة في الخلوة دون حضور أحد، وكذا بالقلب فقط فإنها بالقلب محرّمة كهي باللسان. ومحل ذلك في غير مَن شاهد. وأما من شاهد فيعذر في الاعتقاد حينئذ، نعم ينبغي أن يحمله على أنه تاب. وذكر بعضهم أنه إن كان مُعَيِّنًا عند الذَّاكر والسامع حرمت، وإن كان مُبهَمًا عندهما جازت، وإن كان مُبهَمًا عند السامع دون الذَّاكر حرَمت على الذَّاكر دون السامع، وذكر الأخ في التعريف السابق لذكره في بعض الأحاديث، وقد أخذ به جمع وقالوا لا غِيبة. في الكافر. والحق أنه إن كان حربيًا فلا غِيبة فيه، وإن كان ذِميًا حرمت غِيبته، وتخصيص المسلم بالذِّكر في الأحاديث لشرفه. وحُكم الغِيبة التحريم بالإجماع، وفي الكتاب العزيز ﴿ أَيُبُ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْنًا ﴾ [الحُجرَات: الآية ١٢]... الآية وفي هذه الآية تنفير شديد، لأنها اشتملت على خمسة أمور وهي كونه لحمّا وميتًا ونيئًا ومن آدمي وأخ. وفي سُنن أبي داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت للنبي ﷺ: «حسبك من صفية كذا وكذا» تعني قصيرة؛ فقال: «لقد قلتِ كلمة لو مُزجَت بماء البحر لمزجته». قال النووي: معنى مزجته: خالطته بحيث يتغيَّر بها طعمه أو ريحه لشدَّة نتنها وقبحها. وهذا الحديث من أعظم الزواجر عن الغيبة وأعمّها؛ وقد اختلف العلماء في مرتبتها من التحريم؛ فقال القرطبي من المالكية: إنها كبيرة بلا خلاف يعني في المذهب، وإليه ذهب كثير من الشافعية، وذكر صاحب العدّة عنهم أنها صغيرة وأقرّه عليه الرافعي ومَن تبعه لعموم البلوي بها، فقلّ مَن يسلم منها، وفي التعليل نظر لا يخفي، لأن ذلك لا يقتضي كونها من الصغائر، والذي جزم به ابن حجر الهيثمي في شرح الشمائل أن غِيبة العالِم وحامل القرآن كبيرة، وغِيبة غيرهما صغيرة، وهو المعتمد، وكما يحرم على المُغتاب ذِكر الغِيبة يحرم على السامع استماعها

وإقرارها؛ فيجب على كل من سمع إنسانًا يذكر غيبة محرّمة أن ينهاه إن لم يخف ضررًا ظاهرًا. وقد ورد «مَن ردّ غيبة مسلم ردّ الله عن وجهه النار يوم القيامة» فإن لم يستطع باليد ولا باللسان فارق ذلك المجلس، ولا يخلص الإنكار بحسب الظاهر. فإن قال بلسانه: أسكت، وهو يشتهي بقلبه استمراره، فذلك نفاق كما قاله الغزالي فلا بدّ من كراهته بقلبه، وربما ألحق مجلس الغيبة بمظان الإجابة فيقول: الله يلطف بنا وبفلان فعل كذا وكذا؛ ومن ذلك غيبة المتفقّهين والمتعبّدين فيقال لأحدهم: كيف حال فلان؟ فيقول: الله يصلحنا، الله يغفر لنا، الله يصلحه، نسأل الله العافية، الله يتوب علينا، وما أشبه ذلك مما يُفهَم منه تنقيصه، فكلّ ذلك غيبة مُحَرَّمة، وكذلك إذا قال: فلان ما له حيلة كلنا نفعل ذلك. واعلم أن العلماء ذكروا أن الغيبة تُباح في أحوال للمصلحة، بل وربما وجبت؛ وتلك الأحوال ستة نظمها الجوجري بجيمين على الصواب في قوله:

لست غيبة كرّر وخذها منظّمة كأمثال الجواهر تظلّم واستعن واستفت حلّر وعرّف واذكرن فسق المُجاهر

فالأول: التظلُّم، كأن يقول المظلوم لمِّن له الولاية كالقاضي: فلان ظلمني مثلاً. والثانية: الاستعانة على تغيير المنكر، كأن يقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: وفلان يعمل كذا فأعتى على منعه، بشرط أن يكون قصده التوصّل إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حرامًا. والثالثة: الاستفتاء، كأن يقول للمفتى: ظلمني فلان، فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه والرابعة التحذير كأن تذكر عيوب شخص لمن يريد الاجتماع عليه إذا لم ينكف بدون ذكرها وإلا حرم. والخامسة: التعريف، كأن يقول: فلان الأعمش أو الأعرج، أو نحو ذلك فيمن كان معروفًا بذلك، بشرط أن يكون بنيَّة التعريف، فإن كان بقصد التنقيصُ حرم. والسادسة: أن يكون مُجاهرًا بفسقه كالمُجاهِر بشرب الخمر وأخذ المكس وغير ذلك، فيجوز ذكره بما فسق به لا بغيره من العيوب، بشرط أن يقصد أن تبلغه لينزجر. وحديث «لا غيبة في فاسق» غير ثابت الصحة عند أهل العلم، ولو سلمت صحته وجب تقييده بما إذا اغتابه بما فسق به بعد مجاهرته به بالشرط المذكور، والتوبة تنفع في الغيبة من حيث الإقدام عليها. وأما من حيث الوقوع في حُرمة مَن هي له فلا بدّ فيهًا(مع التوبة من طلب عفو صاحبها عنه إذا بلغته، وإذا لم تبلغه كفي الاستغفار له، وإن بلغته بعد ذلك بلغته ممحوّة، ولا يصحّ إبراء صاحبها مع الجهل بما قاله، كأن يقول له: أنا قلت في حقك كلامًا فسامحني منه، بل لا بدّ من التعيين على الأصح من وجهين عندنا معاشر الشافعية، كأن يقول له: قلت في حقك كذا وكذا عند فلان وفلان فسامحني منه، ويكفي الإبراء مع الجهل عند شرح جوهرة التوحيد/ م ١٥

### كَالْعُجْبِ وَالْكِبْرِ وَدَاءُ الْحَسَدِ وَكَالْمِرْاءِ وَالْجَدَلْ فَاعْتَمِد

المالكية كما هو ثاني الوجهين عندنا؛ ومما يُعين على ترك الغيبة شهود أن ضررها عائد على النفس؛ فإنه ورد أنه تؤخذ حسنات المُغتاب لمَن اغتابه وتطرح عليه سيئاته. وعن المبارك: لو كنت مُغتابًا لاغتبت والديّ لأنهما أحق بحسناتي؛ فالعاقل مَن اشتغل بعيوب نفسه. فإن قال: لا أعلم لي عيبًا فهذا أعظم عيب. ومما يُرجَى بركته الاستغفار لأرباب الحقوق؛ ومن أوراد سيدي أحمد زروق "أستغفر الله العظيم لي ولوالديّ ولأصحاب الحقوق عليّ وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات» خمس مرات بعد كل فريضة اه ملخصًا من شرح المصنف بزيادة.

#### [الخِصال الذَّميمة كالعجب والكِبر والحسد. . . الخ]

قوله: (وخصلة ذميمة) أي واجتنب كل خصلة ذميمة شرعًا. وإنما خصّ المصنّف ما ذكره بعد اهتمامًا بعيوب النفس؛ فإن بقاءها مع إصلاح الظاهر كلبس ثياب حسنة على جسم ملطّخ بالقاذورات، وقد أدخلت الكاف ما بقى من أفراد الخصلة الذميمة كالظلم والبغى وقطع الطريق والغش، كأن يخلط الردىء بالجيد، وقد رُويَ أن النبي ﷺ مرّ برجل يبيع طعامًا فأعجبه، فأدخل يده فرأى بَلَلاً فقال له: ما هذا فقال أصابته السماء، فقال: «هلا جعلته من فوق الطعام حتى يراه الناس، مَن غشّنا فليس منّا» أي فليس على طريقتنا الكاملة وكالكذب لغير مصلحة شرعية، فإن كان لمصلحة شرعية جاز كالكذب للزوجة تطييبًا لنفسها بل قد يجب كالكذب لإنقاذ مسلم أو لإصلاح ذات البّين، وكعقوق الوالدين، وترك الصلاة، ومنع الزكاة والمداهنة (١) إن كان فيها إفساد الدين كأن يشكر ظالمًا على ظلمه أو مبطلاً على باطله فتحرم حينئذ، وقد تجب كما إذا توقف عليها دفع محرم، وتندب إن كانت وسيلة لمندوب، وتُكرَه إن كانت وسيلة لمكروه، وإن خَلَت عن ذلك أبيحت، فتعتريها الأحكام الخمسة. قوله: (كالعُجْب) هو رؤية العبادة واستعظامها كما يعجب العابد بعبادته والعالم بعلمه، فهذا حرام غير مُفسِد للطاعة، وكذلك الرياء فهو حرام غير مفسد للطاعة، خلافًا لمَن قال بأنه يفسدها، فإن الذي صرّح به بعض المحقِّقين أنه مُحبِط للثواب فقط مع وقوع العمل صحيحًا؛ وإنما حرم العجب لأنه سوء أدب مع الله تعالى، إذ لا ينبغي للعبد أن يستعظم ما يتقرّب به لسيده بل يستصغره بالنسبة إلى عظمة سيده، لا سيما عظمته سبحانه وتعالى. قال تعالى: ﴿ وَمَا فَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۗ [الأنعَام: الآية ٩١] أي ما عظموه حقّ عظمته. ومما

<sup>(</sup>١) قوله: «والمداهنة» قال في شرح المصنّف: المداهنة مقابلة الناس بما يحبونه من قول أو فعل.

يُعين على دفع العجب أن الصادق المصدوق أخبر بأنه يفسد العمل أي يبطل ثوابه؛ فإذا أرادت نفسك العجب فقل: عوضك الله في العمل خيرًا. ولا معنى للعجب بما لم يعلم أقبل أو لم يقبل؛ على أنه حيث شهد أن كل شيء من الله تعالى لم يبقَ له شيء يعجب به. قوله: (والكبر) هو بطر الحق وغمص الخلق ـ بالصاد، أو وغمط الخلق بالطاء ـ كما فسّره به عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم وهو «لن يدخل الجنة مَن كان في قلبه مثقال ذرة من ألكِبْر، فقالوا: يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنة؛ فقال: «إن الله جميل يحبّ الجمال، ولكن الكِبْر بَطَر الحق وغمص ـ أو وغمط ـ الناس» بالصاد والطاء، فقوله: «لن يدخل الجنة. . . الخ» أي مع السابقين، أو محمول على المستحل؛ وقد قيل لأول متكبِّر وهو إبليس: ﴿فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخْرُجَ إِنَّكَ مِنَ الصَّنغِينَ ﴾ [الأعرَاف: الآية ١٣] وقوله: «إن الله جميل يحب الجمال» أي إن الله متصف بصفات الجمال وهي صفات الكمال يُثيب على التجمّل بالملابس ونحوها إظهارًا لنِعمته تعالى، فالتجمّل بالملابس ونحوها ليس كبرًا بل يكون مندوبًا في الصلوات والجماعات ونحوها، وفي حق المرأة لزوجها، وفي حق العلماء لتعظيم العلم في نفوس الناس؛ ويكون واجبًا في حق وُلاة الأمور وغيرهم إذا توقف عليه تنفيذ الواجب، فإن الهيئة المُزرية لا تصلح معها مصالح العامّة في العصور المتأخرة، لما طبعت عليه النفوس الآن من التعظيم بالصور، عكس ما كان عليه السلف الصالح من التعظيم بالدين والتقوى: ويكون حرامًا إذا كان وسيلة لمحرم، ومكروهًا إذا كان وسيلة لمكروه، ومُباحًا إذا خلا غن هذه الأسباب. قال العلماء: بطر الحق: ردّه على قائله، أي عدم قبوله (١) منه، وغمص أو وغمط الناس: احتقارهم، أي انتقاصهم والتهاون بهم؛ وقد عمّت البلوى بالكِبر حتى قيل: آخر ما يخرج من قلوب الصدِّيقين حبّ الرياسة وهو معصية إبليس؛ فإنه تكبّر حين أُمِرَ بالسجود لآدم فامتنع واستقبح أمر الله له بالسجود، فلذلك كفر؛ وله دواء عقلي وشرعى وعادي، أما العقلي فأن يعلم بأن التأثير لله، وأنهْ لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعًا ولا ضرًّا؛ فلا ينبغي لعاقل أن يتكبّر، فإنه قد استوى القوي والضعيف والرفيع والوضيع في الذُّلُّ الذاتي؛ وقد قيل لسيد الكائنات: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيُّهُ ۗ [آل عِمرَان: الآية ١٢٨]. وأما الشرعى فهو الوعيد الوارد فيه لكونه صفة الرب مَن نازعه فيها أهلكه وغارت عليه جميع الكاثنات لخروجه على سيدها فيستثقل ظاهرًا وباطنًا كما هو مُشاهَد. وأما العادي فإنه ينظر لأصله ومآله وتقلّباته، فإن

<sup>(</sup>١) قوله: «عدم قبوله» أي عدم الميل إليه بأن يحصل له في نفسه ضيق منه فليس المراد برده على قائله تكذيبه باللسان لأن الكبر قلبي.

أصله نُطفة قذرة أصلها من دم، وأقام مدة وسط القاذورات من دم حيض وغيره، ومدّة يبول على نفسه ويتغوّط، ثم هو الآن محشو بقاذورات لا تُحصى ويباشر العذرة بيده كذا كذا مرة يغسلها عن جسمه، ومآله جيفة مُنتنة. فمَن تأمّل صفات نفسه عرف مقداره. والمتواضع: مَن عُرف الحق، ورأى جميع ما معه من فضل الله، ولا يحقر شيئًا في مملكة سيده، ويسأله دوام ما تفضّل به عليه، ومحل كون الكِبر حرامًا إذا كان على عباد الله الصالحين وأئمة المسلمين وهو حينئذ من الكبائر ومن أعظم الذنوب القلبية. وأما إذا كان على أعداء الله فهو مطلوب شرعًا حسن عقلاً. والمراد بالكِبر عليهم: احتقارهم لأجل كفرهم ومعصيتهم لاحتقار ذاتهم. قوله: (وداء الحسد) أي داء هو الحسد؛ فالإضافة للبيان، هذا إن أريد الدّاء المعنوي، فإن أريد الدّاء الحسّيّ كان من إضافة المشبه به للمشبه. أي الحسد الشبيه بالدّاء: وهو تمنّي زوال نعمة الغير، سواء تمنَّاها لنفسه أو لا، بأن تمنَّى انتقالها عن غيره لغيره، وهذا أخسَّ الأخسَّاء؛ لأنه باع آخرته بدنيا غيره؛ بخلاف ما إذا تمنّى مثل نعمة الغير فإنه غبطة محمودة في الخير كما ورد «لا حسد إلا في اثنتين. . . الحديث». ودليل تحريمه الكتاب والسُّنَّة والإجماع. قال تعالى: ﴿وَمِن شَكِّر حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ [الفَلَق: الآية ٥] وشرّه كثير، فمنه ما هو غير مكتسب وهو إصابة العين (١). ومنه ما هو مكتسب كسعيه في تعطيل الخير عنه وتنقيصه عند الناس، وربما دعا عليه أو بطش به، إلى غير ذلك. وقال ﷺ: «إيّاكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ـ أو العشب» ودواء الحسد النظر للوعيد مع أنه إساءة أدب مع الله تعالى كأنه لا يسلم له حكمه، ولذلك قال بعضهم:

> ألا قبل لمَن بات لي حاسدًا أسات على الله في فعله فكان جزاؤك أن خصني

أتدري على مَن أسأت الأدب كأنك لم ترض لي ما وهب وسد عليك طريق الطلب

ومن الحكمة: الحسود لا يسود: أي كثير الحسد لا تحصل له سيادة. ومن كلام أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه:

قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا ومات أكشرنا غيظًا بما يجد لا أرتقي صدرًا منها ولا أرد

إن يحسدوني فإني غير لائمهم فدام لي ولهم ما بي وما بهم أنا الذي يجدوني في صدورهم

<sup>(</sup>١) قوله: «وهو إصابة العين» في جعل هذا تابعًا للحسد: نظر ظاهر؛ لأن الإنسان قد يصيب بالعين نفسه وماله، ومعلوم أنه لا حسد حينتذ.

## وَكُنْ كَمَا كَانَ خِيَارُ الْخَلْقِ حَلِيفَ حِلْم تَابِعًا لِلْحَتُّ

ويُروَى أن إبليس قال لسيَّدنا نوح عليه الصلاة والسلام: خذ منى خمسًا، قال: لا أصدِّقك، فأوحى الله إليه أن صدَّقه، فقال: قل؛ فقال: إياك والكِبر فإني إنما وقعت فيما وقعت فيه بالكِبر، وإياك والحسد فإن قابيل قتل أخاه هابيل بالحسد، وإياك والطمع فإن آدم ما أورثه الله ما أورثه إلا بالطمع، وإياك والحرص فإن حوّاء ما وقعت فيما وقعت فيه إلا بالحرص، وإياك وطول الأمل فإنهما ما وقعا فيما وقعا فيه إلا بطول الأمل. قوله: (وكالمِراء) هو لغة: الاستخراج، يُقال؛ مارى فلان فلانًا: إذا استخرج ما عنده، وعُرفًا: منازعة الغير فيما يدّعي صوابه، ومحل كونه مذمومًا إذا كان لتحقير غيرك وإظهار مِزيتك عليه. وقد ورد في الحديث «هلك المتنطّعون. . . ثلاثًا» أي المتعمّقون في البحث. وأخرج الطبراني عن ثوبان مرفوعًا «سيكون في أمتى أقوام يغلّطون فقهاءهم بعُضْل المسائل - بضم العين وفتح الضاد: أي صِعابها \_ أولئك شرار أمتي، وأما إذا كان لإحقاق حق وإبطال باطل: أي لإظهار حقيّة الحق وإظهار بُطلان الباطل فممدوح شرعًا ولو من ولد لوالده؛ فيكون عقوقًا محمودًا. **قوله: (والجدل)** بسكون آخره للوزن: وهو دفع الشخص خصمه عن إفساد قوله بحجة قاصدًا به تصحيح كلامه، كذا عرفه الشّارح، وعليه فالفرق بينه وبين المرء: أن الجدال يكون من قبل صاحب القول يدفع عن قوله الإفساد. والمراء يكون من قبل الخصم؛ وإذا حققت النظر وجدتهما بمعنى واحد، وحينئذ فتقول في تعريفهما: مقابلة الحجة بالحجة. ومحل حُرمته إذا كان لإفساد قول الغير، بخلاف ما إذا كان لإحقاق حق أو إبطال باطل. قال الإمام الشافعي: ما ذاكرت أحدًا وقصدت إفحامه، وإنما أُذاكره لإظهار الحق من حيث هو حق. قوله: (فاعتمد) المقصود منه التكملة، وأشار به المصنّف إلى انقضاء فنّ العقائد، أي فاعتمد في العقائد على ما ذكرته لأنه مذهب أهل السُّنَّة والجماعة.

## [التحلّي بالفضائل، والكلام على التصوّف]

قوله: (وكن... الغ) هذا من باب التخلّص من التخلية ـ بالحاء المعجمة ـ أي التخلّي من الرذائل التي أشار إليها بقوله: «واجتنب... الغ» إلى التحلية ـ بالحاء المهملة ـ أي التحلّي بالفضائل التي أشار إليها بقوله: «وكن... الغ» وقد ذكر المصنّف شيئًا من فنّ التصوّف ومنه مباحث النّميمة وما بعدها من المهلكات، فهي تصوّف، وعرّفوه بأنه: علم بأصول يُعرّف بها إصلاح القلب وسائر الحواس. وفائدته: صلاح أحوال الإنسان لما فيه من الحتّ على تصفية الاعتقاد وكمال الأعمال بالسّداد. وقال الغزالي: هو تجريد القلب لله تعالى، واحتقار ما سواه: أي تخليص القلب لله تعالى،

واعتقاد أن ما سواه لا ينفع ولا يضرّ، فلا يعوّل إلا على الله؛ فالمراد باحتقار ما سواه: اعتقاد أنه لا يضرّ ولا ينفع؛ وليس المراد به الازدراء والتنقيص. والحق أن التصوّف ثمرة جميع علوم الشريعة وليس قواعد مخصوصة مدوّنة، وسُمِّي بالتصوّف لغلبة لُبس الصوف على أهله كالمرقعات، وحكمتها ـ كما قاله الشيخ الشعراني ـ أنهم لا يجدون ثوبًا كاملاً من الحلال بل قطعًا قطعًا. وقيل: لتشبّههم بأهل الصفة، وقيل للصفاء. قال سهل بن عبد الله الصوفي: من صفا من الكدر، وامتلاً من العبر، وانقطع إلى الله عن البشر، وتساوى عنده الذهب والمدر. ويُنسَب لسيدي عبد الغني النابلسي:

يا واصفي أنت في التحقيق موصوفي إن الفتى مَن بعهده في الأزل يوفي

وعارفي لا تخالط أنت معروفي صافي فصوفي لهذا سمّي الصوفي

وما أحسن ما أنشده الشيخ ابن الحاج في كتابه المدخل:

ولا بكاؤك إن غنى المغنونا ولا اختباط كأن قد صرت مجنونا وتتبع الحق والقرآن والدينا على ذنوبك طول الدهر محزونا ليس التصوّف لبس الصوف ترقعه ولا صياح ولا رقص ولا طرب بل التصوّف أن تصفو بلا كدر وأن ترى خاشعًا لله مكتئبًا

#### [ما المراد بخيار الخلق؟]

قوله: (كما كان خيار المخلق) أي كن متصفًا بأخلاق مثل الأخلاق التي كان عليها خيار الخلق، فالكاف للتمثيل والتشبيه، ويحتمل أن تكون بمعنى الباء: أي كن متصفًا بالأخلاق التي كان عليها خيار الخلق، والمراد من خيار الخلق نبيّنا عليه، لأنه جمع ما تفرّق في غيره من الخِصال الحميدة فهو الخيار المطلق. ويحتمل أن المراد به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأنهم خيار الخلق. والأولى أن يُراد به كل مَن ثبت له الخيرية ولو بالنسبة لمَن دونه، فيشمله عليه ويشمل الأنبياء والعلماء الشهداء والأولياء والزّماد والعباد، ويكون الكلام موزّعًا باعتبار الأشخاص وأنواع الخير؛ فمن الناس مَن له قدرة على صورة مجاهدة غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ ومنهم مَن له قدرة على صورة مجاهدة العلماء وهلم جرًا؛ وإذا كانت المجاهدة على يد شيخ من العارفين كانت أنفع لقولهم: حال رجل في رجل؛ فينبغي للشخص أن يلزم شيخًا على ألكتاب والسُنّة بأن يزنه قبل الأخذ عنه، فإن وجده على الكتاب والسُنّة باكنيه من معه، فعساه بكتسب من حاله ما يكون به صفاء باطنه والله يتولى هداه.

## وَكُلُّ شَرِّ فِي ٱبْتِدَاع مَنْ خَلَفْ

## فَكُلُ خَيْرٍ في أَتُّبَاعٍ مَنْ سَلَفْ

#### [الحِلم]

قوله: (حليف حِلْم) أي وكن حليف حلم، فهو خبر ثانٍ، لكن في قوله: "وكن كما كان خيار الخلق" والحليف بمعنى المحالف والملازم فهو فعيل بمعنى مفاعل، والحلم بمعنى تحمل مشاق عباد الله بحيث لا يستفزّك الشيطان ولا الهوى ولا يحرّكك المغضب؛ فالشجاع ليس بالصرعة وإنما الشجاع من يملك نفسه عند الغضب، وإنما خصّ الناظم الحِلْم بالذّكر مع دخوله في عموم ما كان عليه خيار الخلق اهتمامًا به، ولأنه وصف جامع لأوصاف الخير، لكن الحِلْم فيما يُغضِب الله مذموم.

### [الخير في الاتباع والشر في الابتداع]

قوله: (تابعًا للحق) أي وكن تابعًا للحق، فهو خبر ثالث "لكن" المتقدمة، والمراد بالحق: الله تعالى، لأنهم الحق اسم من أسمائه. وفي الكلام حذف مضاف: أي لدين الحق، ويحتمل أن المراد به الأحكام الحقّة، وحينئذ فلا حاجة لتقدير المضاف. ولا يخفي عليك أيها الموفِّق أنك لا تكون تابعًا للحق إلا إذا كُّنت متمسَّكًا به ممتثلاً لأوامره مجتنبًا لنواهيه. قال تعالى: ﴿وَمَا ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُـدُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَأَننَهُواْ [الحَشر: الآية ٧] فزِن جميع أقوالك وأفعالك واعتقاداتك بميزان الشريعة، وعليك بحفظ الحواس وضبط الأنفاس. قوله: (فكل خير في اتباع من سَلَف) هذا علَّة للأمر السابق في قوله: "وكن كما كان خيار الخلق... الخ» فالمعنى: لأن كل خير حاصل في اتَّباع مَن سلف، فالفاء بمعنى لام التعليل، والمراد بمَن سلف: مَن تقدُّم من الأنبياء والصحابة والتابعين وتابِعيهم، خصوصًا الأئمة الأربعة المجتهدون الذي انعقد الإجماع على امتناع الخروج عن مذاهبهم في الإفتاء والحكم. وأما عمل الشخص في نفسه فيجوز تقليد غيرهم فيه. قوله: (وكل شرِّ في ابتداع مَن خَلَف) هذا علَّة لما تضمنه الأمر السابق من النهي، والتقدير: ولا تكن كما كان عليه شرار الخِلق، لأن كل شر حاصل في ابتداع من خلف أي من تأخر من الخلف السيىء الذين أضاعوا الصلوات واتبعوا الشهوات. واعلم أن البِدعة تعتريها الأحكام الخمسة(١) فتارة تكون واجبة كضبط المصاحف والشرائع إذا خِيفَ عليها الضّياع؛ وتارة تكون محرّمة، كالمكوس وسائر المحدثات المنافية للقواعد الشرعية، وتارة تكون مندوبة كصلاة التراويح

<sup>(</sup>١) قوله: «واعلم أن البدعة. . . الخ) كلامه في البدعة اللغوية؛ أما البدعة في الشرع فهي مَنهيٌّ عنها لقول رسول الله ﷺ: «كل بدعة ضلالة» فتدبّر الفرق بينهما اهـ مصححه.

فَمَا أُبِيحَ ٱفْعَلْ وَدَعْ مَا لَمْ يُبَحْ وَجَانِبِ الْبِدْعَةَ مِمَّنْ خَلَفَا مِنَ الرِيَاءِ ثُمَّ فِي الْخَلَاصِ

وَكُلُ هَدْي لِلنَّبِيُ قَدْ رَجَحْ فَتَابِعِ الصَّالِحَ مِمَّنْ سَلَفَا هَذَا وَأَرْجُو ٱللَّهَ في الْإِخْلَاصِ

جماعة (۱) ولذلك قال سيدنا عمر رضي الله عنه في التراويح: نعمت البدعة هي؛ وتارة تكون مكروهة كزخرفة المساجد وتزويق المصاحف، وتارة تكون مُباحة كاتخاذ المناخل للدقيق؛ ففي الآثار: إن أول شيء أحدثه الناس بعد رسول الله على اتخاذ المناخل، وإنما كانت مُباحة لأن لين العيش وإصلاحه من المُباحات فوسائله مُباحة. قوله: (وكل هَذي لنبي قد رجع على ما لم يُسَب له من الأقوال والأفعال والاعتقادات فأفضل الأحوال أحواله التي التي لم تنسخ، وليس المقصود بها مجرد بيان الجواز، ولا ما قام الدليل على اختصاصه به على مزة مرة، وما كان نسخ كقيام الليل كله، وما قصد به مجرّد بيان الجواز كوضوئه على مرة مرة، وما كان مختصًا به عليه الصلاة والسلام كتزوّجه أكثر من أربع. قوله: (فما أبيح افعل) أي فما لم يَنْه عنه ولو تنزيهًا افعل، فالمراد بما أبيح: ما لم يَنْه عنه فيشمل الواجب والمندوب والمُباح ـ وهو ما استوى طرفاه ـ أي فعله وتركه ـ . وقوله: (ودع ما لم يُبَح) أي واترك ما لم يبح لك فعله وهو المنهي عنه بأن كان محرّمًا أو مكروهًا أو خلاف الأولى.

### [الكلام في السُّنَّة والبدعة]

قوله: (فتابع الصالح ممّن سَلَفًا) أي فتابع في عقائدكُ وأقوالك وأفعالك الفريق الصالح ممن سلف كقوله عليه الصلاة والسلام: «عليكم بسُنَتي وسُنَة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ». وهذا كناية عن شدة التمسّك بها، والصالح: هو القائم بحقوق الله وحقوق العباد، وهذا أندر من الكبريت الأحمر، ويطلق الصالح على النبي كما يطلق على الوليّ إلا أن الصلاح في الأنبياء أكمل منه في الأولياء. قوله: (وجانب البدعة ممّن خَلفًا) أي واترك البدعة المذمومة ممّن جاء بعد خواص الصحابة وعلمائهم. وقد علمت أن البدعة تعتريها الأحكام الخمسة. والحاصل أن كل ما وافق الكتاب والسُّنة أو الإجماع أو القياس فهو سُنَة. وما خرج عن ذلك فهو بدعة مذمومة. قوله: (هذا) مفعول لمحذوف أي افهم هذا أو مبتدأ والخبر محذوف، والتقدير. هذا

<sup>(</sup>١) قوله: «كصلاة التراويح جماعة» اعلم أن صلاة التراويح جماعة سُنَّة وقد ثبت أن النبي ﷺ صلاَّها في جماعة.

الذي ذكرته لك في هذه المنظومة مذهب أهل السُنَّة، أو نحو ذلك، وهذا من باب التخلّص وهو الانتقال من غرض ـ وهو هنا الأمر بمتابعة السلف الصالح ومجانبة البدعة ممّن خلف ـ إلى غرض آخر ـ وهو هنا رجاء الإخلاص ـ وما ذكر بعده، وبين الغرضين تناسب. قوله: (وأرجو الله) الرجاء بالمدّ: هو تعلّق القلب بمرغوب فيه مع الأخذ في الأسباب، وإلا فهو طمع مذموم. قال ابن الجوزي: مثل الراجي مع الإصرار على المعصية، كمثل من رجا حصادًا وما زرع أو ولدًا وما نكح. وقال عبد الله بن المبارك:

ما بال دينك ترضى أن تدنّسه وثوبك الدهر مغسول من الدّنس ترجو النجاة ولم تسلك طريقتها إن السفينة لا تجري على اليبس وفي الحديث القدسي «ما أقلّ حياء من يطمع في جنتي بغير عمل، كيف أجود برحمتي على من بخل بطاعتي».

### [فضل الإخلاص وصدقه، والرياء والتسميع مُحبطان للثواب]

قوله: (في الإخلاص) أي في اتصافى به وهو قصد الله بالعبادة وحده، وهو سبب للخلاص من أهوال يوم القيامة، وهو واجب عيني على كل مكلِّف في جميع الطاعات. قال تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوٓا ۚ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ تُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ﴾ [البَيّنَة: الآية ٥]، وقال ﷺ: ﴿إِن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا وما ابْتُغِيَ به وجهه». وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "مَن فارق الدنيا على الإخلاص لله وجده لا شريك له وإقامَ الصلاة وإيتاء الزكاة فارقها والله عنه راض». وعن ثوبان قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «طوبي لمخلصين أولئك مصابيح الهدى تنجلي عنهم كل فتنة ظلماء». وفي رواية «قتماء» وهي بمعنى ظلماء. ومما يُعين على الإخلاص استحضار أن ما سوى الله لا شيء بيده، وأن كل شيء بيد الله تعالى، والصادق في إخلاصه لا يحب إطلاع الناس على حُسن عمله، ولا يكره أن يُطلِع الناس على سيىء عمله، ولا يبالي بخروج قدره من قلوب الخلق، ورُؤى بعضهم في المنام بعد الموت يقول: «الجنة أرضها الإيمان، وشجرها الأعمال وثمرها الإخلاص». قوله: (من الرّياء) بالمدّ: أي بدله، فب «من» للبدل، على حدّ قوله تعالى: ﴿ أَرْضِيتُم بِأَلْحَيَزُوۤ الدُّنْيَا مِنَ ٱلْآخِرَةِ ﴾ [التُّوبَة: الآية ٣٨] أي بدلها، وليست للتعدية، لأنه لم يعبُّر بالخلاص أو الخلوص بل عبر بالإخلاص. والرياء: أن يعمل القربة ليراه الناس. وأما التسميع: فهو أن يعمل العمل وحده ثم يخبر به الناس لأجل تعظيمهم له أو لجلب خير منهم، وكلُّ من الرياء والتسميع مُحبِط للثواب مع صحّة العمل، خلافًا لما نصّ عليه السادة المالكية من أنه مُبطِل للعبادة. وقول الحسن: مَن أعطى غيره شيئًا حياء منه فله فيه أُجْر، وقول ابن سيرين: مَن تَبعَ جنازة حياء من أهلها له أُجْر: كلُّ منهما محمول على ما إذا قصد جَبْر

#### فَمَنْ يَمِلْ لِهِ وَلَاءِ قَدْ غَوَى

مِنَ الرَّجِيمِ ثُمَّ نَفْسِي وَالْهَوَى

خاطر مَن أعطاه وأهل الجنازة لله، وإلا فهو رياء. وفي الحديث القدسي "أنا أغنى الشركاء عن الشّرك؛ فمَن عمل عملاً أشرَكَ فيه غيري تركته لشريكي»، وقال تعالى: ﴿ وَوَيَدُلُ لِلْمُصَلِّينُ اللّهِ مُمْ عَن صَلَاتِهم سَاهُونَ الّذِينَ هُمْ يُرَاهُونَ ﴾ [الماعون: الآيات ٤ - آ]، والرياء قسمان: جليّ، وخفيّ. فالأول: أن يفعل الطاعة بحضرة الناس لا غير، فإن خلا بنفسه لا يفعل شيئًا. والثاني: أن يفعلها مطلقًا حضر الناس أو لا، لكن يفرح عند حضورهم. قال الفضيل بن عياض: العمل لأجل الناس شرك، وترك العمل لأجل الناس هو الرياء والإخلاص أن يعافيك الله منهما: فمَن عزم على عبادة فتركها خوف الناس فهو مراء، إلا إن تركها ليفعلها في الخلوة فهو مستحب. قوله: (ثم في الخلاص. . . الغ) أي وأرجو الله في الخلاص من هذه الأمور، ف "ثم» هنا وفيما بعد بمعنى الواو، كما يدلّ عليه تعبير الناظم بالواو في قوله: "والهوى" وما أحسن قول بعضهم في هذا المعنى:

إني بليت بأربع ترمينني إبليس والدنيا ونفسي والهوى يا رب ساعدنى بعفوك إننى

بالنبل قل نصبوا عليّ شراكا من أين أرجو بينهنّ فكاكا أصبحت لا أرجو لهنّ سواكا

#### [إبليس أبو الشياطين]

قوله: (من الرجيم) أي من الوقوع في مكايد الشيطان. والرجيم بمعنى المرجوم، أي المطرود عن رحمة الله تعالى؛ أو بمعنى الراجم للناس بوسوسته، في «رجيم» فعيل بمعنى مفعول أو فاعل. والمراد بالشيطان الرجيم: ما يشمل إبليس وأعوانه وهم أولاده من ظهره، فإنه لمّا أُهبِطَ من الجنة لاط بنفسه لكونه لا زوجة له فباض خمس بيضات فكانت أصل ذرّيّته، فهو أوّل مَن لاط، كما رُوِيَ عنه ﷺ، وهو أبو الشياطين، كما أن آدم أبو الإنس، والعداوة بين الثقلين \_ أعنى الجنّ والإنس \_ فرع العداوة بين الأبوين. قال تعالى: ﴿إِنَّ الشّيطَانَ لَكُمْ عَدُونٌ فَآتَخِذُوهُ عَدُونًا ﴾ [فاطِر: الآية ٦] أي في عقائدكم وأقوالكم وأفعالكم، وكونوا على حذر منه في جميع أحوالكم.

#### [النفس وأنواعها]

قوله: (ثم نفسي) أي وأرجو الله في الخلاص من مكايد نفسي التي هي أشدّ من الشيطان في الكيد؛ ولذلك قال بعضهم:

فالنفس أخبث من سبعين شيطانا

توقّ نفسك لا تأمن غوائلها

## هـٰذَا وَأَرْجُو ٱللَّهَ أَنْ يَـمْنَحَنَا عِنْدَ السُّؤَال مُطْلَقًا حُجَّتَنَا

والمراد بالنفس هنا: الأمارة، وهي التي تأمر بالسوء ولا تأمر بالخير إلا نادرًا، بخلاف اللوَّامة: وهي التي تغلب صاحبها ثم ترجع عليه باللُّوم على ما وقع منه لكونها أذعنت للحق بسبب المجاهدة، والملهمة: وهي التي ألهمت فجورها وتقواها بسبب المجاهدة، والمطمئنة: وهي التي اطمأنت إلى مكارم الأخلاق، والراضية: وهي التي رضيت بالله ربًا من غير منازعة باطنية بسبب المجاهدة، والمرضية: وهي التي تجلَّى الله عليها بالرّضا والعفو عما مضي، والكاملة: وهي التي صارت الكمالات لها طبعًا وسجيّة؛ ومع ذلك تترقّى في الكمال، ثم بعد كمال النفس لا يجوز للشخص أن يتصدّى للإرشاد إلا بإذن صريح، لكن الوقت قد تأخر فقلّ مَن يتنبّه من غفلته ويصدق في رغبته. فعلى العاقل بالجدّ والاجتهاد حتى يسير في طريق الرشاد. قوله: (والهوى) أي وأرجو الله في الخلاص من الهوى، وهو بالقصر: ميل النفسُّ إلى مرغوبها ولو كان فيه هلاكها، وإذا أطلق انصرف إلى الميل إلى خلاف الحق غالبًا، نحو ﴿وَلَا تَنَّبِع ٱلْهَوَىٰ﴾ [صَ: الآية ٢٦] وقد يستعمل في الميل للحق كما في قول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: «لا أرى ربك إلا يسارع في هواك» تخاطبه على لما نزل قوله تعالى: ﴿ رُبِّي مَن نَشَاءُ ﴾ [الأحزَاب: الآية ٥١]... الآية. وسمِّي الأوِّل هوى، لأنه يهوي بصاحبه إلى النار، وأما الهواء ـ بالمدّ ـ فهو ما بين السماء والأرض من الريح التي تسير به السفن. قال الشاعر:

جمع الهواء مع الهوى في أضلعي فتكاملت في مهجبتي ناران فقصرت بالمدود عن نيل المنى ودرجت بالمقصور في أكفاني

ومعنى كلامه أنه اجتمع فيه الممدود والمقصور فبالممدود قصر عن نيل مُناه لكونه ألف الريح اللينة وأحب الراحة ففاته خير كثير، وبالمقصور مات ودرج في أكفانه لأنه تبع هوى نفسه فتمكّن منه العشق فقتله. قوله: (فمَن يَمِل لهؤلاء قد غوى) أي لأن كل مكلّف يميل لأحد هذه الثلاثة التي هي منشأ كل فتنة، فقد فارق الرشد وخرج عن الاستقامة، فهذا تعليل لقوله: «ثم في الخلاص... الخ». قوله: (هذا) مبتدأ والخبر محذوف أو بالعكس: أي هذا مطلوبي، أو المطلوب هذا؛ أو مفعول المحذوف: أي اسأل هذا أو نحو ذلك، وهذا من باب التخلّص كما مرّ في نظيره.

#### [طلب إلهام الجواب]

قوله: (وأرجو الله) لا يخفى أن التعبير بالمضارع يُشعِر بالتجدّد؛ فالمعنى: وأرجو الله رجاء متجدّدًا بتجدّد الأحوال؛ والأزمنة والأمكنة. وقوله: (أن يمنحنا) أي

## ثُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الدَّائِمُ عَلَى نَبِيٍّ ذَأْبُهُ الْمَرَاحِمُ

يعطينا. يقال: منحه إذا أعطاه؛ والمنحة: العطية، و«نا» هو المفعول الأول، و«حجتنا» هو الثاني؛ لأن هذا الفعل يتعدّى لمفعولين؛ والأولى بمقام الدعاء أن يكونُ المراد بالضمير الذي هو المفعول الأول معاشر المسلمين أو أهل العلم، لحديث «إذا دعوتم الله فاجمعوا، فلعل فيمن تجمعون من تنالون بركته» ويحتمل أن المراد به خصوص الناظم، ويكون تعبيره بضمير العظمة حيث قال: «يمنحنا» ولم يقل: «يمنحني» لإظهار سبب العظمة وهو تأهيل الله إياه لطلب الدعاء أو لطلب العلم تحدِّثًا بالنعمة. قال تعالى: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ﴾ [الضّحى: الآية ١١] وهذا لا ينافي أنه متذلِّل متخاضع لمولاه؛ فلا يرد أن مقام الدعاء مقام ذلَّة وخضوع والعظمة تنافي ذلك. وقوله: (عند السؤال مطلقًا) أي عند ورود السؤال علينًا من الغير حال كون السؤال مطلقًا أي في الدنيا وفي القبر وفي القيامة كما يُفهَم ذلك من المقام وإن لم يفسّر الإطّلاق هنا سابق ولا لاحق. وقول العلماء: '«الإطلاق يفسّره سابق أو لاحق» أمر أغلبي كما قاله بعض المحقِّقين. وقوله: (حُجِّتنا) أي ما نحتج به(١) على جواب ذلك السؤال احتجاجًا صحيحًا شرعيًا بحيث لا طعن فيه ولا امتناع من قبوله. قال بعض العارفين: من لطف (٢) منح الله الحجة للإنسان عند السؤال قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلْإِنْسَنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ ۗ [الانفِطار: الآية ٦] فإنه ألهمه الحجة بأن يقول: غرَّني كرمك يا رب.

#### [ما بين الصلاتين على النبي ﷺ لا يرد]

قوله: (ثم الصلاة والسلام) «ثم» للاستئناف لا للعطف، وقد تقدّمت مباحث الصلاة والسلام في أول الكتاب، وإنما أتى المصنّف بهما في أول كتابه وفي آخره رجاء لقبول ما بينهما، لأن الصلاة على النبي على مقبولة لا مردودة، والله أكرم من أن يقبل الصلاتين ويردّ ما بينهما. وقد ورد في الحديث «الدعاء بين الصلاتين عليً لا يرد» ويقاس على الدعاء نحو التأليف. واعلم أنه إذا أورد الإنسان الصلاة والسلام في آخر

<sup>(</sup>۱) قوله: «أي ما نحتج به على جواب. . . الخ» هذا ظاهر في السؤال الوارد في الدنيا؛ لأن السائل في الدنيا قد يطلب دليلاً على الجواب. وأما جواب السؤال الوارد في الآخرة فاحتياجه إلى دليل يدلّ عليه غير ظاهر؛ لأنه لم يرد أن الملائكة يطلبون من الميت بعد جوابه دليلاً يثبت به جوابه بل متى وققه الله وأجابهم انصرفوا عنه وقالوا له: نّم نومة العروس؛ فكان الظاهر حمل الحجة على نفس الجواب. هذا ما ظهر.

<sup>(</sup>٢) قوله: «من لطف» عبارة الأمير: من لطيف.

## مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَعِتْرَبه وَتَابِعِ لِنَهْجِهِ مِنْ أُمَّتِهُ

عمله لا ينبغي أن يريد بها الإعلام بتمامه، بل ينبغي له أن لا يقصد إلا تحصيل فضيلتهما وإلا وقع في الكراهة، وكذا قولهم: «والله أعلم» عند التمام، فينبغي أن لا يقصدوا بذلك الإعلام بالانتهاء، بل ينبغي أن يقصدوا به تفويض العلم إليه تعالى. قوله: (الدائم) أي كلُّ منهما؛ ويحتمل أن يكون صفة للسلام ويكون المصنّف حذف من الصلاة نظيره، والتقدير: ثم الصلاة الدائمة والسلام الدائم، فيكون في كلامه الحذف من الأوّل لدلالة الثاني وإن كان خلاف الغالب وهو الحذف من الثاني لدلالة الأول، ولا يخفى(١) أن الدوام باعتبار فضلهما وثمرتهما لا باعتبار لفظهما، لأنهما عرضان ينقضيان بمجرّد النطق بهما. قوله: (على نبيّ) أي كائنان على نبيّ. وقوله: (دأبه المراحم) جملة من مبتدأ وخبر صفة لنبيّ: أي على نبيّ موصوف بأن دأبه المراحم. ومعنى الدأب: العادة والمراحم جمع مرحمة بمعنى الرحمة؛ فالمعنى: عادته المستمرة الرحمة للعالمين؛ ففيه تلميح لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكُ إِلَّا رَحْمَةُ لِلْعَالَمِينَ [الأنبيّاء: الآية (١٠٧]. وقوله: (محمد) بدل من «نبيّ» أو عطف بيان عليه زاده الله تشريفًا وتكريمًا لديه، وإنما ترك الناظم وصفه على بالسيادة لضرورة النظم، وإلا فيستحبّ وصفه بالسيادة استعمالاً للأدب كما قاله الجلال المحلي في الصلاة وغيرها؛ وأما حديث «لا تسيّدوني في صلاتكم» فقال السيوطي: لا أصل له. قوله: (وآله) أي والصلاة والسلام الدائم على آله، وقد تقدّم الكلام على الآل في أوّل هذه الكتابة. وقوله: (وعِترته) بالمثناة الفوقية هم أهل بيته (٢) وقيل: زوجاته، وقيل: نسله ورهطه الأدنون. وقوله: (وتابع لنهجه) أي وكلُّ متَّبع لطريقته ﷺ ولو في الإيمان فقط، فدخل عصاة المؤمنين والقصد بهذا: التعميم في الدعاء لأنه أفضل. وقوله: (من أمته) أي أمة إجابته ﷺ، وهذا القيد لبيان الواقع لا للاحتراز عن المتّبع لطريقته ﷺ وليس من أمته لأن المتبع لشريعته لا يكون إلا من أمته لعموم بعثته، لا يقال: قد يكون المتبع لشريعته ﷺ من غير أمته كما في سيدنا عيسى حين ينزل آخر الزمان؛ لأنّا نقول: هو حينئذ من أمته ﷺ، وفائدة القيد المذكور التنضيص على العموم، لئلا يتوهم إرادة خصوص القرون الثلاثة نظير ما قالوه في قوله تعالى: ﴿وَمَا مِن دَابَتُو فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَايْمٍ

<sup>(1)</sup> قوله: «ولا يخفى... الخ» لا حاجة إلى هذا لأن الصلاة في كلام المصنف بمعنى الرحمة، والسلام في كلامه بمعنى التحية، وهما موصوفان بالدّوام. ومعنى كلام المصنف. ثم الرحمة والتحية الدائمتان على نبي أفاده الأمير.

<sup>(</sup>۲) قوله: «أهل بيته» أي من زوجاته وأولاده وخدمه وأرقائه.

يَطِيرُ بِجَنَاحَيْدِ إِلَّا أُمُّمُ أَمَنَالُكُمْ مَا فَرَطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءِ ﴾ [الأنعام: الآية ٣٨] كما أفاده السعد والله أعلم.

#### [خاتمة الكتاب]

وهذا آخر ما يسره الله تعالى من غير حشو ولا تعقيد على «جوهرة التوحيد» والله أسأل وبنبيّه أتوسل: أن يجعل هذه الكتابة خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفع بها النفع العميم، والمرجوّ من صاحب العقل السليم والخلق القويم أن يقيل عثراتي ويستر هفواتي، ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم وصلّى الله وسلّم وشرّف وكرّم على النبي الرؤوف الرحيم وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقد وافق الكمال ليلة الخميس المبارك من أوائل شهر صفر المبارك من شهور سنة ألف ومائتين وأربعة وثلاثين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية، على يد جامعها «إبراهيم البيجوري» ذي التقصير، غفر له ولوالديه وللمسلمين الخبير البصير، وصلّى الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. آمين.

 <sup>(\*)</sup> تم تقرير الفاضل الشيخ أحمد الأجهوري غفر الله له ولجميع المسلمين، وصلّى الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبة وسلم والحمد لله ربّ العالمين.

## نص أُرجوزة جوهرة التوحيد

الْحَــمْــدُ لِلَّهِ عَــلَى صِــلَاتِــهِ

ثُـمٌ سَـلَامُ ٱلـلَّهِ مَـغ صَـلَاتِـهِ عَـلَى نَـبِيُّ جَـاءَ بـالـتُـوْحِـيـدِ وَقَدْ خَلَا الدِّينُ عَنِ النَّوْجِيدِ فَازشَدَ الْخَالْقَ لِدِينِ الْحَاقَ بِسَيْفِهِ وَهَدْيِهِ لِلْحَقُّ مُحَمَّدِ الْعَاقِبِ لِرُسُلِ رَبِّهِ وَآلِهِ وَصَـحْـبِـهِ وَحِــزْبِــهِ وبَسغُدُ فبالبعِسلْمُ بسأضل السدِّينِ مُحَتَّمُ يَحْتَاجُ لِلتَّبْيِين للكِن مِنَ الشَّطويل كَلَّتِ الْهِمَم فَصَارَ فِيهِ الإِخْتِصَارُ مُلْتَزَمُ جَوْهَرَةَ التَّوْجِيدِ قَدْ هَذَّنْتُهَا وَاللَّهَ أَرْجُو فِي القَبُولِ نَافِعَا بِهَا مُرِيدًا فِي الشُّوَابِ طَامِعًا فَكُلُ مَنْ كُلُفَ شَرْعًا وَجَبَا: عَلَيْهِ أَنْ يَعْرِفَ مَا قَدْ وَجَبَا لِلَّهِ وَالْجَائِزَ وَالْمُـمْـتَـنِـعَـا وَمِــثـلَ ذَا لِرُسُـلِهِ فَــاسْـتَــمــعَــا إذْ كُلُ مَنْ قَلَدَ فِي التَّوْحِيدِ إسمَائُهُ لَمْ يَخْلُ مِنْ تَرْدِيدِ فَفِيهِ بَعْضُ الْقَوْمِ يَحْكِي الْخُلْفَا وَبَعْضُهُمْ حَقَّقَ فِيهِ الْكَشْفَا فقال: إنْ يَنجزِمْ بِقَوْلِ الْغَنْدِرِ كَفَى وَإِلَّا لَمْ يَـزَلْ فِي النَّسِير وَٱجْرِمْ بِانَّ أُوَّلًا مِسمَّا يَسِجِبْ مَعْرِفَةً وَفِيهِ خُلْفٌ مُنْتَصِبُ فَأَنْظُرْ إِلَى نَفْسِكَ ثُمَّ ٱنْتَقِل لِلْعَسالَمِ الْعُسلُوِيِّ ثِسمَّ السَّسفُلِي تَجِدْ بِهِ صُنْعًا بَدِيعَ الْحِكَمْ لسلكِسنْ بِسِهِ قَسامَ دَلِيسلُ الْعَسدَم وَكُسِلُ مَسا جَسازَ عَسلَيْسِهِ الْعَسدَمُ عَلَيْهِ قَطْعًا يَسْتَحِيلُ الْقِدَمُ

وَالنُّطْقُ فِيهِ الْخُلْفُ بِالتَّحْقِيق شَطْرٌ وَالإِسْلَامَ ٱشْرَحَنَّ بِالْعَمَلْ كَـذَا الـصّـيَامُ فَاذْرِ وَالـزُّكَاةُ بمَا تَزِيدُ طَاعَةُ الْإِنْسَانِ وَقِيلَ: لَا خُلْفَ، كَذَا قَدْ نُقِلَا كَذَا بَقَاءً لَا يُسَابُ بِالْعَدَمْ مُخَالِفٌ، بُرْهَانُ هَاذَا: الْقِدَمُ مُسنَسزَّهُ الْوصَافَعَ سَسنِسيَّة وَوَالِدٍ كَــذَا الْوَلَدُ وَالْأَصْــدِقَــا أَمْرًا وَعِلْمًا وَالرُّضَا كَمَا ثُبَتْ فَأَتْبَعْ سَبِيلَ الْحَقِّ وَٱطْرَحِ الرِّيَبْ ثُمَّ الْبَصَرْ بِذِي أَتَىانَا السَّمْعُ وَعِـنْـدَ قَـوْم صَحَّ فِـيـهِ الْوَقْـفُ سَمِعْ بَصِيرٌ مَا يَشَا يُرِيدُ لَيْسَتْ بِغَيْرِ أَوْ بِعَيْنِ الذَّاتِ بلا تَنَاهِي مَا بِهِ تَعَلَّقَتْ إِرَادَةً وَالْعِلْمُ لَلْكِنْ عَلَمٌ ذِي وَمِنْ لُ ذَا كَلَامُهُ فَلْنَتَّهِ عَ كَـذَا الْبَـصَـز إِذْرَاكُـهُ إِنْ قِـيـلَ بـهُ ثُمَّ الْحَيَاةُ مَا بِشَيْ تَعَلَّقَتْ كَــذَا صِــفَــاتُ ذَاتِــهِ قَــدِيــمَــهُ كَذَا الصِّفَاتُ فَأَحْفَظِ السَّمْعِيَّة أوِّلْهُ أَوْ فَــوِّضْ وَرُمْ تَــنْــزيـــهَــا

وُفُسِّرَ الإِيمَانُ بِالتَّصْدِيقَ فَقِيلَ شَرْطٌ كَالْعَمَلُ وَقِيلَ بُلُ مِنْ الله ملذَا الْحَبُّ وَالسَّلَاةُ وَرُجِّ حَتْ زِيسادَةُ الْإِيسَمَانِ وَنَفْصُهُ بِنَفْصِهَا وَقِيلَ لَا فَوَاجِتُ لَهُ الْوُجُودُ وَالْقِدَمُ وَأَنِّسهُ لِمَا يَسنَسالُ الْعَسدَمُ قِيَامُهُ بِالنَّفْسِ وَحُدَانِيُّهُ عَنْ ضِدُّ أَوْ شِبْهِ شَرِيكِ مُطْلَقًا وَعِلْمُهُ وَلَا يُقَالُ مُكَتَسَبُ حَيَاتُهُ كَذَا الْكَلَامُ، السَّمْعُ فَ مَا لَهُ إِذْرَاكُ أَوْ لَا خُلِفُ حَــيُّ عِــلِيــمْ قَــادِرٌ مُــريــدُ، فَقُدْرَةُ بِمُمْكِن تَعَلَّقَتِ وَوَحْدَةً أَوْجِبُ لَهَا وَمِـ شُـلُ ذِي وَعَمَّ أَيْضًا وَاجِبًا وَالْمُمْتَنِعُ وَكُـلُ مَـوْجُـودٍ أَيْـطُ لِلسَّـمْـع بِــةً وَغَيْرُ عِلْم هِلْذِهِ كُمَا ثُبَتْ وَعِنْدَنَا أَسْمَاؤُهُ الْعَظِيمَة وَأَخِتِيرَ أَنَّ ٱسْنَمَاهُ تَوْقِيفِيَّهُ وَكُلُ نَصُّ أَوْهَمَ التَّشْبِيهَ ا

عَن الْحُدُوثِ وَٱحْدَدِ ٱلْسَفَامَة إخمِل عَلَى اللَّفظِ الَّذِي قَدْ دَلًّا فِي حَقُّهِ كَالْكَوْدِ فِي الْجِهَاتِ إسجَادًا ٱغْدَامًا كُرَزْقِهِ الْغِنْي مُسوَفُ قُ لِمَسنَ أَرَادَ أَنْ يَسصِل وَمُــنْ جِــزُ لِمَــنْ أَرَادَ وَغَــدَهُ كَذَا السُّفِي ثُمَّ لَمْ يَسْتَقِل وَلَمْ يَسكُن مُسؤَثِّرًا فَسلَّت خرفَا وَلَيْسَ كُلَّا يَفْعَلُ أَخْسَيَازًا وَإِنْ يُعَدِّرُن فَهِمَ خِصْ الْعَدْلِ عَلَيْهِ وَاحِبُ وَشِبْهُهَا فَحَاذِر الْمحَالَا وَالْخَيْرِ كَالْإِسْلَامْ وَجَهْلِ الْكُفْر وَبِالْقَضَا كَمَا أَتَى فِي الْخَبَر لتلكن بلا كيف ولا أنجصار هلذا وَلِلْمُخْتَادِ ذُنْيَا ثَبَتَتْ فَلَا وُجُوبَ بَلْ بِمَحْضَ الْفَضْل فَدَعْ هَوَى قَوْم بِسِهِمْ قَدْ لَعِبَا وَصِدْقُهُمْ وَضِفْ لَهُ الْفَسَطَانَـة وَيَسْتَحِيلُ صَدُّهَا كَمَا رَوَوْا وَكَالَجِماع لِلنَّسَا فِي الْحِلُّ شَهَادَتَاالْإِسْكَام فَاطْرَح الْمِرَا وَلَوْ رَقَى فِي الْخَيْرِ أَعْلَى عَقَبَهُ شرح جوهرة التوحيد/ م ١٦

وَنَصِزُو الْقُصِرْآنَ أَيْ كَسِلَامَسِهُ وَيَسْتَحِيلُ ضِدُّ ذِي الصَّفَاتِ وَجَالِزٌ فِي حَقَّهِ مَا أَمْكَنَا فَخَالِقُ لِعَبْدِهِ وَمَا عَمِلْ وَخَاذِلٌ لَهُ مَنْ أَرَادَ بُعَدَهُ فَوْزُ السَّعِيد عِنْدَهُ فِي الأزَّلِ وَعِنْدَنَا لِلْعَبْدِ كَسْبُ كُلُفًا أَضَلَيْسَ مَجْبُورًا وَلَا ٱخْسَيَادا فَإِنْ يُشبُنَا فَبِمَحْضِ الْفَضْل وَقَـوْلُهُـمْ "إِنَّ الـصَّلَاحَ وَاجِبُ أَلَمْ يَـرَوْا إِنِـلَامَـهُ الْأَطْهَالَا وَجَائِزٌ عَلَيْهِ خَلْقُ السَّرِّ وَوَاجِبُ إِسمَانُنَا بِالْقَدَر وَمـنْـهُ أَنْ يُـنْـظَـرَ بِـالأَبْـصَـار لِلْمُ وْمِنِينَ إِذْ بِجَائِزْ عُلَقَتْ وَمنه إِنسَالُ جَميع الرُّسُل للكِنْ بِلَا إِسمَانُنَا قَدْ وَجَبَا وَوَاجِبٌ فِي حَقَّهِمْ الْامَانَة وَمِثْلُ ذَا تَبْلِيغُهُمْ لَمَا أَتَوْا وَجَائِزٌ فِي حَفَّهِمْ كَالأَكْل وَجَامِعُ مَعْنَى الَّذِي تَعَرَّدَا وَلَمْ تَـكُن نُـبُوةً مُـكَـتَـسَبَـةً

يَشَاءُ جَلَّ ٱللَّهُ وَاهِبُ المنَانُ نَبِيُّنَا فَمِلْ عَن الشُّفَاقِ وَبَعْدَهُمْ مَلَائِكَةً ذِي الْفَضْل وَبَعْضُ كُلِّ بَعْضَهُ قَدْ يَفْضُلُ وَعِصْمَةُ الْبَارِي لِكُلِّ حَتَّمَا بِهِ الْجَمِيعَ رَبُّنَا وَعَمَّمَا بغَيْره حَتَّى الزَّمَانُ يُنْسَخُ حَـنْـمًا أذَلُ ٱللَّهُ مَـنْ لَهُ مَـنْ عَ ُ أُجِــزْ وَمَــا فِــى ذَا لَهُ مِــنْ غَــضٌ مِنْهَا كَلَامُ ٱللَّهِ مُعْجِزُ الْبَشَرْ وَبَرْئِنْ لِعَائِشَهِ مِمَّا رَمَوْا فَتَابِعي فَتَابِعُ لَمَنْ تَبِعُ وَأَمْرُهُمْ فِي الْفَضْلِ كَالْخِلَافَهُ عدَّتْهُمُ ستُّ تَمَامُ الْعَشَرَهُ فَالْهُ لُ أَحُدُ فَبَيْعَةُ الرِّضُوانِ هلذًا وَفِي تَعْيِينِهِمْ قَد أَخْتُلفْ إِنْ خُضْتَ فِيهِ وَٱجْتَنِتْ دَاءَ الْحَسَدْ كَلْمَا أَبُو الْقَاسِم هُلَااةُ الأُمَّة كَذَا حَكَى الْقَوْمُ بِلَفْظِ يُفْهَمُ وَمَـنُ نَـفَاهَا إنْـبِـذَنْ كَـلَامَـهُ كَـمَـا مِـنَ الْقُرْآنِ وعْـدًا يُـسْمَـعُ وَكَاتِبُونَ خِيرَةً لَنْ يُسهَملُوا حَتَّى الْأَنِينَ فِي الْمَرَضِ كَمَا نُقارُ بَلْ ذَاكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ لِمَنْ وَأَفْرَضَ لُ الْخَالَةِ عَالَى الْإِطْ لَاقِ وَالْأَنْسِيَا يَلُونَهُ فِي الْفَضْل بِالْمُعْجِزَاتِ أَيْدُوا تَكُرُمُا وَخُصَّ خَيْرُ الْخَلْقِ أَنْ قَدْ تَمْمَا بَعْنَتَهُ فَشَرْعُهُ لَا يُنْسَخُ وَنَسْخُهُ لِشَرْعِ غَيْرِهِ وَقَعْ وَنَسْخَ بَعْضِ شَرْعِهِ بِالْبَعْضِ وَمُخْرِزُ اللَّهُ كُنْسِرَةٌ غُرِزُ وَٱجْرَمْ بِمَعْرَاجِ النبي كَمَا رَوَوْا وَصَحْبه خَيْر الْقُرُونِ فَاسْتَمِعْ وَخَيْرُهُمُ مَنْ وَلَـى الْخِلَافَـة يَسليه مُ قَدومٌ كِسرَامٌ بَسرَرَهُ فَأَهْلُ بَدْدِ الْعَيظِيهِ الشَّانِ وَالسَّابِقُونَ فَضْلُهُمْ نَصًّا عُرِف وَأُولِ السِّسَسَاجُرِ الَّذِي وَرَدْ وَمَـــالِكُ وَسَــاير الأَيْمَّــة فَوَاجِبُ تَفْلِيدُ حَبْرِ مِنْهُمُ وَأَثْسِبِسَتَسِنَ لِلْأُولِيَسِا الْكَسِرَامَسِهُ وَعِـنْدَنَا أَنَّ الدُّعَـاءَ يَـنْهَـعُ بِكُلُ عَبْدٍ حَافِظُونَ وُكُلُوا مِنْ أَمْرِهِ شَيْئًا فَعَلْ وَلَوْ ذَهِلْ

فَحَاسِبِ النَّفْسَ وَقَلُلُ الْامَلَا وَوَاجِبٌ إِسمَانينا بِالْمَوْتِ وَمَيْتُ بِعُمْرِهِ مَن يُفْتَلُ وَفِي فَنَا النَّفْسِ لَدَى النَّفْخ اخْتُلِفْ عَجْبُ الذُّنَبِ كَالرُّوحِ للكِنْ صَحَّحَا وَكُـلُ شَـنيءِ هَـالِكُ قَـدْ خَـصَّـصُـوا وَلَا نَـخُـضْ فِي الـرُّوحِ إِذْ مَـا وَرَدَا لِمَالِك هِي صُورَةٌ كَالْجَسَدِ وَالْعَـفْـلُ كَـالـرُوحِ وَلــٰكِـنْ قَـرَّرُوا سُـؤَالُنَا ثُـمَ عَـذَابُ الْقَـبُـرِ وَقُلْ يُعَادُ الْحِسْمُ بِالتَّحْقِيقِ مَحْضَيْنِ لِلْكُنْ ذَا الْخِلَافُ خُصًّا وَفِي إِعَادَةِ الْعَرَضْ قَوْلَان وَفِي الزَّمَن قَوْلَانِ وَالْحِسَابُ فَالسَّيْنَاتُ عِنْدَهُ بِالْمِثْل وَبِ اجْدِنَابِ لِلْكَبَائِرُ تُنغُفُرُ وَالْيَوْمُ الآخِرُ ثُمَّ هَوْلُ الْمَوقِفِ وَوَاحِبُ أَخْذُ العِبَادِ الصَّحُفَا كَذَا الصّرَاطُ فَالْعبَادُ مُخْتَلِفُ وَالْعَرْشُ وَالْكُرْسِيُّ ثُمَّ الْقَلَمُ لَا لاِحْسَيَاج وَبِهَا الْإِسمَانُ وَالـنَّــارُ حَــقٌ أُوجِــدَتْ كَــالْجَــنَّــهُ

فَــرُبَّ مَــنْ جَــدَّ لِأَمْــرِ وَصَــلَا وَيَفْ بِضُ الرُّوحَ رَسُولُ الْمَوْتِ وَغَيْرُ هِلْذَا بَاطِلٌ لَا يُنْفَبَلُ وَاسْتَظْهَرَ السُّبْكِي بَقَاهَا اللَّذْ عُرِفْ الْمُ زُنِي لِلْبِلَى وَوَضَّحَا عُمُومَهُ فَاطْلُبُ لِمَا قَدْ لَخَصُوا نَصَّ عَنِ الشَّارِعِ لِلْكِنْ وُجِدًا فَحَسْبُكَ بِهِ لَذَا السَّنَدِ فِيهِ خلَافًا فَانْظُرَنْ مَا فَسُرُوا نَعِيمُهُ وَاجِبْ كَبَعْثِ الْحَشْرِ عَبنْ عَدَم وَقِيلَ عَنْ تَفْرِيقِ بالأنبيا وَمَنْ عَلَيْهِمْ نُصًا وَرُجُ حَيْث إغادَةُ الْأَعْبَانِ حَــقٌ وَمَــا فــى حَــق ارْتِــيَــابُ وَالْحَسَنَاتُ ضُوعِفَتْ بِالْفَضْل صَـغَـابُرٌ وَجَـا الْوُضُـو يُسكَـفُـرُ حَقٌّ فَخَفُّفْ يَا رَحِيمُ وَٱسْعِفِ كَـمَـا مِـنَ الْقُـزآنِ نَـصًّـا عُـرِفَـا فَــــتُــوزَنُ الْكُـــتُـــبُ أَوِ الْأَغْـــيَـــانُ مُرُورُهُم فَسَالِمٌ وَمُسْتَلِفُ وَالْكَاتِبُونَ السَّلْوْحُ كُسلُّ حِسكَهُ يَجِبُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْإِنْسَانُ فَ لَا تَـمِل لِجَاحِد ذِي جنَّه

مُعَذَّبٌ مُنعَمٌ مَهْمَا بَقَى حَتْمٌ كَمَا قَدْ جَاءَنَا فِي النَّقْل بعَهْدِهِمْ وَقُلْ يُذَادُ مَنْ طَغَوْا مُحَمَّدٍ مُقَدَّمًا لَا تَمْنَع يَشْفَعْ كَمَا قَدْ جَاءَ فِي الأَخْبَارِ . فَلَا نُكَفِّرْ مُؤْمِنًا بِالْوِزْرِ فَ أَمْ رُهُ مُ فَ فَ وَضُ لِرَبُ مِ كَبِيرَة ثُمَّ الْخُلُودُ مُجْتَلَبْ وَرَزْقِهِ مِنْ مُشْتَهَى الْجَنَّاتِ وَقِيلَ لَا بَلْ مَا مُلِكُ وَمَا ٱتُبَعْ وَيَــزُزُقُ الْمَــخُــرُوهَ وَالْمُــحَــرَّمَــا ` وَالرَّاجِحُ التَّفْصِيلُ حَسْبَمَا عُرفْ وَثَمَابِتُ فِي الْخَمَارِجِ الْمَوْجُودُ الْفَرْدُ حَادِثْ عِنْدَنَا لَا يُسْكَسِرُ صَغِيرَةٌ كَبِيرَةٌ فَالنَّانِي وَلَا أَنْسِتَ عَاضَ إِنْ يَسعُدُ لِلحَال وَفِي الْقَبُولِ رَأْيُهُمْ قَد أَخْتَلَفْ وَمِثْلُهَا عَقْلُ وَعِرْضٌ قَدْ وَجَبْ منْ ديننَا يُقْتَلُ كُفْرًا لَيْسَ حَدّ أو ٱسْتَبَاحَ كَالزُّنَا فَلْتَسْمَع بالشِّرْع فَاغلَمْ لَا بِحُكْم الْعَقْل وَلَا تَسزغُ عَسنُ أَمْسِرِه الْمُسبِينِ فَاللَّهُ يَكُفِينَا أَذَاهُ وَحُدَهُ

دَارَ خُلُودِ للسَّعِيدِ وَالشَّقى إيماننا بحؤض خير الرسل يَسنَسالُ شُربًا مِسنْهُ أَقْسَوَامٌ وَفَسُوا وَوَاجِبٌ شَفَاعَةُ المُشَفَّع وَغَيْرِه مِنْ مُرْتَفَى الأَخْيَار إذْ جَائِزْ غُهُ رَانُ غَهُ رِالْكُهُ مِ وَمَنْ يَـمُتْ وَلَمْ يَتُبْ مِنْ ذَنْبِهِ وَوَاجِبٌ تَعْذِيبُ بَعْض ٱرْتَكَبْ وَصِفْ شَهِيدَ الْحَرْبِ بِالْحَيَاةِ وَالرِّزْقُ عِنْدَ الْقَوْمِ مَا بِهِ أَنْتُفِعْ فَيَرِزُقُ ٱللَّهُ الْحَلَالَ فَاعْلَمَا فِي الإِكْتِسَابِ وَالتَّوَكُّلِ أَخْتُلِفْ وَعِنْدَنَا الشَّيْءُ هُوَ الْمَوْجُود وُجُودُ شَنَّىء عَنْ نُهُ وَالْجَوْهِ رُ ثُمَّ النُّذُوبُ عِنْدَنَا قِسْمَانِ مِنْهُ الْمَتَابُ وَاجِبٌ فِي الْحَالِ للكِنْ يُجَدُّد تَوْبَةً لِمَا ٱقْتَرَفْ وَحِفْظُ دِينِ ثُمَّ نَفْسٍ مَالُ نَسَبْ وَمَنْ لَمَعْلُوم ضَرُورَةً جَحَدُ وَمِثْلُ هِلْذَا مَنْ نَفَى لِمُجْمَع وَوَاجِبُ نَصْبُ إِمَامٍ عَدُل فَلَيْسَ رُكْنًا يُعْتَقَدْ في الدِّين إلَّا بِكُفُر فَانْسِذَنَّ عَهْدَهُ

بسغنير هاذا لا يُبَاحُ صَرفُهُ وَأَمُر بِعُرْفِ وَأَجْتَنِبُ نَمِيمَهُ كَالْعُجْبِ وَالْحِبْرِ وَدَاءُ الْحَسَدِ وَكَاءُ الْحَسَدِ وَكَاءُ الْحَسَدِ وَكَاءُ الْحَسَدِ وَكَاءُ الْحَسَدِ وَكَاءُ الْحَسْنِ وَكَاءُ الْحَسْنِ فَي اتّباعِ مَنْ سَلَفْ وَكُلُ هَدْي لِلنَّبِي قَدْ رَجَحْ فَكُلُ هَدْي لِلنَّبِي قَدْ رَجَحْ فَي اللَّبِي قَدْ رَجَحْ فَي اللَّبِي قَدْ رَجَحْ فَي اللَّبِي قَدْ رَجَحْ فَي اللَّبِي قَدْ رَجَحْ فَي اللَّهِ في اللَّهُ في الإخلاصِ هَذَا وَأَرْجُو اللَّهُ في الإخلاصِ مِنَ الرَّجِيم ثُمَّ نَفْسِي وَالْهَوَى مِنَ الرَّجِيم ثُمَّ نَفْسِي وَالْهَوَى هَاذَا وَأَرْجُو اللَّهُ أَنْ يَمْنَحَنَا مُنْ السَّلَاءُ السَّلَاءُ السَّلَاءُ السَّلَاءُ اللَّائِمُ السَّالَاءُ أَنْ يَمْنَحَنَا مُنْ السَّلَاءُ اللَّائِمِ السَّلَاءُ وَالسَّلَاءُ اللَّائِمِ فَي الْمِحْدِي وَالْهَ وَعِنْ السَّلَاءُ اللَّائِمِ السَّلَاءُ وَالسَّلَاءُ اللَّائِمِ اللَّهُ وَعِنْ اللَّهُ وَعِنْ اللَّهُ وَعِنْ اللَّهُ وَعَنْ اللَّهُ وَعِنْ اللَّهُ وَعِنْ اللَّهُ وَعَنْ اللَّهُ وَعَنْ اللَّهُ وَعَنْ اللَّهُ وَعَنْ اللَّهُ وَالْمُ وَعَنْ اللَّهُ وَعَنْ اللَّهُ وَالْمُ وَعَنْ اللَّهُ وَالْمُ وَعَنْ اللَّهُ وَعَنْ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَنْ اللَّهُ وَعَنْ اللَّهُ وَعَنْ اللَّهُ وَالْمُ وَعَنْ اللَّهُ وَعَنْ اللَّهُ وَعَنْ اللَّهُ وَعَنْ اللَّهُ وَعَنْ اللَّهُ وَعَنْ اللَّهُ وَعَنْ الْمُعْمِ وَالْمُ الْمُولِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُؤْمِ وَالْمُعْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُعْمَالَةُ وَالْمُ وَالْمُولِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ

وَلَيْسَ يُعِزَلُ إِنْ أُذِيلَ وَصَفُهُ وَعِيبَةً وَخَصَلَةً ذَمِيبَهَ وَخَصَلَةً ذَمِيبَهَ وَكَالْمِرَاءِ وَالْجَدَلُ فَاعَتَمِد وَكَالْمِرَاءِ وَالْجَدُلُ فَاعَتَمِد حَلِيفَ حِلْمِ تَابِعَا لِلْحَقِّ وَكُلُ شَرِّ فِي أَبْتِدَاعٍ مَن خَلَفَ فَمَا أَبِيعَ أَفْعَلُ وَدَعُ مَا لَمْ يُبَعُ وَكُلُ شَرِّ فِي أَبْتِدَاعٍ مَن خَلَفَ وَجَانِبِ الْبِدْعَةَ مِمَّن خَلَفًا وَحَمَّا لَمُ اللَّهُ وَلَاءٍ قَدْ غَوى عِمَا لَهُ الْمَدَاحِمُ عَلَى نَبِعِي دَابُسهُ الْمُطلَقًا حُجَّتَنَا وَمَا لِيعِلْ لِهِا وَلَاءٍ قَدْ غَوى عَمَا لَمُ اللَّهُ وَلَاءٍ قَدْ غَوى عَمَا لَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاءِ قَدْ عَبَوى عَمَا لَمُ اللَّهُ وَلَاءِ قَدْ غَوى عَمَا لَلْمُ اللَّهُ وَلَاءِ قَدْ غَوى عَمَا لَهُ الْمُعْلَقُ الْمُحَدِّقَالُ مُطلَقًا حُجَّتَنَا وَتَعَالِي لِهِا وَلَاهُ اللَّهُ الْمُلْلِقِيلُ وَاللَّهُ وَلَاءً وَلَاهُ الْمُعْلَقُ الْمُحَدِّقَ وَلَا اللَّهُ الْمُعْلَقِيلُ وَاللَّهُ الْمُعْلَقِيلُ وَلَاءٍ وَلَا الْمُعْلَقُ الْمُعْتَلَاقِيلُ وَلَاهُ الْمُعْلَقِيلُ وَقَدْ مَا اللَّهُ الْمُعْتِيلُ لَهُ فَلَاءُ وَلَاهُ الْمُعْلَقُ الْمُعْتَلَاقِ وَتَسَالِعِ لِلْمُسْرِةِ فِي مِن أَمْسِيلِ لَلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْتِيلُ وَلَاهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْتِعِيلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُ



# فهرس المحتويات

| ٣        | ترجمة المصنّف الشيخ إبراهيم اللقاني                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ٤        | ترجمة الشيخ الباجوري مؤلِّف تحفة المريد على جوهرة التوحيد                        |
| ٧        | مقدمة الشّارح                                                                    |
| ٩        | الكلام على البسملة                                                               |
| 11       | الكلام على الحمد                                                                 |
| ٣        | الكلام على الصلاة والسلام على النبي                                              |
| ٧        | تعريف علم التوحيد وثمرته وفضله ونسبته وواضعه وحكمه                               |
| ٩        | بيان معنى الدين                                                                  |
| 11       | أمور الدين ومعنى التوحيد لغة                                                     |
| 11       | بيان معنى الإرشاد والسيف                                                         |
| ٣        | بيان معنى الحق والصدق وضدهما                                                     |
|          | بيان أن أسماء النبي عَلِيْتُ توقيفية اتفاقًا، ومَن سمَّاه عَلِيْتُ محمدًا؟ وبيان |
| ٤ '      | معنى العاقب وأن الرسالة أشرف من النبوّة                                          |
| ۲,       | بيان معنى الربّ                                                                  |
| ۲,       | حكم الصلاة على الآل ومعنى الآل والصحب                                            |
| <b>Y</b> | معنى الحزب                                                                       |
| <b>Y</b> | الكلام على «وبعد»، وبيان معنى العلم وأقسِام الجهل                                |
| 19       | وجوب معرفة أصل الدين                                                             |
| ١,       | القول في الاختصار والتطويل                                                       |

| ٣٢ | الكلام على أُرجوزة المصنّف وتسميتها وعدد أبياتها                   |
|----|--------------------------------------------------------------------|
| ٣0 | بيان معنى الرجاء والطمع والثواب                                    |
| ٣٧ | التكليف وشروطه وبيان أنه لا حكم قبل الشرع                          |
| ٤٠ | الواجب والجائز في حقّه تعالى                                       |
|    | الكلام على التقليد في التوحيد والخلاف في صحة إيمان المقلّد في      |
| ٤٢ | العقائد                                                            |
| ٤٥ | معرفة الله تعالى أول الواجبات، وخلاف العلماء في ذلك                |
| ٤٨ | أحوال النفس ودليل حدوثها                                           |
| ٤٩ | توجيه قول الغزالي «ليس في الإمكان أبدع مما كان»                    |
|    | كل ما سوى الله تعالى حادث مُحال عليه الاتّصاف بالقِدَم دالّ على أن |
| ٥٠ | له صانعًا                                                          |
| ٥١ | بيان المطالب السبعة التي بمعرفتها النجاة من النار                  |
| ٥٢ | أقسام الإيمان                                                      |
| ٥٣ | وجوب تصديق الأنبياء وعددهم الواجب معرفته بالتفصيل                  |
| ٥٤ | اختلاف العلماء في حكم النطق بالشهادتين للقادر على ذلك              |
|    | معنى الإسلام، وبيان أن الإسلام والإيمان متغايران من جهة المعنى     |
| ٥٦ | والأفراد                                                           |
| ٥٩ | زيادة الإيمان ونقصه والخلاف فيه                                    |
| ץד | فنّ الكلام ومباحثه                                                 |
| 77 | تعريف الوجود ومَعنى القِدَم لغة واصطلاحًا ودليله                   |
| ٦٦ | الكلام على البقاء وأقسامه                                          |
| ٦٧ | بيان مخالفة الله تعالى للحوادث                                     |
| ٦٨ | بيان قيامه تعالى بنفسه                                             |
| ٧. | الكلام على الوحدانية                                               |
| ٧٢ | تنزيه الله تعالى عن الضدّ والشبيه والشريك والوالد والولد والصديق   |
| ٧٤ | تعريف صفات المعاني ومعنى القدرة وتعلّقاتها ودليلها                 |

| ٧٦  | تعريف الإرادة وتعلّقها ودليلها                            |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| ٧٩  | تعريف العلم وتعلّقه ودليله                                |
| ۸۲  | تعريف الحياة ودليلها                                      |
| ۸۲  | تعريف الكلام وأقسامه وتعلّقه والكلام في القرآن ومدلوله    |
| ۸٥  | تعريف السمع والبصر ودليلهما                               |
| ۸٧  | الكلام في الإدراك                                         |
| ۸۸  | الخلاف في الأحوال، والمختار نفيها                         |
| ۹.  | مذهب الجمهور اتحاد المشيئة والإرادة                       |
| ۹١  | صفات الذات وأقسامها باعتبار التعلّق                       |
| 93  | القدرة وتعلّقاتها                                         |
| 90  | تعلقات الإرادة                                            |
| 90  | عموم تعلّق العلم ودليله                                   |
| 9٧  | الكلام وتعلّقه                                            |
| 9٧  | السمع والبصر يتعلقان بعموم الموجودات                      |
| 99  | الحياة لا تعليق لها                                       |
| 99  | أسماء الله تعالى وصُفاتهِ قديمة وتوقيفية                  |
| ٠٣  | مذهب السلف والخلف أن المتشابه مصرف عن ظاهره               |
| ۲.  | تنزيه كلام الله تعالى عن الحدوث                           |
| • ٧ | الخلاف في المنزل من القرآن، اللفظ أو المعنى، أو هما معًا؟ |
| ٠٨  | تفصیل ما یستحیل علی الله تعالی                            |
| 11  | وحدة الأفعال، ومذهب أهل السُّنَّة في أفعال العبد          |
| ۱۳  | بيان معنى توفيق الله للعبد                                |
| ١٤  | لا يجوز شرعًا تخلُّف الوعد ويجوز تخلُّف الوعيد            |
| ١٥  | السعادة والشقاء مقدّران في الأزل                          |
| ۱۷  | الكلام في الكسب                                           |
| ۱۸  | الدعا الحبية والمعتنلة                                    |

| ١٢١   | تجوز لله تعالى عقلاً إثابة العاصي وتعذيب المطيع                |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| 177   | ردّ القول بوجوب الصلاح على الله تعالى                          |
| ۱۲۳   | لا يجب على الله تعالى شيء                                      |
| 178   | حكمة إنزال الشدائد بغير المكلّف                                |
| 170   | بيان الشرّ والخير                                              |
| 771   | بيان الرضا بالقضاء والقدر                                      |
| 177   | بيان معنى القضاء والقدر وأن القضاء قديم والقدر حادث            |
|       | حكم رؤية الله تعالى ودليلها وأنها لم تحصل في الدنيا إلا لنبينا |
| ۱۲۸   | محمد ﷺ                                                         |
| ۱۳.   | رؤية الله تعالى في الآخرة خاصة بالمؤمنين                       |
| ١٣٣   | ردّ القول بوجوب إرسال الرّسل أو استحالته                       |
| 174   | وجوب الإيمان ببعثة الرّسل                                      |
| 371   | بيان ما يجب في حقّ الرّسل وما يستحيل وما يجوز                  |
| 149   | معنى الشهادتين يجمع كل العقائد                                 |
| 127   | النبوّة غير مُكتَسَبَة                                         |
| 731   | التحقيق أن نبيّنا محمدًا ﷺ أفضل الخلق إطلاقًا                  |
| 180   | المفاضلة بين الرّسل والأنبياء والملائكة وترتيب الخلق في الفضل  |
| 187   | بيان المعجزة وغيرها من الخوارق                                 |
| 1 2 9 | العصمة وتعريفها                                                |
| 10.   | خاتم النبيين وعموم بعثته ويأجوج ومأجوج                         |
| 101   | العمل بشريعة النبي محمد باقٍ إلى يوم القيامة                   |
| 107   | الشريعة الإسلامية نسخت جميع الشرائع التي قبلها                 |
| 104   | تعريف المعجزة وبعض معجزات الرسول ﷺ                             |
| 107   | الكلام على الإسراء والمعراج                                    |
| 107   | قصة الإفك                                                      |
| ١٥٨   | فضل الصحابة والتابعين وخيرهم وترتيبهم في الفضل                 |

| غزوة بدر                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|
| غزوة أُحُد                                                             |
| بيعة الرضوان وصلح الحديبية                                             |
| الخلاف في تعيين السابقين                                               |
| ما ورد في فضل الائمةما ورد في فضل الائمة                               |
| حكم التقليد في الفروع                                                  |
| الكلام على كرامات الأولياء ومَن ُهُو الولي وتُعريف الكرامة             |
| نفع الدعاء وشروطه وآدابه وأنواع إجابته                                 |
| الكلام على الملائكة الحَفَظَة والكَتَبَة ﴿                             |
| الإيمان بكتابة الأعمال والأقوال واجب                                   |
| الحثّ على محاسبة النفس والجدّ في معالي الأمور                          |
| الإيمان بالموت والكلام على الروح                                       |
| مذهب أِهل الحق أن المقتول قد استوفى أجَلَه                             |
| المختار عند أهل الحق بقاء الروح بعد النفخ في الصور كما كانت قبل        |
| هل آية ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّهِ وَجُهَامُّ ﴾ القصص: ٨٨ عام مخصوص |
| الكلام في الروح                                                        |
| الكلام في العقل                                                        |
| سؤال القبر وفتنته ونعيمه وغذابه                                        |
| بعث الناس للحشر، ومراتب الناس فيه وأنواعه                              |
| القول في إعادة العَرَض                                                 |
| الحساب حق                                                              |
| السيئات جزاؤها بالمثل وقد تُغفَر                                       |
| تكفير الصغائر باجتناب الكبائر                                          |
| اليوم الآخر وأحوال الناس فيه                                           |
| علامات يوم القيامة                                                     |
| أخذ العباد الصحف عام لجميع الأُمم، كيف ومتى تؤخذ؟                      |
|                                                                        |

| 197          | الإيمان بالميزان؛ دليله كيفيته                                  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| 197          | الصــراط                                                        |
| 199          | العرش والكرسي والقلم والكَتَبَة واللُّوح                        |
| ۲.,          | الإيمان بالنار والجنة                                           |
| 7 • 7        | حوض النبي ﷺ ووصفه                                               |
| ۲ • ٤        | مَن يشرب من الحوض ومَن يُذاد عنه                                |
| 7.0          | الشفاعة العظمى                                                  |
| 7 • 7        | جواز غفران الذنوب مطلقًا ما لم تكن شركًا                        |
| ۲.۷          | مذهب أهل الحق أن مَن ارتكب كبيرة ـ سوى الكفر ـ لا يخلد في النار |
| ۲ • ۸        | حياة الأنبياء والشهداء في البرزخ ثابتة بالكتاب والسُّنَّة       |
| 7 • 9        | الرزق عند القوم ما انتفع به صاحبه                               |
| 711          | الخلاف في الاكتساب والتوكّل                                     |
| 717          | كل شيء موجودكل                                                  |
| 717          | هل وجود الشيء عين حقيقته؟                                       |
| 317          | الذنوب الصغيرة والكبيرة                                         |
| Y 1 V        | الكليات الواجب المحافظة عليها                                   |
| <b>۲ ۱ ۸</b> | كفر مَن أنكر معلومًا من الدين بالضرورة أو استباحه               |
| 719          | وجوب نصب خليفة للمسلمين وشروطه                                  |
| 177          | الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر                                 |
| 777          | التميمــة                                                       |
| 777          | الغيبة                                                          |
| 777          | الخِصال الذَّميمة كالعجب والكِبْر والحسد الخ                    |
| 779          | التحلّي بالفضائل، والكلام على التصوّف                           |
| ۲۳.          | ما المراد بخيار الخلق؟                                          |
| 741          | الحِــلْم                                                       |
| 777          | الخير في الاتباع والشر في الابتداع                              |

|                                         |               |                                         |                                         | ة والبدعة   | إم في السُّنَّا | الكلا |
|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------|-------|
|                                         | بطان للثواب . | تسميع مُح                               | والرياء وال                             | وصدقه،      | الإخلاص         | فضل   |
|                                         |               |                                         |                                         | _           |                 |       |
|                                         |               |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |             | ں وأنواعها      | النفس |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |               |                                         |                                         | واب         | ، إلهام الج     | طلب   |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |               | رد                                      | ب ﷺ لا ير                               | ن على النبح | بن الصلاتير     | ما بي |
|                                         |               |                                         |                                         |             | بة الكتاب       | خاته  |
|                                         |               | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ميد                                     | بوهرة التوح | أُرجوزة ج       | نص    |
|                                         |               |                                         |                                         | ات          | ير المحتور      | فهر س |